

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Geich 39 Kernjekbero Karan



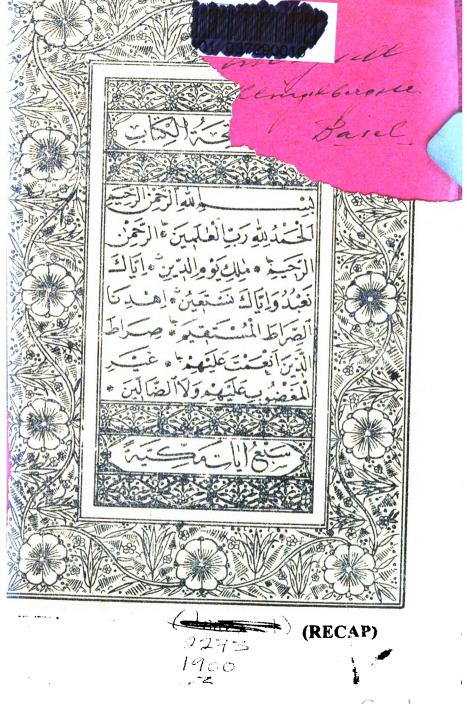

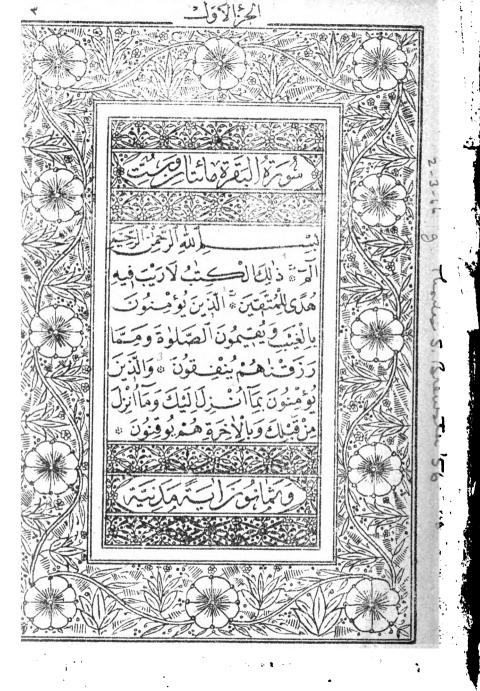

لله ُ حَرَضًا وَلَمْ عَذَا كُلَّهُ مِمَّاكًا نُوالِكُمْ وافياً لأرضِ قَالُوالِ مُنامَعُ مُصِيلِهُ مَنْ الْإِلَّهُمُ هُوَ لَمُفَيْدُونَ وَ هُ \* وَإِذَا هَا كَمُوا لِمُنَاكِماً آمَّ ؛ التَّاسُرُ قَالُوآ نَوْمِنُ كَمَا امْنَ السُّفَهَاءَ الان إِكُنْ لَا يَعَادُنَ \* وَإِذَا لَقُهُ الذُّنِّرَ الْمَنْوَاقَالُواا مُتَا وَإِذَا حَا مِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا يَحْزُمُ مُسْتَهُزُوْنَ لَهُ اللَّهُ لِيَسْتَهُزُى يَهِمْ وَكُذَّ لَّذَى أَسْتَهُ قَدَ نَارًا فَأَ ٱلْصَاءَ صُّواعِ وَحَذَرَالُوَيْتَ وَاللّهُ مِحْتُظُ مِالْكِوْبَنِ ۚ يَكَادُ الدِّرُقِ يَخْطَفَ أَبِصَرَهُمْ مَلمًا

فَا تُوَّا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَآدْ عُواشُهَ لَاءَ كَرْمِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْمُ صُدِّقِهَ فَإِنْ أَهُ فَعَلُوا وَلَنْ قَيْعِكُولَا تَشَوُّا النَّارَا لَيْهَ وَقُودُهَا النَّاسُ قَاكِيًّا رُهُ أَعِلَاتُ لِلْكِفِينَ ﴿ وَكَبْتِّرالْكُبْرَا **مُنُوَاوَعَ لِمُوا لَصِيْلِ لِيَ إِنَّ لَهُ مُ** جَنِّت جُزَّى مِنْ يَحِيَّا الْآنْ فَكُكُلُّا وُرْفَا مِنْهَا مِنْ مُثَمَّ وَرُزِقًا قَالُواهٰنَا الَّذِي ُ رَيْقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْوَابِهِ مُتَسْئِيهًا وَكَمْرُ فِيهَا ارَوْجُ مُطَهَّرَةً وَهُرُ فِيهَ خِلْدُونَ هِ إِنَّا لِلَّهَ لَا يَسْجَى آنْ يَضْرِبَ مَنْ لا مَّا بَعُوضَةً قَمَا فَوْ قَهَا فَا مَا الَّذِينَ امْنُوا فَيَعْلَمُونَ انَّهَ الْحُرُّ وَنْ يَبِيمْ وَآمَّا الَّهِ يَنَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَآ ارَّادَ الله بِهٰذَا مَثُلَّا يُضُكُّر بِهِ كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ كِنَيرًا وَمَا يُضِيّلُ بِهِ إِنّهَ ٱلْفَلِيهِ عَينٌ ﴿ الَّذِينَ يَنْفَضُونَ عَهْدَاللّهِ فَزْ عَدِمِيثُقَةٍ وَيَقْطَعُونَ مَآامَرًا للَّهُ بِهِ آنْ يُوصَلَ وَيُعْشِدُ وَن فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُ فِيْلُو وِنَ ﴿ كَيْنَ أَكُفُرُونَ بِكِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُوْ تَاقَاحَيْا كُوْ ثُرْتَيُمِيتُكُمْ لُتُمَا يُحِيْكُمْ تَثَمَّ لِنُهِ تُرْجِعُونَ ۞ هُوَاللَّهِ يَخَلَقَ كَكُمُ مُمَا فِي لاَ رْضِ جَبِيعًا تُمْرًا سْتَوْكَا لِيَ السَّمَاءِ فَسَوَّ بِعَ سَمُوٰتٍ وَهُوَيِكِلِّ شَيْخٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَ إِنَّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِكَ فَأ فَالْوَاآبَةُ عُلُونِيهَا مَزْ مُهُنْدِ مُ بُقِيهَا وَيَسْفِلُ الدِّمَا ٓءَ وَتَحْنُ لَسُتِيَةٍ بِجَرْكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنَّا عَكُومَا لَا تَعَنَّدُونَ \* وَعَلَّمَا دُمَا لَا شَمَّاءَ كُلُّهَا تُرْتَعَ صَنَّهُمْ عَلَى لَلكَ فَوَقَالَ نَيْوُنِي البِيمَاءَ هُوَلاَءِ إِنْ كُنْتُهُ صِدْفِينَ ۗ قَالُواسُبِيْ الْكَلاعِلْ لِنَالَا مَاعَلَّتُنَا آلَا ئتانعليمُ الحكيمُ فَالَ يَادَمُ انْبِعْهُمْ بِاسْمَا مَثْمُ فَلَيَّا اَنْنَاهُمْ بَأَسْمَا مِهْمِ قَالَ لَوْاقُك وَلِنَّ اعْلَمُ غَيْثُ الْكَثْمُ إِنَّ وَالْكَرْضِ وَاعْلَهُ مَا تُنِدُ وَنَ وَمَا كَنُتُونَ مُحَدُّدُونَ هُ وَإِذْ قُلْنَا لَكُ إِنْ اللَّهُ أُوالِا ذُمَّ فَسَيِّدُ وَالِكَّا إِبْلِيسَ إِنِي وَأَسْتَكُمْرً وَكَانَ مِنَ الْكُفْرِينَ \* وَقُلْنَا لَادَهُ السَّكُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ لِحُتَّةً وَكُلاَ مِنْهَا رَغَلَّا حَيْثُ شِيْتُمَا وَلاَتَقْرَا هَاذِهِ لشَّجَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظِّلْهِينَ ﴿ فَازَلْهَا ٱلسَّيْطِن عَنْهَا فَاخْرِ بَصُمَامِمًا كَانَا فِيهِ وَقُلْك

هُوُّا لِتَوَّا بُلُّ لِرَّجِيمُ \* قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَا مِثَا يَالِيَّ عَ هُدَىَ فَلاَخَوْفُ عَلِيْهِمْ وَلاَهُمْ يَجْزُنُونَ ﴿ وَالَّذَٰنَ كُفَّرُوا وَكَذَّبُو خِلدُونَ ۚ ۚ يٰبَنَ إِسْرَا بُلَا ذُكُرُ وَانِعْمِتَ إِلَّتَى ٱنْعَرْتُكُ عَلَيْكُ لَاكُوْ وَاتَّى فَا رُهَنُّونَ ۗ وَامِنُوا بِمَآآ نُرْنِتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا ؙۊۜٙڶػٵ<u>ڣڔۑڎ۪</u>ۅؘڵاٮٚؾؘؿڗؙۅؙٳؠٳؠ۬ؾۼۛٛڹؘۘٵٞڣڸۑٲڋۅٳؾ۠ۜڣٲؿۨڡۛۊؙؽڐۣۨ؞ۅؘڵٵٛڹۜۺۅٳڴؾۜؠٳ۠ڹٛڸڟٳؘۊٚ الحُقَّ وَآنْدُ ۚ نَعَا ٓ إِنَّ وَأَقِيمُ الصَّالَةِ وَأَنْوَا ٱلذَّكُوةَ وَآزُكُو ُ الْمَعْ ٱلرَّكِعِينَ ۗ اَمَا هُرُونَ الْمْرُ وَتَنْسُوْنَا نَفْشُكُمْ وَانْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْلَ فَلَا تَعْفَلُونَ ۚ ﴿ وَآسْتَعَيْنُوماۤ لِح عَلَىٰ الْخُيْتُ عِينَ ۚ ﴿ الَّذِينَ فَظِينُونَ ٱ نَهُمْ مُلْفَوُّ ٱرَبُّهُ وَٱ كَرُوانِعِيْجَ إِلَيْجَ اَنْعُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ وَ النَّ فَضَّلْتَكُمْ عَلَا الْعَلْمَارَ وَاتَّقَوْلِهِ مَا لاَتُحْ يَهُنَّكُ مَنْ فَنِسْ شَنَّا قُولاً يُقْتَأُ مِنْهَا شَفْعًا تُوْلاَئُو خَذَيْمِنْهَا عَمْ لَأَ وَلاَ رْرَتِّكُمْ عَظَيْمُ ۗ وَإِذْ فَرَقْنِا كِمُ الْغُرِّ فَابْغِيِّنَكُمْ وَاعْرَقْنَا رُهِنَ ۗ وَإِذْ وَعَنْ أَمُوسَى رَبْعِينَ كَيْلَةً يْرَّا كِّخَذْ ثُمُ الْغِيْ آمِنْ بَعْدِهِ ۖ وَأَنْتُمْ خِ غَفَهُ نَاعَتُكُمْ مِنْ بِعِيْدِ ذِلْكَ كَعِكُمُ تَتَنَكُرُ وَنَّ ﴿ وَإِذْا نِيِّنًا مُوسَى لِكِينَ وَالفّر قَانَ لَعَ مُتَدُونَ \* وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِتُكَوْظَكَمَةٌ انَفَسُكُمْ بِاتِّخَاذَكُمُ لِعُ افَةً بُو لَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ \* وَظَلَّنْ اعَلَيْكُمُ الْغَامَ وَانْزَلْتَا عَلَيْكُمُ الْمَرَّوَالْتَ

كَزُوْنُكُمْ وَمَاظَلُوْنِا وَلِكِنْ كَانُوْ آنَفْسُهُ هُرَيْظِيلُونَ ۗ وَإِذْ قُلْنَآ ادْخُلُواهٰذِهُ الْفُرَيَةُ وَ نَهَا حَنْتُ شِيئَةُ رَعَمًا وَآدِخُلُوا الْمَاكِ يُتَحِدًا وَقُولُواحِظُهُ تَغِفْرُ كُمُ حَطَلِيكُم وَي \* \* فَعَلَا لَاذِينَ ظَلَوُ الْأَغَيْرَالَةِ كَا فَكُو هُوَ أَنْزُنْنَا عَلِيَالَذِينَظِيمُ إِنْ أَعَلَى الْأَنْفَ وَ وَإِذِ ٱسْتَسْفَةُ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱصْمِ سَعِصَاكَ الْحُرَّ فَانْفِحَ تَ مِنْهُ الْثَنَاعَ شَرَةً عَيْناً فَذَعَلَمَ كَالْنَاسِ هَنْشَرَ هُمْ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِنْ دِرْقِ اللَّهَ وَلا تَعَنْوُا فِي الْارْضِ هُ فَيْ اللَّهُ عَلَمَ كَالْنَاسِ هَنْشَرَ هُمْ هُ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِنْ دِرْقِ اللَّهَ وَلا تَعَنْوُا فِي الْارْضِ فَلَتُمْ يُمُوسُ كِنْ نَصْبَرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدِ فَادْءُ كَنَارَتَكِ كُيْرْجُ لَنَا مِثَا تَتُبْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلُمْ وَقِيْاَ عِمَا وَفُرُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهُا قَالَ امْنَاتَيْدِ لُونَ الَّذَى هُوَادْ فِي اللَّهُ يُحْكَو مُبِطُوامِصْكَ فَانَ لَكُمُمُاسَالْةُ وْحَضْرَبْتَ عَلِيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَمَا وَيُغَضِبُ وَلِكَ مَا نَهُمُ كَا نُواكِيْ هُرُونَ بِالْبِيَّ اللَّهِ وَلَقْتُ الْوِنَ النَّكِينَ بَغَيْرا كِيَّ ذَٰ لِكَ يَما عَصَوْا وَكَا هُ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَالَّذِينَ هَا دُوا وَالنَّصْرِي وَالصِّيئَ مَنْ امْزَ كِاللَّهُ وَالْبَوْ وَالْآخِرَ وَعَلَّم لَهُ إِجْرُهُمْ عِنْدَرَيِّهُمْ وَلَاحُوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يُحْرِبُونَ ﴿ وَإِذْ آخَذَنَا مِينَقَكُمْ وَرَفَعْنَا نُوامَا اٰ يَنْكُوْ بِقُوَّةٍ وَاذِكُمْ وَامَا فِي لَعَلَكُمْ تَنْفَوُّنَ ۗ ۚ نَهْ تَوَكُّنَّةٌ مِنْ بَعِيْدِ ذَٰ لِكَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ كَكُنْتُمْ مِنَا كُيْلِينَ ۚ وَلَقَدْعِكُنْ الذِّينَّ عْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْ فِي فَوَكُونُوا فِرَدَةً خِلْبَيْنَ ﴿ فَعَلْنَهَا تَكُالُولِ بَيْنَ يَدِيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْتُقَانَ ﴿ وَالْ مُوسَى لِعَوَمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُهَّانَ تَذْبِحُوا بَعَنَّ قَالُوا اَنْتِحَازُنَا هُزُوًّا قَا لَا عَوُذُ بَايَلَهِ انْ اَكُولَهُمْ عِلِينَ \* قَالُواْ ا دُعَكَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَاهِمْ قَالَ نَهُ يَقُولُ أَنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَا رضَّ فَالْأِبْرُعُوا بَّنْ ذِلْكُ فَا فَعَكُوا مَا أَوْ مَرُونَ ۗ فَا لُوا دُعُ لِنَارَ تَلِكُ بِيَنْ لِنَا مَا لَوْ ثُهَا فَا لَا يَّهُ يَقُولُ لِمِّمَا بَفَا فَلَّ وَاقْتُمُ لَوْنَهُمُ أَنْسُرُ لِيَظْرِينُ \* قَالُواْ دْعُ لِنَا رَبِّكَ يُبِينْ لْنَا مَا هِزَّانَ الْيَقَ مَشْلِهُ عَلِينًا وَلِيَّا

آءَاللهُ لَهُ تَدُونُ ۗ قَالَا يَهُ يَقُولُ إِنَّهَ آبَقُ لَا يَكُولُ لَهُ مَا لَا رَضُولًا تَسْوَقًا لَحُرِثَهُ

A

شِيَة فِيهَا قَالُوا الْرَجَيْتَ إِلْحُوْفَذَ بَحَوُهِا وَمَاكَا دُواَ بَفْعَلُونَ ۗ \* وَاذْ فَلَأَيُمْ فَنْسًافَا فِيهَا وَاللَّهُ كُغِزْجٌ مَا كُنَّهُ مُنَّاكُمْ وُنَ ۗ فَقُلْنَا ٱصْرِيقُ بِيَعْضِهَا كَذَلْكَ يُحْ إِللَّهُ الْمُؤْقَ وَبَي تَكُدُ تَعَمَّلُونَ \* تُمَّا فَتَعَتْ قَلُونُكُمْ مِنْ عَبْدِ ذِلِكَ فَهِي كُلِي آرَةً ا وْ آسَدُ فَشَوَّةً وَإِنْ مَ لَكَا يَنْفِي مِنْهُ الْأَنْهِ رُوْلِنَ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّقُ فَيَوْجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهُ عُطْمِنْ خَشْ الله وَمَا اللهُ بِغِيفِلَ عِمَّا تَعْلَوْنَ ﴿ أَفَظَ مُوا لَكُومُ فَوْالْكُمُ وَقَادَكَانَ هُرَيْقِ مِنْهُمْ يَسْمَعُ الله تُم يُحَرِّفُونَهُ مُونَ هِيدُ مَا عَقَلُوهُ وَهُم يَعْلَمُ أَنَ \* وَإِذَا لَقَوْا الَّذِينَ امَنُوا قَا أُوا امَنَا وَإِذَ ڵڒڹۼڞؙۿۅڵۼۻۣ۫ۊۜٵڶۅؖٲڝٛؖؾ<sup>ؙ</sup>ؾؙۊؘؠؗۧڿٛڮٳڣؾٵڛۨۮؘۼڷؽؙٛڋڸڲؘؖڷڿۘۅؙۮؠ؋ۼڹػۯ؆ۜڲ۠ٳٲڡؘڶڒٙٮڠۊڵ<sup>ؽ</sup> \* أَوَلاَ يَعْلَمُ وَنَاللَّهَ يَعْلَمُ انْسِيرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ \* وَمِنْ مُعْلَمِ مِنْ أَن الكَيْلِكِيِّ ٳؿۜۧٷڶۣڽ۫ۿٳڰٙڗؽؘڟٮؙٞۅؙڹؙ۠؞ڡؘۅ۫ٮؙؙڷڵڎؘؽڒؘڲٮٛڹؙ؈ؙٲٮڮڶؾٵ۪ؽڋؠۼؙ۫ڗ۬ؾڡۧۊٛڶۅؙڹۿۮٳڡٝؽٳڝ۫ لله لِيَشْتَرُولِيهِ مَّتَا قَلِيلاً فَقَيْلُهُمُ عَاكَنَبَتْ الْدِيهِ فَوَوْثِلْهُمْ عَاكِيدُبُونَ وقَالُواكن تَمَسَّنَا النَّا لَكَ اللَّا مَعْدُ وَدَّةٌ قُلْ يَغَنَّدُ ثَمْعِيْكُ اللَّهِ عَهْدًا فَلَا يُغْلِطُ اللهُ عَهْدَهُ الْمَنْفُو عَكِاللَّهِ مَالَا تَعْلَمُ مَنْ وَبَلْمَ مِنْ مِسْتِ مَسْيَتُهُ وَالْحِلَتْ بِحَظَيْتُهُ وَاوْلِيْكَ صَوْلَانَا فَعُ لَدُونَ \* وَالَّذِينَ امْتُواْ وَعَلُوا الْصَّلَحْتَ وَلَيْكَ أَصْيُ لَلْحَتَّ وَرُفِيعَ تُقَ تَنَى مُبْرَائِلُا تَعَنُّدُونَا ﴾ الله تَوَمَالُولا تَرْزِجْ سُنَّا وَذِي لُوُّ وْلِيَسْلُمُ وَلِلْسَلِكِمْ وَقُ اِلنَّاسِ حُسَّنَا قَافِمُ إِلَّا لَصَالُوةً وَأَنُّوا الَّذِكُوةٌ ثُرَّتِ وَلَّيْهُ أَرِّ وَلَدَّا كَمْ أَنْ وَالْحَافَ وَإِنَّا الَّذِكُوةُ ثُرَّتِ وَلَيْهُمْ أَرَّا وَلَا أَخَالُهُ مُقَكُمُ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءً كُولَا يَغَرْجُ وَبَا نَفْسُكُمْ مِنْ دِيرَةٌ ثِرًا قَرْبُ مُ وَانْمَرْ تَسْه ه تُرَّانَنْ أُهُو لَاءِ تَفْتُهُ وَيَأَنْفُكُمْ وَتَخْرُونَهُ بِقَامِنْكُمْ مِنْ دِيرِهِ نَطَهُ

لْعَلَاكِ وَمَا ٱللَّهُ يَغِفَاعَا تَعْلَوُنَّ \* أُولِيْكَ الَّذِينَ أَشْتَرُوا ٱلْحِيْرَةَ الْدُنْيَا ﴿ يُحَفِّقُ عَنْهُ مُلْعِذَا بُ وَلا هَرُ يُنْصِرُ وَلَنَّ ﴿ وَلَقَالْا نَيْنَا مُوسَى أَنِكُ تَ وَقَفَّنْنَا مِنْ عيسةًا بْنَ مَنْ يَمَ الْبِيِّنْكِ وَآيِّدُ لْنُهُ بِمُوحِ ٓ الْقُدُسُ لِ وَتَكَلِّمَا كَمَا ٓ كُمُرْسُو نَعْشُكُوا سَتَكُنَّرٌ ثُرُفْقِرَيقًا كَنَيْتُهُ وَفِرَهًّا تَقْتُلُونَ ۖ ﴿ وَقَا لُوا فُلُوبُنَا غُلْفُ للَّهُ يَكُوْرُ هِمْ فَعَلَيلًا مَا يُوْمِنُونَ \* وَلَا آجَاءَ هُمْ كِيْنُ مِنْعِنْدِ ٱللهِ مُصَدِّقًا مْرْ فِينَا كَيْمُ تَتَمُونَ عَلَا لِذَينَ كَفَرُ وَإِفْلِيّا حَاءً هُوْمَاءَ وَوَاكُورُ وَا بِهُ فَلَعْنَهُ اللّ كَالْكِفِرَيِنَ \* بِلِيْمَا أَشَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَتُ هُمَانَ كَيْفُرُوا مَا أَخْزَلَ اللهُ بَغْمًا أَنْ بَيْزَلَ للهُ ؞ۼڵۼۯ۫ڰۺؘٲءٞڡۯ۫ۼۘۘڹٳڋ؋ڣٙؠٙٲۊؙؙؠۼۣۻؘؾۼڵۼٛۻۜڐڟڵڰۣۿ۬ڔڽۯۼڵٲػؙؙؙۘ؋ؠڗٛ۠؞ۊٳ ٱلْمِنْوَا بِمَآانِّزُلَا للهُ قَالُوانِوْ فِيزُهُمَآ اَنِوْلِ عَلَيْنَا فَكِيْفُو ُ وَنَهَا وَرَاءَهُ وَهُوالْخُهِ يُمُقَا ٵڡؘۼڞؙؙۿؙڰ۬ڵڣڮڗ<sup>ؘ</sup>ڡؙۛڡؙٚؾؙڶۅؘڬٲڹۣؠؽٳٓٵؠڷؠۺ۬ۼۘٷڵڹٛػؙڹ۫ؾؗۿڡؙۊ۠ڡؚڹؾڹۜ۫؞ۅؘڶڡۧۮڿٳٙۼػؗڡ الْمِتَنْتُ تُمَاتِّكُذْ ثُمُ الْعْهَامِ بُعْدِهِ وَأَنْدُ ظَلِمُ مَنْ \* وَإِذْ اَخَذْنَا مِينَفَكُمْ وَرَفَعْنَافُوفَ لُوَرُ حَذُوامَا اتَيْنَكُمُ فِقُوَّةِ وَاسْمَعُواْ قَا لُوْ اسِمَعْنَا وَعَصَيْنًا وَأُشِرُ بُوافِ قُلُو بِمُمَالِغُ مُ كُنْ مُها مِنْكُمُ أَنْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ \* قَالُونَ كَانَتُ كُمُ الدَّارُ الْاَخِرَهُ عَ فِلْنَاسِ فَمْتُواللَّهُ مُتَا نَكُنُهُ صُدِ قَيْنَ \* وَلَنْ يَعَنَّهُ وَاللَّهَ مَا لَدَّمُنَّا اللَّه تَّهُ عَلَيْهُ الظِّلَيَةِ \* وَلَيْمَا مِنْهُ آحَ صَ النَّاسِ عَلَجَهِ وَ وَمِزَ الَّذِينَ اسْرِ كُوا تُودًا حَ نَهُ وَهُاهِ مُرْجُ حِهِ مِنْ الْوَرَالِ أَنْ لَعَ وَاللَّهُ بِصِيرٍ مَا يَعْلُونَ «قَامَ اكْمُ مِا فَا نَهُ أَنَّا لَهُ عَا فَكُ لِكُ ما ذُن اللَّهُ مُصَّدَّةً لَكَا مَنْ مَكَّرَبُهُ وَهُدًى وَيُمَّذُ لِحَالَمُهُم لَفُنَ ﴾ آلاً الفاسقون ﴿ أَوَكُلَّا عَهَدُ واعَهُ

ربع

سورةاليقرة

كُلُكُرَّ وَهُلِأَوْمُ نُونَ \* وَلَا جَاءَهُ وَرَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِيَامَعُهُمْ نَبَذَهِ الَّذِينَ وُنُواانَكِلِتِكِيْتِ لِللَّهِ وَرَاءَ ظَهُو رِهِ فِكَا نَهُمْ لاَ يَعْلَمُ وَأَنَّ عَوْلَمَا نَتْلُوا الشَّكِ عَافِمُنْكِ مُنَايِّمُ أَوْمِمَا كَفَرَسُكِيمُ } وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ فَنَ وَآيِعُمَا مِنَ النَّاسَ السِّعْ وَمَا أَيْزَلَ عَلَى لْلَكَكَيْزَ بَبَابِلَهَا رُوتَ وَمَا رُوتٌ وَمَا يُعَلِّن مِنْ كَدِيحَتَّى عَقُولَا آغَا خَوْفِنَهُ فَلَاكُم فَيَتَعَلَّىٰ نَمَيْهُمَا مَا يَهَرِّقُ نَ بَهِ بَيْنَ الْمُءَ وَنَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضِيَا رِينَ بِهِ مِنْ كَدِيالًا بِاذْ وَيَتَعَلَّوْنِ مَا يَضِرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْعَلْ إِلْكِنْ شَتَرْنَهُ مَالَهُ فِي لا خَرَعَ مِنْ خَلِقٌ وَلَيْتُ مَا سَنَرُوْ إِبِهِ انْفُسُهُ هُ رَوْكَا نُوايَعْ إِنَّ " وَلَوْا نَهَا لِمَنْوا وَالَّقَوْ الْمَثُو كُلْةِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ خَيْرُلُوكَانُو يَعْلَوُنَ ﴿ نَا يَتُهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَقْوَلُوا اعْيَا وَقُولُوا ٱنْظُرْنَا وَٱسْمَعُ أُولِكُ فِي كَاكُلُ مَا يَوَدُّالَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ آهِلِ الْكِتْدِي لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ بَيْزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرُ مُن يَبْكُمُ وَاللّٰهُ تَعْ إَبْرَجْيَتُهُ مَنْ ثَيْنَا أَءُو اللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيرَ ﴿ مَا نَسْتِهِ مِنْ لَهُ الْوَنْمُنْ مَا نَاتُ عِنْدُونِهُ مِثْلِهَا الدُّرْتَعُ لِهِ اَنَّا اللَّهَ عَلِأَكُلُّ سَتَّى قَلْدِيرٌ ۚ الدُّبِعَ لَهُ التَّالِيَةِ لَهُ مُلْكُ لِسَّمْ إِتِ وَالْأَرْضُ فَكَمَ لَكُوْنِ دُونِ لِللهِ مِنْ وَلِي قَالَا بَصِيرَ الْمُرْبُرُ فِي فَأَنْ الْمُعَلِّمُ وَارْسُوكُ كُوْكَا سُئِكَ مُولِي مِ قِنْ أَقَ مَنْ بَيْنَةَ لِللَّهُ مُنْ فَالْا بِمِنْ فَقَدْ صَلِّسَوَاءً السَّبِيمَا ﴿ وَدَّكُنَّا رُمْنَ هُول الكِمْنَ كُونُمُ بِنْ يَعِدُا مِنْ كُونُكُ وَالْحَسَدُا مِنْ عِنْهِ الْفُنِيْدِ هُرِيْنَ بَعُدُرِ مَا نَبِيَّ لَهُمُ الْحُقّ فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُو حَيْنَ يَا يَا لِللَّهُ مِا مِرْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شِيئَةً قَدَمُرٌ ۚ وَأَهْمُ ۚ الْصَّالُوةَ وَا نُوَا الْرَّكُوةَ وَمَا لْفَكُو رَهْنِيكُ مِنْ خَيْرِ عَبِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ أَنَّا لللَّهِ عَنَالًا لللَّهِ عَلَوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَقَالُوا لَوْنَا لِمُعَالِكُمْ مَنْكَانَهُ وَدَّا اَوْنَصَرْتِ فِي لِكَامَا نِيَّهُ مُوقَلُهَا تُوابُرُهُ لَكُمُ إِنْ كُنْ يُصْلِدِ قِينَ لَهُ بَلَكُمْ نَاسُ وَجْهَا وُلِلْهِ وَهُو مُعْشِنُ وَفَلَهُ آجُنُ هُ عُندَ كَيْهِ وَلاَحْوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزُونَ \* وَقَال هُوُ دَلَيْتَ تَالِنَظَ رِعَالِ شَيْءٌ وَقَالَتَ النَّظَرِ عِلْيَتَ عَالَبَهُ وَدُعَا بِثَنَّ وَهُوَ مَلُونًا لَكُتْ

عرب

Digitized by GOOGLE

المزء الأولت

11

**كَذَاكِ قَالَ الْذِينَ لَا يَعْلَمُ وَمَثِرَا هُوْ لَمَ يَّ فَاللَّهُ يَعِنُكُمُ بَيْنِيهُ ۚ وَمُ الْمِقَمَ ته فِيمَ أَكَا نُوافِيَ فَيْ** و وَمَنْ اَظْلَمُ مِينَ مُنَعَ مَسَلِي اللَّهِ إِنْ يُذِيرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَيْ فِي خَرَابِهَا الوَلَيْكَ مَاكَانِ كَمُ كُونَ كَيْدُخُلُوهَا آيَّا خَالِفِينَ لَهُ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا خِرْئَ فَكُمُ فِي الْاخِرَةِ عَلَا بُعَظِيمٌ ﴿ وَالَّهِ الْمَشَدُ فَ وَالْمُؤَرِّبُ فَايُنَمَا ثَوَلُواْ فَتُمَّوَجُهُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلِيمٌ فَوَقَا لُوا ٱتَّخَذَا لِللهُ وَلَا سُبغُنَّهُ بُلُهُ مُمَافِيا لَسَّمْ إِيَّ وَالْمَرْضِ كُلُّهُ قَيْدُونٌ \* بَدِيْعَ السَّمْ (يَّ وَالْارْضِ وَاذَا قَضَى كَمْرًا فَا يَمَّا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ فَي وَقَالَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُ ثُنَ لَوْ لَا يُكِيِّنِ اللهُ اقْتَأْبِيَّا اَيَّةَكَذَالِكَ قَالَ لَإِذِينَ مِنْ قَبْلِجِهِ مِنْ لَ قَوْطِي مُسَّلِهَ عُنُوبُهُمْ قَدَّبَيَنَا الْانِيلِ فَوْمُ يُوفِعُ وَإِنَّا آرَسْتَلْنَكَ مِا يُحْقِّ بَهَ يَرَّا وَنَهْ يَرَّا وَلَا ثُنَّكُ كُونًا آصْدِنْ لِحِيمَ لُ وَكَن تَرضَى عَنْكَ إِلَّ وَلِا ٱلنَّصْرَى حَتَىٰ تَنتِيعَ مِلْتَهُمْ قُلْ نِ ّهُدَى ٱللهِ هُوالْمُدُى وَلِّينِ التَّحْتَ هُوَاءَهُمْ بَعُ الَّذِي كَجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ \* الَّذِينَ النَّيْنُ هُوْ الْحِلْيَكَيْ لُونَا حَقُّ لِلْوَيْهِ أُولَئِكَ يُومُنُونَ بِهِ وَمَنْ كَيْفُرُيهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْخَيْلُ وَكَ \* يَبَيَ إِسُرائِلُ اذْكُرُوْالِغِنَمِينَ إِلَيْ اَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ فَضَالْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۗ وَاتَّقَوْانُومً لَيَخِيَ فَشَعَنْ فَيْسِ شَيْءًا وَلاَ يُقِبْلُ مِنْهَا عَلْ وَلا نَنْفَعُهُا شَفَعَةُ وَلا هُرُينِكُمْ وَ وَإِذِ ابْتَكُ إِبْرُهِيمَ رَنُهُ وَيَكِيلِ فَا مَتَهُ تَقَالَ إِنْ خِفِيلَ كَالِنَّا سِ إِمَامًا قَالَ وَفِنْ ذِرَّتَّى قَالَ لَا يَنَالُ كَهُدِي الظِّلْمِ بَنَّ فِي وَإِذْ جَعَلْنَا الْمِيْتَ مَنَّا بَةً لِلنَّا سِرِقَا مُنَّا فَا تَخَذَ وَلِمِرْ مَقَامِلِبْهِيمُ مُصَرًّا فَيَعَهِدْ نَا آلِي بْرْهِيمَ وَاسْمَعِيلَ أَنْ طَهْراً بَيْتَى لِطْ أَفِهَ فَالْفِكَة ۊ*ڵڗؙڰۼ*ۧٲٮۺؙۘۅؙۮؚۨ؞ۅٙٳ۠ۮ۫ۿٵڵٳ۫ڔۿؽؠؘۯؾؚٳڿڡؙڶۿڶٲڹڵڒٵڵۣڡڟٷۯۯڨ۠ٲۿڵۮؘڡۯؘٵڵؠڗۧٳؾ مَنْ مُنْ مِنْهُمْ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْرَقَالَ وَمَنْكُفَرَ فَامِّيَّنَّهُ لَهُ وَالْكَفَا وَ نْنَا رُوبِيْسَ الْمُصِيرُهُ وَإِذِيرُفْعُ الْمِرْهِيمُ الْقُوعِدِ مِنْ الْبَيْتِ وَاسْمِعِي رَبَّنَا تَفَنَّا مِنَا

سُوكة المقرة نَّكَانْتَ السَّمِيُوالْعَلِدُ ۚ رَيِّنَا وَآجْعَلْنَا مُسْلِمَ ذَٰ لِكَ وَمِنْ فَرِيَّسَنَا الْمَاةُ لَكُ وَإِنَا مَنَاسِكَا وَيُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَا لَتُوا كُالرَّجِيكُمْ « كَتَبَا وَٱبْعَتْ رَسُولًا مِنْهُمْ تَسْلُوا عَلَيْهِ البِيْكَ وَيُعَلِّمُ لُلْكُتْتَ وَالْحُكَّيَّةَ وُمُزَّكِّهِ الْعَرَيْزِ الْكِيكِيِّةِ \* فَكُمْ يُرْعَفِعَنْ عِلَّةَ ابْرُ لِهِيَمَ إِلَّا مَرْسِفِهُ نَفْسُكُ وَكَفَّا أَصْطَفَا في للَّهُ نَيَا وَايُّهُ فِي الْاَحْرَةِ كِنَ الْمَالِحِينَ ۗ انْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَالٌ قَالَ آسَ لِرِيِّ الْعَلِكُ أَنْ \* وَوَصِّي مِهِكَا إِنْ إِهِي مُنَيْثُ فِي وَكَيْقُولُ مِنْ يَكُمُّ إِنَّا لِلَّهُ ٱصْعَ لَّدِينَ فَالاَ تَمُوُ تِنَّ الْإِ وَانْتُمُ مُسْ لِمُ إِنَّ ﴿ اَمْ كُنْتُمُ شُهَاكًا ءَ اِذْ حَضَرَ بَعْ فُوَد اِذِقَالَ لِبَنبِيهِ مَا نَعَيْدُ وَنَ مِنْ بَعَدْيُ قَالُوا نَعْنُدُ الْمَكَ وَالْمَا أَمَا يَكُا رُلْهَ وَاسْنِي الْمِا وَحِدًا وَنَحْ نُهُ مُسْدِلُهُ وَ \* تِلْكُ أُمَّةٌ فَدُخَلَتْ لَمَا مَا كُسَتَ كَسَّنْبُتْ وَلَا تَشَّكُونَ عَاكَا نُوايعَ مَلُونَ \* وَقَالُواكُونُواهُو َّااوْنَصْرَي اُرُيْرُ مِلَةً إِبْرُهِيَ حَنِيقًا وَمَاكَا نَمِزَالْمُشِرُكِينَ \* قُولُواۤ امَنَّا بَالِلَّهُ وَمَا أُضْ لَا لَيْنَا فَوَ الله هيم واسمعها واسلي وتعفق والاشتاط وماأوة موسي وعسارة بِنَيْتُونِهِنْ رَبِّهُمْ لاَنْفِرَقُ بَيْنَ لَحَدِمِنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِ أَنَّ ۚ فَا نَامَنُوا مِثَا مَآ أَمَّ نُقِدَا هُنَادُوْ أُواِنْ تَوَلَّوْ أَفَا مَنَا هُمُ فِي شِقَاقٌ فَنَسَكُمْ فِي كُمُّواللَّهُ وَكُوَ البَّمَيْمُ الْعَلِيمُ فَ للهِ وَمْنَ لَحِسَنَ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَكَنَّ لَهُ عَبِدُ وَنَ \* قُوْ اَتَّحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرِّيَّا لِنَالَعْلِنَا وَلَكُوْاعِبْلِكُمُ وَنَحْزَلِهُ مَخْلِصُونَ \* الْمُرْتَقَوُّلُونَا يِّنَا مُرْهِمَ وَاسْمَعِما وَالْ وَيَغِقُوبَ وَالْإِسْتِ اَطَاكَانُواهُو كِالْوْنَصْرِيَّ فَلْعَ ٱنْنُوْا عَلَمَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُمُ هَدَّة عِنْدَهُ مِنَ لِلَّهِ وَكُمَّا اللهُ بِغِفِل عَكَمَّا تَعْكُونَ \* يَلْكُأَمَّنُهُ فَدْخَلَتْ لَهَا سَبَتْ وَكَنُهُ مَا كَسَ عُبُدُ وَلا تُنْظَلُونَ عَمَّا كَا نُؤَايِعِ مُكُونَ

مسيقول الشفياء مزالتاس كاولهه عن قذائه والمحا واعليها مُنْدى مَنْ لَيْتَا ءَ إِلَى صِرَ إِطِ مُسْتَبقيمٌ \* وَكُذَ لِكَ جُعَلْنَكُمْ امْتَةً وَسَطَّالِتَ مُتَوَكِّاءً عَلَى لِنَاسِ وَكُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهْمَا لَا وَمَاجَعَلْ مَا أَوْمَا جَعَلْ مَا أَ عَلَيْنَا إِلاَ لِنَعْلَمُن تَنْبِعُ الرَّسْولَ مِمَنْ يَنْفِكُ عَلَيْقِالُ عَلَيْنَا أُولَانَ كَانْتُ لَكِيمَرُّهُ عَلَىٰ لَهُ يَهُدَى اللَّهُ فَهَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَا كُونُ اللَّهُ بَالنَّاسِ لَرَوُفُ رَ وَ قَدْ مُرْى تَقَلَتُ وَجُهِكَ فَي لَتُهَمَّا إِفَانَهُ لِينَّاكَ قِبَالَةً مَّرْضُلُهُا فَأَلَّ وَمُ رِّ الْسَيْدِ الْحُرِّامُ وَحَدْثُ مَا كُنْتُهُ هُوَلُوا وُجُوهَكُمْ سَطَنُهُ وَإِنَّ الْدَيْسَ أُولُوا كَتُ كَيَعْ لَهُ وَا نَعْمَا نُحْوِيُّهُ وَكُمُ اللَّهُ يَغِفَلَكُمَّا لِيُعْمَالُونٌ \* وَلَهُنَّا مَيْتَ لَهُ يَنْ أُونُوا اللَّاحَةِ بَجُلِّ إِنَّ فِي مَا مَيْعَوُ إِقِبْكَتَكَ وَمَا آمَتْ بِتَابِعٍ فِهُ كَمَ هُمْ وَمَا بعضه هُ مُرَيِّا فِي قِيْلَةَ بَعَضْ وَكُينَ إِنَّهُ عَنَّا هُوَاءَ أَرْمِنْ بَعَادِ مَا جَاءَكَ مَنَ الْهُ مُكَا ذَا لِمَنَ ٱلطَّلِمِينَ \* الَّذِينَ أَنْهِنْ فُهُوا لَكِمْتَ بَعِرُ فِي لَهُ كَمَّا لِيعِرْ فُولَ أَبْنَاءَ هُوَّ وَإِلَّا فِرَيْقًا مِنْفُهُ وَلَيْكُمُّمُ وَالْحَقِّ فَهُمْ يَعْلُمُونَ ۗ ﴿ الْكُوِّيُّمِنْ رَبَّكِ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُنْبَرّ وَ وَلِكُلِّ وَ هَمُنَّةُ هُوَمُولِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَزَ إِيَّا نُ مَا تَكُو نُوا مَا يَتُ نَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شِيئِ فَهُ يُنْ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرًا لَمُسَبِّع لِيَ أَمُّ وَإِنَّهُ لَكُمَّ يُمِنْ كَمَّكَ وَمَا ٱللهُ بِفِيفًا عَكَمَا تَعْلَوُنَ ﴿ وَيَنْ حَيْثُ كَ يُشْطِرُ الْسَيْدِ الْجَرَاءِ وَجَرْتُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَا كُوْسُطُ كُونَ لِلنَّا مِن عَلَيْكُمْ يُجِيَّاءُ أَكَّا الْهُ بَن ظَلْمُ إِمِنْهُ مُ فَلَا تَخَنَّدُ هُمَّ كَ يَغِينَةَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَتَ تَدُولَ ﴿ كَأَانَ سَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْ

اعكنكواليتناوك تبكؤ ويعالم كألاكت والجكنة وتبساره

سورهالبعره

اكَ يَكُونُوا نَعُنَكُ أَنَّ \* فَاذَكُرُ وُلِّيا ذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُ وُ إِلَى وَلَا تَكُفُّرُونِ يَايَتُهَا الْذَيْنَ أَمَنُواْ اسْتَجِيمُواْ بِالْصَيْرُواْ لَصَّالُوقُ إِنَّا لِلَّهُ مَعَ لَصْبِرَن \* وَلا كُفّ لْ اللَّهِ آمَا نُتُّ بِمُلْ عَمَاءً وَلِكُمْ لِلاَتَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَمْ لُو كُمُّ الشَّيُّ مُ بِهُ عِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَنْفِ وَالْمَا لِيَا الْمُدَارِثُ وَكَبِيرًا لَصَابِونَ الْمُ مُصِينَة قَالُولَانَّا لِلهُ وَإِنَّا لَيْنَهُ رُاجِعُونَ وَأُولِيْكَ عَلَيْهُمْ يَهْ وَكُنَّ مُنَّةً وَأُولِينًا كُهُمُ أَلْمُهُمَّا وُلَنَّا فِي الْكُلُولُولُولُولًا وَهُمْ اللَّهُ الله فَنْ حِجَ الْبَيْتَ إِوَاعْتُمَ فَلَاجِنَاحَ عَلَيْهِ إِنْ يَطُونَ بِهَا وَمَنْ تَطُوَّعُ فَا زَاللَّهُ مَنْ كَا كُنْ عَلَىٰ وَ إِنَّ الَّذِينَ كِنْمَةُ أَنْ مَا أَنْ وَلَنَا مِنَ الْبَيِّنْ وَأَلْمُل مِنْ بِعَدْ مَا بَيَّتَنْ مُلِكَ أَسِ فِي الْكِحَالَ وَلَيْكَ فَالْعَنْهُمُ لَلَّهُ وَمَلَعْنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ يَ ٱلَّذِينَ نَا بُوا وَاصْلَحْ إِنَّ بَيْنُوا فَالْوَكِينَ كَانَّ مُنْكُمَ لَيْهُ وَإِنَّا لَهُ آبُ الْرَ عِلِقَ الذَينَ كَفِرُ وَلَوْمَا تُوْاوَهُمْ كُفَّنَا ثُلُولَتُكَ عَلِيْهِمْ فَغَنَّهُ ٱللَّهِ وَالْمَلَيْكُمُ وَٱلنَّاسِلَ جَهَيَنَ \* خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّقُ عَنْهُ وَالْعَلَاكُ وَلَا هُمُ ينظرُونَ و وَلَمُنْ كَالَةُ وَخُدُ لا الله الأَكْمَا لَا هُوَ الرَّجُنُ الرَّجِيكُمُ و إِنَّ فَحَلَّ لسَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَآخِينَا لِمَا لَيْلُ وَالنَّهَا رِوَالْفُنُانِيَّ الْمَيْ بَحِبُرِي فِي أَلِيمُ يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآآ مُزَلَ لِللَّهُ مِنَ المَسْمَآءِ مِنْ مَآءِ فَأَخَيَا بِدِ الْأَرْضَ بَعِمُ مُونِهَا وَكِنَ فِيهَا مِنْ كُلِّهِ آيَةً وَتَضَرِّبِهِ إِلَّالِحِ وَالسِّيَّا فِي أَنْسُغُ بَبُينَ لتَمَاءَ وَالْأَرْضِ لَا يُتِ لِقَوْمِ رَعَيْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ النَّا سِ مَنْ يَتَّخِذُ مُنْ دُونِ للْمَ أَنْنَا ذَا يُحَدُّ نَهُمُ هُكُتُ اللَّهُ قُو الَّذِينَ الْمَنُو السَّنَّدُ حُبَّا لِللَّهُ ولوت عالم يت ﴿ إِلَّا فِي وَنَ الْعَدَائِلَ أَنَّا لَقُوَّ وَ لِللَّهِ جَبِيفًا وَأَنَّ اللَّهَ سُدُ لِكَ الْعَذَابِ

بَبَرًا الَّذِينَ تَبُعُوا مِنَ لَهُ بِنَّ البَّعُوا وَدَا وَالْعَذَابُ وَتَعَطَّعَتْ بِمُولًا مُنا و وَقَالَ لَذَينَ آَبِّعُوا لَوَانَ لَنَاكُنَ أَفَاتَ إِلَا أَينُ لَكُمُ لِكُمْ لِمُ اللَّهُ مُركُم الْهُ أَعَمْ لَهُ مُجَسَرِي عَلَيْ غُيْمُ وَمَا هُمْ بِي جَين مِنْ النَّارَ \* يَا يَتُهَا ٱلنَّا سُ لُوُامِمَا فِي الْأَرْضِ حَلْلاً طِيسَيًا وَلاَ سَتَبَعِوا خُطُوبِ ٱلسَّ يُطِذِّبُ إِنَّهُ لَكُهُ ۚ عَلُوْ مُبِينُ وَمَا مَا كُمُ أَكُمُ مُلِلِكُ وَعَلَالِكُ وَعَلَالِكُ مَا لَكُومُ مَا اللَّهِ مَا مَعَكَمُونَ لَهُ وَإِذَا فِيلَ لَهُ مُمَا تَبِيُّوا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا كِلْسَيِّبَعُ مَا الفيكَ عَلَيْهِ أَبَاءً مَا أَوَلُوكَا نَ أَبَآ وُهُو لَا يَغَيِّلُونَ سَنَعَيًّا وَلَا يَهُنَدُونَ ﴿ وَمَثْلُ لَكِنَ مِّ وُالْكُثَالَ لَذَى يَغِقُ عَالاً يَسْمَعُ إِنَّا دُعَاءً وَيَنِدَاءً صُرُّ بُكُرَعُ مُعْفَى فَ (يعَنَقِلُونَ \* يَا يَهُمَا الَّذِينَ مُنُواكُلُو الْمِنْ طَيَّيْتِ مَا رَزَقَكُمْ وَاسْكُو وُلِلْا فَاكْنَتُهُ إِنَّا وُتَعَنَّدُ وَلَ \* وَانْمَا حَرَهُ عَلَىٰكُمُ الْمُنْتَةُ وَالْدَهُ وَكُخَّ الْخِ أأهآب لغنزالله فترأض طرعت ماغ ولاعاد فكواث وعليه إناله مَفُورُنَ جِينَةٌ وَإِنَّالَهُ مِنْ يَكُمُّهُ نُ مَمَّا أَخَرُكَا لِللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَكَيْتُ مُرُونَ مِ مَنْنَا قَلِمَالُوا وَلَيْكَ مَا مَا كُنُونَ فِي مُطِوِّنِهِ مِنْ النَّارُولَا يُكَالِّمُهُمُ للهُ تو مَا لِفِتِمَةَ وَلَا يُرَكُّمُهُمْ وَلَمْ عَمَالًا لِيرَّةً أُولَيْكَ الَّذِينَ أَسْتَرُو لَصَّكَ لَهُ يَا لَمُ لِذِي وَالْعَدُ آكِ بِالْمُغَفِّرَةِ وَتُمَا اصَّبَرَهُمُ عَلَى لِنَّارَهُ ذَلِكَ مَا نَا اللهُ مَنَدُ لِ الْكِينِ الْحَيْرُ وَإِنَّا الَّذِينَ الْحَيْلَةُ وَا فَا لَكِينِ لَغَى سِنْفَا فِ بعييةً • لَيْسَ إِلْبِرَآنَ تُولُوا وُجُوهَ كَمُرَقِبًا إِلْمَتُمْ قِ وَالْمَغْ بِي وَلِكِنَّ الْبِسُر مَنْ أَمَنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَجْرُ وَالْمَلْكِي وَالْيَحَيْ وَالنَّكِينَ وَأَنَّ الْمَالُ عَلَيْجَ ذَوِي الْفَتْ فِي وَالْيَتْ فِي وَالْمُتِينِينِ وَابْزَ السِّيسَا وَالْسَائِلُونَ وَفِي ا

وَآقَا مِرَّالْصَلَامَ وَإِنْ فَالرَّكُونَ وَالْمُوفُونَ بِعِهْدِهِمْ إِذَاعْهَدُ والْوَالْصَّبِرِينَ ا نُبِياْ سَيَاءَ وَالضَّرَاءَ وَجَهَلَ لَيَا يُنَّ أُولِئِكَ لَذَ مَنَ صَدَّةُ وَاوَا وُلِئِكَ هُمُ الْمُتَّقِقَوَ ﴿ لَإِينَهَا لَذَ مَنَا مُنُواكِئُتَ عَلَيْنَكُوالْفِيصَاصُ فِي الْفَتُ إِلْمُؤْمِ مِلْحُ وَلَ ٳۑٳڵۼؖؾ۫ٳ؞ۅٙٳ۬ڵٳؙؿٚٵ؇ٛؠؿ۬؈ٛڡؘۜؽؙۼڿڰؘ*ڿۄ*ؙۯؙڿۑؠۺؿۼٞڡؘٳؾٮٵڠۥؠٳؠڵڡؙۯۅڣ وَادَاءُ النَّهُ مِا حِسْنٌ ذَلِكَ تَحَفَّى مَنْ رَبِّكُو وَلَحْبُ مُنَّةٌ فَيَ اعْتَدَى عَبْدً ذَلِكَ فَنَاهُ عَنَا يُنَا لِسِيرُهُ وَنَكُ مُوفًا لُقِصًا صِحَيْوةُ نِيا وَلِي لَا لِبْدِ لَعَلَّكُمُ ثُمَّتُهُونَ ۚ كَيْبَ عَلَيْكُو إِذَا حُضَرَاحَدَ كُوالْمُو ثُمَّانُ تَرَكَ خَيِثًا الْوَصَّيُّهُ لِلْوْلِدِينَ وَالْآفِ رَبِهَن الْمِعْرُ وُفِ كَحَقّاً عَلَى لِمُتَوَّمَنَ ﴿ مِنْ مَنَ مَدَّلَهُ بِعَثْ لَمَا سِمَعَهُ فَا يَسْمَآ اِنْ ثُهُ عَلَالَذَ مَن يُرِيِّدُ لُونِهُ إِنَّ ٱللَّهُ سَسَمِيْ عَلِيَّهُ فَنَ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوَايِثُمًا فَاصْلِ بَيْنِهُمْ فَلاَ آيِثُمَ عَلَيْكُ إِنَّا للهُ عَنْ فُورٌ رَجِيتُمْ \* يَآيَةُ الَّذِينَ الْمِنُوا كَيْتُ عَلَيْكُمُ الصِّيا مُرَكَّ كِتُ عَلَىٰ لَهٰ مَن مِنْ فَسَكِمُ لَعَلْكُ مُ مَتَّعَوُنَ ﴿ أَيَّا مَا مَعَٰ دُو دَنِ فَيَ كَانَ مِنْكُوْ مِرْبِضًا أَوْعَلْ سَفِرْفِيكَّدَةٌ مِنْ آيًا مِأْحَكُرُّوَعَلَ السَّابِينَ يُطِيقُونَ كُوفَدْ يَنُهُ طَعَامُ مِينْ حِينِ فَمَنَ ْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَهُوَحَيْثُ لَهُ وَأَنْ تَصَوُمُوا حَيَثُرُكُمُ إِنْ كَيُنْتُهُ تِعَنَكَهُ نَ \* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ لِلَّ <u>ڣ</u>ۑ؞ ِالْقُزُانُ هُدُّى التِسَاسِ وَسَيِّنيتِ مِنَ الْمُسَادِي وَالْفُنْرُقَانُ فَسَمَرَ بيهكم وننكر الشيه وفلينضنه ومنكان مربضاا وعلى مقدوفي كأمز أَيَّا مِرْأَخَتُ ثُمِّرِيُهُ اللَّهُ بِحُرًّا لَمِنْتُ رَوْلًا يُسْرِئُد بِكُرُ الْعُنَةَ وَلِيُّكُلُو لَّهُ وَلِنَّكُمْ وَاللَّهُ عَلِي كَاهَا لَكُمْ وَلَعَالَكُ مُ تَشِكُمُ وُرِكَ

للخوالثابي

الِذَاسِكَ اللَّهُ عِبَادِي عَنِي فَلَخِّ فِرَيِّكُ الْجِيْحَ عُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَالِ تُ تَجَدُوا لِي وَلُونُ مِنُوا لِي لَعَتَ لَهُ ثُمَ مَنْ شَكُونَ \* أَيْحَلَ لَكُو لَيْكُ لْصَّكَامِ ٱلْمَ فَتُ الْإِنْسَكَأْ يَكُونُهُ هُزَّلِنَا شُرَّ لِكَنِّكُمْ هُوَانِيُهُ لِمَا سُرِ لَهُ رُ عَلِمَ اللَّهُ ۚ أَنَّكُ مُكُنُّتُ مُ تَحَنَّا لَوُلَا آنْفُسُكُمُ فَتَا يَكُلُّكُمُ ۚ وَعَفَاعَنَكُ فَالْ ْ لِبِيْتِرُ وَهِكُنَّ وَابْتَعُوْا مَا كُتُكُ لِللَّهُ لِكَنِّهُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَيْلًا نَتُنَّنَ لَكُرُ الخُنُطُا لَا يَسْتَضُومِ ذَا لَحْنَط الْاسْوَ دِمِنَ الْغُوْثُتُ مَا مَوُا امَرِاكِمَا لِنَكُلُ وَلَا سِنُكُ مِتْمُ وَلَمْنَ وَآنَتُ مُ عَكِمُونَ فِي لَمْسَيْدُ فِللَّكِ حُدُّوْداللهِ فَلاَ تَعَتَّرَبُوهَأَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ اينيه لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مِّيَيَّةً وَلَانَا صُحُ لَوُا امْوْ لَكُوْ بَيْنَكُو بَالْنَظِ وَتُدُولُوا بِهَا إِلَى الْحُرْكُما إِلَّا الْحُرْكُما إِ تَّاكُلُوا فَرَبِيقًا مِنْ آمُوا لِمَا لَتِيَاسِ مِا لَا يَشْهِ وَوَاثْنَهُ تَعَلَيْهِ نَ ءَ يَنْ كُولَكُ عَنَا لَاهِ لِلَّهِ قَامُ هِ مَوْ هَتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّ ثُوَّ لَيْنَ إِلْبُ رَبَّانَ مَنَا تَوْأ لْمُنُوْكَتِهِ مِنْ ظَهُورِهَا وَلِكِئَّ الْبُرَّ مَنْ أَسَتَّ عَيْ وَأَنْوُ الْمُنْهُ مَتِهِ مِنْ أَبُو لِينَّ وَاتَّفَتُوا اللَّهَ لِعَسَّكُكُمُ مُقَنِّ لِمُ أَنَّ ﴿ وَقُلْمِيلُوا فِي سَبِيلًا اللَّهِ الَّذِينَ يُقَلْلُونَ وَلَا نَتُ تَدُّوا إِنَّا لِلهَ لَا يُحِتُ الْمُعُتَّةِ بِنَ ﴿ وَاقْتُتُ لُوهُ وَحَيْثُ ثَقَّفَتُمْ أَهُ وَآخْ جُوُهُمْ مِنْ حَنْ أَخْرَحُو كُو وَالْفِنْكَ فِي أَصْدَمِنَ الْقَتْلُ وَلَالْقَنْ الْسَالْمُسَّدُ الْحُشُّ الِمِحَيِّ يُقِينُلُوكُو فِيكِ فَانْ قَسَلُوكُو فَا قَسُلُو هُوكَذَلِا وَآءُا لَكُونَ مِنَ أَمِهِ فَإِنِ الْنَهُوْ إِفَا لَهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيهُ مُرْءٌ وَقَيْلُو هُمُ تَحَيّ الْكُونَ فِينَّانُهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ فَإِنَّا لَيْتُكُواْ فَلاَ عُذَّوْنِ إِلَّا عَلَا الظَّي

لِشَهْ وَلَهُ عَرَاهُ الْسُهُوالُو آمِ وَالْحِنْ مِنْ قِصَاصٌ فِي آعْتُ الْحُدْ

المان المان

عَلَيْكُ مُواعْتَدُ وأَعَلَتْ وَمِينًا مَا أَعْتَدُ يُعَلَّحُ مُواتَّقَةُ أَا لِلهُ مَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مُعَ لَتُنْهَنَّ مَا يَوْنَفِي عُوا فِي سَبِيلِ لِللَّهِ وَلَا نُلْقَوْلِ إِلَيْهِ كَىٰ لِتَهُلُكُهُ وَآحْسِنُ وَالْنَّ اللهَ يَحْتُ الْحُيْسَةِينَ \* وَأَيْنُوا الْحَجَّ وَالْعُنَّ لِتَهِ وَانَ أَحْصِرُ مُسْمَدُهُ فَا آسْتَ لَيْسَرَيْنَ الْهَادُ فَ وَلَا يَخَلِقُوا رُوْمُسَكِّمْ بَحَو يَبُكُعُ الْهَدْيُ بَحِكَلَّهُ فَتَزَكَّانَ مِنْكُمُ مُسَرِيضًا أَوْبِهِ أَذِّي مِنْ رَأْسِهِ فَقِدْ يَهُ مِنْ صِيكًا مِ أَوْصَدَ قَدِ أَوْنُسُكِ فَاذِ آلْمِنْ تَرُو فِسَمَنْ مَنَعَ بَالِعُ لَى الْجَسِّيَجِ فَهَا اسْتَدْيِنَهُ مِنَا لَهَا فِي فَنَ لَوْ يَجِدُ وَضِينَا مُرْقَلْتَ وَآتًا مِ يَجُ وَسَبْعَةُ إِذَا رَجَعْتُمُ نِينَاكَ عَشْرَةٌ حَكَامِكَةٌ ذَٰلِكَ لِنَ لَزَيْكُرُ لهُ حَاضِرِيَ لَمْسَيْحِدٌ الْحُرَامِواْ تَقَوُا اللهُ وَاعْلِمَ لَأَنَّ اللهُ سَنَادِ بُدَالْعِيَّ غَجَّ ٱسَنْهُ رُكَمَعْلُومْتُ فَنَ فَرَضَ فِيهِ نَ الْحَبَّ فَلَادَ فَتُ وَلَا هَنسُونَ وَلَا فِي الحَيَجِ وَمَا نَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعِنْ لَمَهُ أَلَهُ وَتَرَوَّهُ وَافَّاكَ مُ الرَّادِ الشَّقُويُ وَاتُّقَوْنِ نَا وَلِي لَا لَنْكَ \* لِلْمَاءَ عَلَيْكُمْ حِنَّا مُ أَنْ تَبَتَعَوُ افْصَنْ لَدِّمِنْ ثَرِيْكُمْ فَإِذَا أَفْصَنْ تَرُمِنْ عَسَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا الله عِن شَعَالُحُ أَمِرُوا ذَكُرُوهُ كَأَهَدُ كُرُوانَ كُنْتُ مِنْ قَيْلُهِ لَمَ الصَّا ونتراً فِيضُوا مِنْ حَيْثُ كَاصَ لِنَا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ وِاللَّهُ مِانَّ اللَّهُ عَنْفُورُكُ رَجِيُّهُ \* فَاذَا قَضَدُ تُهُمُ مَنْ لِيكَ كُو فَاذَ كُرُ وَٱللَّهُ كَنَ كُرُ وَأَمَّاءَكُمُ وَأَمَّاءَكُمُ وْاَسْتُ لَهُ ذَكْرًا فَكُمْ زَالِنَّا سِمِنْ بَعِتُولَ رَبِّنَا آيْتَنَا فِي لِدُّ نَيْبًا وَمَا لَهُ فِ خِرَوْ مِنْ خَلِقَ \* وَمِنْهُ مُرْبَعِقُولُ رَبِّنَ ٓ الْيُنَاسِكُ الدُّنيَا حَسَّنَهُ خَرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَنَاكَ النَّارُ \* اوْلَتُكَفَّمُ نَصِيتُ مِتَّاكَمَةً

للخرُّةُ التَّالِينَ

19

مَلْهُ سَرِيُعِ الْخِسَانِيَّ ، وَإِذْ كُمُ اللَّهُ كَيْنَا أَيَّا مِرْمَعِنْ دُودَ لِيُّ فَكُمَّنْ لَعِمَا فَ وَمِينَ فَنَكَوْ أَيْثُمُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَا حَسَرُ فَلاَ آيْثُ مَعَلِيَهُ مِلنَّا فَقِيَّ وَأَنَّقُوا اللّهَ وَاعْلَهُ آ نَصْكُمُ النَّهِ يَكُنْكُرُونَ \* وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعِينِكَ قَوْلُهُ سَيْفً الْحَيْمَ وَالدُّنيا وَيُبِتَهْدُ اللَّهَ عَلِيما في فَلَيْهِ وَهُوَالَدُ الْخِصَامِرْ \* وَإِذَا تُوَلَّ سغيفا لأرض ليفنيك فيهاويه لكانخ ث والنسَدَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ لْفَيْتَادْ \* وَإِذَا قِلَ لَهُ إِنَّ اللهُ آحَتَ نَهُ الْفِيِّزُةُ بِالْأَثْ فِي فَيَسْمُهُ حَمَيْنَ وَكِينِهُ وَإِلْهُ قَادُةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَيَشِيرِي فَسْتُهُ الْبِيْعَ أَعْمَرُ صَلَّا للَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُ إِلْعِيادٌ \* يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا ٱذْخُلُوا فِي لِيسَلِمِ كَا فَنَأ وَلَاتَ نَيْهُ مُوانِحُطُولِتَ الشَّيْظِنِ إِنَّهُ لَكُمُ عَسُدٌ وَمُبُينٌ ﴿ فَإِن زَلَكُ تُمُونُ بَعَدْ مَا جَآءَ كُو البُيِّينَ فَاعْلَى آنَ اللهَ عَنْ يُنْ حَكِيثُمْ \* هَلْ يَنْظُرُونَ لْآنَ يَا يَبِهَ مُمَا لِلهُ فِطْلِلُ مِنَ لَعَنَهَا مِرَوَالْمَلَائِكَةُ وَقَضِيًّا لِأَمْرُوَ إِلَىٰ للهِ رُجْعُ الْأُمُورُةَ سَالِبَيْ آيِسْرَآيْكُواْسَيْنَاهُمُومِنْ الْيَعْوِبَدِينَةُ وْوَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بِعِنْدِ مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ سَدَيْكِ الْعِقَابِ \* زُنِينِ لِلَّهُ يَنَ كَ عَرُواً الْحَيْرُةُ ٱلدُّنْيَا وَلَيْحَ وُنَ مِنَ الدِّينَ الْمَتُواْ وَالدِّينَ اسْتَعْفَا وَهُنُهُ مَوْمَ الْفِيْكُمَةِ وَاللَّهُ مُرَزُقُ مَنْ لِيَثَاءُ بِعَيْرِ حِسَانِيٌّ كَانَ النَّاسُ ةً وْجِلَّة فَبِعَتْ ٱللَّهُ النِّبَيْنَ مُبَيِّتِهِ بِنَ وَمُنْادِ رِّينَ وَانْسُزَلَهُ عَهُمُهُ لتكني الخيخ ليخنك تين التاس فهيسا أختكفه اف وماا ختكف فياوم إِلَا الَّذِينَ أُوبُوهُ مِنْ بَعِنْ لِمِ مَا جَآءً تَهُمُ الْبَيِّنْتُ بَغِيًّا بِمِنْ لَهُ مُ فَهَا لَكُ مُ لَّذِينَ الْمَنْوَالِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحُقِيِّ بِاذِيْنَ ۗ وَاللهُ يَهَدِي مَنْ لِيَسَاءً

تَبَيِّرُهُ أَمْرِ حَيْدَ بَيْنُ أَنْ تَلَدْخُ لُواْ الْخُنَّةُ أَوْلِمَا مَا يَكُو عَلَهُ امِنْ قَيْلِكُمُ مُسَتَّعُهُمُ الْمَالْسَاءُ قَالِضَّرَّاءُ وَذُلْوَلِهُ احْتَىٰ مِيكَ تَسُولُ وَالْذَبَنَ امْنُوا مَعَاهُ مَعَ نَصْهُ ٱللَّهُ ٱلْأَالَّ نَصْرَ ٱللَّهُ قَرَيبُ لِينْ عَلَوْ مَكَ مَا ذَا يُنْفِ قُونَ فَتُ إِمَا الْعَنْتُ فُدَدُ مِنْ حَيْرُ فِللَّوْ لِلَّايْنُ وَالْأَوْرَ لم وَالْمُسَنَكُ مِنَ وَابْنِ الْسَبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ فَانَّ اللَّهُ بَيْءٍ كَا ئتُ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ وَهُوَكُوْهُ لَكُ مُوعَسِّمٍ إِنْ تَكُوْهُ وَاسْتَعْيًا يُرُّكُ كُوْعَكُمْ أَنْ يَحِنْتُوا شَيْئًا وَهُوَ بِشَكَّرِكُمْ وَاللهُ يَعَا وَأَنْتُهُ لَأَنْهُ ه يَسْتَكُونَكَ عِنَ لَسُنَّهُ وَالْخُرَامِ قِيَالُهُ فِي فَالْقِينَالُ فِي مُرَكِّرٌ وَجَ ل لله وَ كَفُنْ مُنْ يِهِ وَالْمُسْفِدُ الْحُرَامِ وَاخْسَرَاجُهَا هَلِهِ مِنْهُ ٱلْجَرَعِنْدَا نُنَّهُ آڪُءَرُوزَ الْفَتَا أُولاكِ الْوَلَ بُقَيْتِلُو يَكُوْ حَتَّى يَمُرَّدُ وَكُوْ عَرَا د سنك إن أستنطعه أوم أب رتك د مِنك عَزْ دبيته فِمَتْ وَهُوكا مِن فَأُولِئَكَ حَيِطَتَ أَعَلَقُ مِ فَيَا لِدُّنَّا وَٱلْآخِرَةِ وَالْولِثُكَ أَصِيرُ ۚ التَّازُّهِ مُ كَاخِلْدُونَ عَرَانَ الذَّرَرَ أَمَنُوا وَالَّذَينَ هَاجُرُوا وَجَهَادُ وَافْعُ اُولِيْكَ يَرْجُورَنَ فِي مَا لِلهُ وَآلِيَّهُ عَفُورٌ رَجِيدٌ \* مِسْئَلُولَكُ : الميتيه تأفيه عيما المشتركبير ومنفع ليتاس وايمه تماآ كبيرين نعفي عَلُونَكَ مَا ذَا يَنْفِينْ قُونَ \* قِلَ إِنْعَيْفُوكَ اللَّهُ يُكِيِّنُ اللَّهُ لِكَ عَلَّكُمْ نُتَفَكَّ رُونَ • في لدُّنْيَا وَالْإِنْجُرَةِ وَكَيْئَكُو نَكَ عَنْ لَيَسْلَمْ فَتُ تَسُعْزَقُورُ لَ يَحَالِطُوهُمْ فَاخِوْنَكُمْ وَاللَّهُ تَعَالِهُ الْمُفَدُّ صُلَاَّ وَلَهُ سَنَّاءً اللهُ لِأَعْنَدُ كُنَّانًا

وَلَا نُتُبُكِ إِللَّهُ وَكِينَ كَتَى نُونِينُواْ وَلَعَيْدُ مُونِمُ يُنْجُخُرُمُ فِي مُسْرِياتٍ وَلَوْلَ وَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَسَارُ وَٱللَّهُ مَدْعُوا إِلَّا كُمْنَةً وَالْمَغِفْرَ وَبِلِكُ نِهُ وَيَبَهُ لْتِهِ النَّاسِ لَعَلَمْ عُرَبَدُ كُثَّرُونَ \* وَكَيْنَالُومَكَ عَنَ الْمُحَضَّ عِنْكُ هُوَاذِكَ فَاعْتَ لَوْاالِنْسَاءَ فِي الْمِيضَ وَلَا تَقَدُّرُ لُوهُنَّ حَيْيَ يَطَهُوْنَ فَالْوَا تَطَهُ فَانْوَهُنَّ مِنْ حَيْثَ أَمَسَ كُمُ اللَّهُ فِي أَنَّ اللَّهُ يُحِتُ النَّوَ مِنْ وَيُصَالِمُ عَلَيْهِ مِن نسَا وَكُوْ يَنْ مُنْ كُنُونَا نُوَا مُنْ كُونًا أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَوْ وَمَنَا لِهِ مُوا لِإِنْ فَانْ لِلْكُمُ وَاللَّهُ للهُ وَاعْلُوْاانَدُكُ مُلْقُوهُ وَكَيْشِرِالْمُؤْمِنِينَ \* وَلَا يَحْمُلُواْ اللَّهُ عُرْضَا المنكوان بتكرواو متقوا وتضال وابتن القاس والله سمية عكيه لانواخذ كالله باللغوفي عليك مواكل وكاخان كوميك كستت فكوب وَاللَّهُ عَفُونٌ حَلِيمَةً وِللَّذِينَ يُولُونُهُ مِنْ نِيسَالَمُ عِي تَرَبِّضُ إِنْ يَعَادُ اسْبُهُ فَإِنْ فَا وَفُنَ إِنَّ اللَّهُ عَقَوْ كُرُ جِيتُ مُ \* وَالْدَعَيُّ مُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِّيعُ عَلِيْهُ وَالْمُظَلِّفَتُ يَتَرَبُّهُنَ مَا يَغْسُهُ مَنْ لَكَ عَرُوا وَلا يَعَالَهُنَّ أَنْ يَمَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِ فَ إِنْ كُنَّ يُولِينٌ بَالِلَّهِ وَالْمُوْمِ الْاحْرُ وَلَعُولَتَهُنَّ آخَ يرد ه زين في ذلك أن ارا دُ وَالصِيْلِ وَلَمْ يَرَا مُثِلًا مُنْكُلُ لَذَى عَلَيْهِ فَي بِالْعَرْوُ فِينَ وَلِلرِّحَالِ عَلِيْهِ مِن دَرِيَّةٌ وَاللهُ عَز بُيْزِ حَكِيْتُ الطَّلْقُ مَسَرِّيْنَ فَاعِنْسَا أَنْ عَمَعُ وَفِ أَوْ نَسَتَى يَحُ بِالْحِلْيِ وَلَا يَحِلُ الصَّحُ عَلَانَ مَا خَلَا وَلِمَا اسْتَعَمَّهُ هُوَ شَيْئًا إِلاَّانَ يَهَا فَ آلَا يَهُنِمَا حُدُ وَدَا لِلَّهِ فَإِنْ حِقْتُمْ آلَا يُهِمَا حُدُورالله فَلا حَنَلَحَ عَلِيْهِ عِنَا فِيمَا افْتَارَتْ بِي فِالْتُ جُدُ وُدَاللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَا

دُورَا للهُ فَأُولِينُكُهُمُ الظِّلْمُ وَنْ فَأَنْ ظُلُّمَهُا فَلَا يَحَلُّهُ مِنْ مُعَ غَيْرَةُ فَإِنْ طَلَّعَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَمِيَّا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا كُ وَمَاكَ مَدُ وَدُاللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِلْهَ مُرَعِيْكُ مِنَّ \* وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلْبِنْسَاءَ فَبَلَغَ أَجَلَهُمَّ يكُوْهُنَّ بَيْعُرُوفِ أَوْسَرْحُوهُنَّ بَيْعُرُوفِ وَلاَ مَنْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْذَ إِن فَي عَلَى ذِيكَ فَقَدْ ظَكَرَ نَفَسُّهُ وَلَا تَتِّخَذُواۤ الْبِيُّ لِلَّهُ هُرُوّاً وَاذْكُرُو الْعِمْ تَتَالِلْهُ كُوْمَا ٱنْزَلَ عَايْكُمْ مِنَ الْكِيْبِ وَالْحِيْكُمْ يَهِ مُواتَفَوَّا اللَّهُ وَاعْلَوْ اللَّهِ وَاعْلَوْ اللَّهِ وَاعْلَوْ اللَّهِ وَاعْلَوْ اللَّهِ وَعَلَيْهُ مِنْ أَكِيبُ نَّهُ وَعَلَيْهُ وَا ذَاطَلُقَةُ ٱلنَّسَآءَ فَتَأَغِرَا حَلَهُ رَفَلَا تَعْضُلُوهُ أَنْ يَعْ زَوْجَهُنَّ إِذَا مَرْضَوْآبَيْنِهُ مُرالِعَرُوفِ إِلَكَ يُوعَظُ بِهِ مَنَكَانَ مِنكُمْ تُوثِينُ ا وَالْمَةُ وَالْاحِ ذَاكُمُ الْرُكُولِكُ مُواطِيرُواللَّهُ يَعَلَمُ وَالْسَعْلَ الْعَلَّمُ أَنْ وَالْؤ رْضِعْزَ أَوْلِدُهُ رَبِّعُو لَهُ كَأَمِلَن لِمَنْ أَوَاد أَنْ يُسِتَدَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَ الْمَوْلَهُ ولَ رُوَةُ مَنْ وَكِينُو مُنْ بِالْمُعَدُوفِ لَا يَكُلُفُ فَعُسُولِ لا وُسُعَمَا لا تَصَارَ وَالدُّهُ بَوَلِدِهَا وَلا مَوْلُودً لَتُ بُولِدَة وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُهُ لِكَ فَإِن أَرَا دَا فِصَالًّا عَن تراجزه بمكاوقت اورفاك بجناح عليهما وإذار دتخان تسترضعوا والدكر فَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِزَاسَكُنْدُمُ مَا لَيْنَ مِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقَوُ اللَّهُ وَاعْلَمُ النَّاللَّهُ عَانَعَ عَلُونَ بَصِيْرٌ \* وَالَّذِينُ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَكَذَرُونَ أَرْوَلِهَا رَوْحًا مَرَّ بَضَّنَ بَا نَفْسِهِ أَنْ نَجَّةً أَشْهُرُ وَعَشْرًا فَاذِا بَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيَّ نيسكافعكان فأنفش هن بالمعشر وفي والله يما تعشككون جبتره وأ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَضْتُورُ بِهُ مِنْ حِطْبَةِ الْبِسِّي ٓ وَأَكْنُتُ مُنْ فَأَنْفُ فُ تَتَذَكُرُوْ مَهُ مَنَّ وَلِكِنْ لَا تُوَاعِدُ وَهُمَّنَّ سِرًّا لِأَهْ أَنْ تَقَوُّ

المزوالثابي فَوْلاً مَعْرُونِكُمْ \* وَلَا تَعْنَزُمُوا عُفْدَةَ الْيَحْكَاجِ حَتَّى بِبْلُغَ الْسِيدَ إِ اَجَاهُ وَأَعِنَكُمُ أَنَّ أَنَّهُ يَعِنَّكُمُ مَا فِي نَفْسُ كُمُ فَأَحْدَرُ وُهُ وَأَعْلَوُ آنَ لَنَّا عَنَفُونٌ جَلِيثُهُ \* لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَقَتْ مُ ٱلنِسَاءَ مَا لَمُ تَمَسَدُ هُ نَ وْتَقِيْضِوا لَهُ مَنَ فِرِيضَمَّة وَمَيَعِوهُ مُنَ عَلَى لَمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى لَمُعُيْرِ وَ كَدُرُهُ مَنْعًا بِالْعَرُوفِ حَبِقًا عَلَى لَهُ يُسْتِبِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَقَتْمَ أُهُنَّ مِنْ فَبَيْلَانْ تَسَتُوُهُنَّ وَفَتَذْ فَرُصَنْتُ رَلْحَتَنَّ وَكَيْضَةٌ فِيَصَنَّى مَا فَرَصَنْتُ عَالِمًا آن يعتفون أونعيت فؤا النَّ سي بيده عُفيدَةُ اليِّكَايْحِ وَآن نَعْفُوْ آ أَوْزُرُ لِلتَّقَوْنِي وَلَا تَنْسَوُ الْفَصْلَ بَنْ يَكُو أُنَّ اللَّهِ بَمَا لَعَهَ لُولَ بَصِمَا يُرَّةً خفيظوًا عَلَىٰ لَصَّلُوٰنِ وَالصَّلُوٰةِ الْوَسُطُ فَ وَوَمُوا لِيَّهُ قَيْبَ يَنُ \* فَإِنْ خِفْتُ مُوَجَالًا وَرُجُكُ مَا أَمَّا فَاذَا آمِنْتُ وَاذَكُ وُاللَّهُ كُمَّا عَلَمَتُكُ عُمَا لَهُ سَكُونُوا تَعْلَمُونَ أَهُ وَالْذِينَ يُتِوَفِّزُ رَمِنْكُمْ وَمَذِ رُونَ أَرْوْجًا وَصِيَّةً لِأَرْوْجِي مَتْعًا إِلَىٰ كُوْلِ غَيْرًا خِسْرَاجُ فَإِنْ حَرَجْنَ فَ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ يَافَانْفُنْ بِهِينَ مِنْ مَعْرُونِ وَاللَّهُ عَزَيْنَ رَحَكِينَ وَالْمُطَافَةُ مَا مُعَمَّ المِعَرُهُ فِي جَقّاً عَلَى لَمُسْتَقِينَ \* كَذَلِكَ يُبَينُ اللهُ لَكُوالِيتِهِ لَعَلَكُ تعَنقلُونَ \* اَلْمُتَرَاكِيَ لَلْهُ مِن مَحْسَرُجُوامِنْ دِيلِيرِهِ وَهُمُ الوُفْ حَدْرَ المؤنة فقال لهن ألله موتوا مُسْتَع آحْيا هُمُ إِنَّ اللَّهَ لَذَ وُفَضَلْ عَلَى لِنَّاسِر وَلَحِيَّنَ كُثْرًا لِنَاسِ لَا يَسْتُكُرُونَ \* وَقَيْلُوا فِي سَبِيلًا للهِ وَأَعْلَمُو أَنَّ اللَّهُ سَمِّيتُمْ عَلِيهُمْ \* مَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ اللهُ فَتَرْضًا حِسَنًا فَيَضْعِفُهُ كَتْبُرَةً وَاللهُ يُقَنَّظُ وَيَنْظُمُ لُو إِلَيْهِ سُرْجَعُونَ \*

مِنْسَرَ ايْلُ مِنْ بَعَدِ مُوسَى إِذْ قَا لُولِكَ مَ لَهُمُ الْعَتْ لَنَامَلِكًا نَفْتُ مَا فِي سَبِيلُ لِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْنِيمُ الْنَكِتَ عَلَيْكُمُ الْقَتَاكُ الآتفينانوا قالوا ومَاكْناً الآنفية آمِلْ فَسَيالِ للهِ وَقَدُّا أَعِمْ جُعَامِنْ دِيرُكَ وَأَمْنَا ثَنَا فَايِدًا كُنِي عَلَيْهِ مِنْ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل لظَّلَ وَ عَالَ لَهُوْ بَنِيْهُمُ مَا نَالِلَّهُ قَدْ بَعَتَ لَكُو صَالُو تَ مَلِكًا قَالُوْاً الْ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَيَخَنُ أَحَقُّ مِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَوْ نُونْتَ سَعَّةٌ مِنَالْم قَالَا نَالِيَّهُ أَصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِسَطَةً فِي لِعِلْمُ وَالْحِيْثُرُ وَٱللَّهُ نُوثِ مُنكَدُ مُنْ بِينَا أَوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَهُمْ نَبَيَّهُمُ الزَّالَةَ مُلْكُما نَالَة لتَّآلُونُتُ فِيلُوسَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُ وَيَعَتَّكُةً مِمَّا مَرْكَ الْهُوسِي وَالْ هَارُونَ تَحَدَّلُهُ الْمَلْكَ لِي إِنَّ لِيكُ لَا مَةً لَكُو الْ كُنْتُهُ مُوَلِّمِنِينَ \* فَكُلَّةً فَصَلَطَا لُوْتُ بَالِجُنُودِ قَالَانَ ٱللهُ مُبْسَكِكُ يِنَهَى مَنْ سَنِ كَامِنْهُ فَلَكَ مِنِي وَمَنْ لَمْ رَبُّطْعَمَاهُ فَارْتَنَهُ مِنْي آيٌّ مِنَ اعْرَبَتَ عَرُفَ فَي لِيدُهُ فَيَشْرُوا مِنْ قَلِيلًا مِنْ يُمْ هُا يَا جَا وَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ الْمَنْوُامَكَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيُو الدِينَ وَجِنُودِ أَهِ قَالَ الَّذِينَ يَظِينُونَ آنِهَا مُهُمُ لَقُوا اللَّهُ كُومِنْ فِئَةِ قَلِيكَةِ لَكُ فَيَّةً كُتَّرَةً بَاذْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الْصَلَيْنِ أَوْلَكُا بَرَزُوا كَالُوتَ وَجُنُودٍ تَمَا أَوْغُ عَلَيْنَا صَدْرًا وَتُبْتَتَأَ قَدَامَنَا وَالصِّرْنَا عَلَى لَقُومِ الرَّهُ مِنْ فَهُرِّمُ رَبُّهُ وَقِيمًا كَاهُ رُحُمَّا لَهُ مِنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْكُنَّ وَالْحُكْمَةُ وَعَلَّمُهُ مِمَّا لَهُمَّا مُ وَكُوُّهُ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ٱلْعِضْهُ مُ يَبَعْضِ لَقَسَّدَتِ الْارْضُ وَلَكُورٌ اللهُ ذُوفَضُ أَعَلِ مَنَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ لُوْهَا عَلَىٰ كَا أَيْحَى وَاتَّكَ لِمَنَّ الْمُرْسَكِ لَنَّ اللَّهُ سُكِلْنَ ﴿

تِلْكَ الرَّسُ كُوفَ لِمَا لَعِصْمَ لَهُ مَعْلِ لَعَضَّ مِنْ هُنْ مَنْ كَلِّمَ اللهُ وَرَفَعَ لَعَصْبُ وَرُجْتِ وَاللَّيْنَاعِيسَيَّ إِنْ مَرْتِكُما لِبْيَةِ نِيْتِ وَاللَّهُ فِي مِرُوحِ الْعَدُسِ لَ وَلُوَّ شَاءَ ٱللهُ مُمَا ا قَتْتَدَا ٓ الذَّينَ مِن بَعِتْ دِهِمْ مِنْ بَعَدُ مَا جَاءَ تَهُـ مُوالْبَيّنَتُ وَلَهِ الْحِينَ الْحَتَلَقُوا فِيَنْهُ مُرْمَنُ الْمَرْ وَمِنْهِمُ مَنْ هَا لِأَوْلُوسَاءاً لِللهُ مَت اقْتَ تَلُوا وَلِهِ حِينَ اللَّهُ يَفِعُكُمُ مَا يُرِيدُ \* يَايَتُهُ الدَّينَ أَمَنُوا أَنفِينَ عَوُ مِتَا دَزَفْنَا كُوْفِنْ قِبَالَ ذَيَا قِرْبِقِي لِأَبْنِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَةً وُلاسْقَاعَةً \* وَالْكَفِنُ رُونَ هُو ٱلطَّلِدُ إِنَّ ﴿ اللَّهُ لِا آلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْفَيْتُومُ ۗ لَا فَأَخُذُهُ سِينَة وَلاَ نَوْ مُرْلَهُ مُمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضَ مَنْ ذَا ٱلَّذِي كَيْشْفَعُ عِنْدَهُ الآباذنه يخنك مابين أينه يمروم اخلفه أولا يجطون بشيء مزعل الاً بِمَا سَاءَ وَسِيعَ كُرُسِتُيهُ السَّمَ إِن وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظَ هُمَا وَهُوَالْعَكِلِيُّ الْعَظِيمُ \* لَا آكِتُ رَاهَ فِي لَدِينِ قَدْ سَكَيْنَ الرُّسُّتُ دُمِنَ الْغَيُّ زُرْيَكُفْ رُمَّا لِطَعْنُونِ وَيُونُونُ مِنْ مِللَّهِ فَقَالِيَا سَتَمَسَكَ مِا لَعُ وَوَهِ الْوُضْفِي لَا انْفِصَا مَرَاهَا وَأَلِللَّهُ سَمِيْعُ عَلَيْكُمْ ﴿ اللَّهُ وَلَيُّ الَّذَينَ امْنُوا يُحْزِجُهُمْ مِنَ لُظُّلُمٰت اَكَالنُّورٌ \* وَالَّذِينَ كَعَمُ وَالَّذِينَ كَعَمُ وَالْوَلْمَا وَلُمَا وَكُمَا الطَّغُورُتُ يُخْرُجُونَهُ مِنَ لِنُورِا لِيَا لِظِّكُ لُتُ وَلَيْكَ أَصْمِ لِيَا لِتَارِهُمْ فِي هَاخِلِدُ وَلَا \* الْوَسَى الْ البَّنَى حَسَاجً إِبْرُهِي مِن رَبِيمِ أَنْ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفَ أَيْذَ قَالَ إِبْرُهِ مِن رَجِي لَذِي بَحِي وَبُهِيتٌ قَالَ مَا أَجِي عَوْلُمِيتُ قَالَ إِسْرَهِيمَ فَإِنَّ اللَّهُ سَالِيةً الشتن ونالمنشرة فأبت بهام كالمغرب فبهيت لذك سي فأوالله والآ يَهُذِي الْعَوَّ مُرَّالِظَ لِيهِ إِنَّ مَ أَوْكَا لِنَّنَى مُرَّعَا إِنَّ مِنْ وَهِي خَاوِرَةٌ عَا غِرُوسِيْهِ

كِنْ يَحْهُ هِذِهِ ٱللهُ بَعَدُ مَوْجًا فَأَمَا لَتُهُ اللهُ مِا ثَهُ عَامِرُتُ مَّ مَعَنَّهُ قَالَ كَرْلِينْتُ قَالَ لِبَيْتُ بَوْمًا أَوْبِعَضَ بَوْمْ قَالَ بِلْلِينَ مِا مَهُ عَامِ فَانْظُمْ لِلْ طَعَامِكَ وَمِثْدًا مِكَ لَهُ بَيْسَتَنَّهُ وَانْظُرُوا لَيْحَارِكَ وَلِيْغِمَسَكُ لَا يَةً لِلنَسَايِرُ وَإِنْظُوْرِا لَمَا لِعِظْهُ كَيْفَ نَفْيِتُهُ هَا مُنْتَرِّكُنْسُوهَا لِحُأْفَلَيَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَاعَث نَّ اللهُ عَلِي سِيُلِ شَيْ قَدِيرٌ وَإِذِ قَالَ بِسِرْهِ مُرَكِّا رِفِي كَيْفَ تَحَالُوا أوَكَ مَنُونِمِنُ مِنَا لَكِ إِلَيْنُ لِيظَمِّينَ فَلَيْ فَالْفَالُهُ أَرْبَعَهُ مِنَ الطَّيَ عُبُرُهُنَ إِذِيكَ نُدَعًا جَعِلَ عَلَى كُلْ جَسِكُ إِمِنْهُ ثَنْ جُزْءًا رُثُمَّا دُعُهُ فَيَ مَا بْسِينَكَ مَعْتَأُوا عَلَوْ أَنَّ اللَّهُ عَزِينِ وَجَكِيرٌ مِ مَنْكُولِلَّذِينَ يُنْفِي هُونَ أَمُولُهُ مُرْفِ للهُ كَمَثَلَ جَبَا فَانْبَتَتْ سَنْبَعَ سَنَابِلَ لِيهُ كُلِّ سُنْبِكُاهِ مِائَعَ حَبِيثٌ وَوَاللّهُ مِعُنظِنَ لِيَنْأَةِ وَاللَّهُ وَلِيسْعَ عَلِيهُ مَا لَذَ مَنْ يُنْفِيهِ عَوُنَ آمُولَكُ مُ فَي بَيِلَ اللهِ قُرُّلُا يُسْبِعُونَ مَا أَنفَقَةُ أَمَنَ ۗ وَلَأَذَى لَمُنَ عَاجَرُهُمْ عِنْدَنَيْنَ لْحَدُونِ عَلَيْهِ وَلَا هُرُ كِنَ زَنُونَ \* فَوْلِهُ عَنُرُوثَ وَمَغْفِرَةٌ خَيْ بنْ صَكَافَةُ مَيْنَهُ عُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنْ يَجَالِكُمْ هِ فَأَيُّهَا الذَّ مَنَ أَمَنُ الأَبْط صَدَّفَتَ كُوْ بِالْنِ وَالْأَذِي كَالْذَى يَعْنِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ الله واليؤم الاحرف كمثالة كمثا صغوان عليه تركب فأصاب وَابِلْ فَتَرَكُهُ صُلَامًا لَا يَعْدِرُونَ عَلَى شَيْءٌ مِسَاكَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِكُ لِعَهُ مُرالِكُهُ إِنَّ وَمَثَلُ الدِّنَ يُسْفِعُونَ آمُولُهُ مُ ابْتِعَاءٌ مَرْضَايِت لله وتنشيقا من آنفش في كمت اجنَّة بريوة اصابها وابت فاست كُلْكَ عَاضِعُفَانْ فَإِنْ لَنَمْ يُصِنْعَا وَايِكُلْ فَطَلَ عُوَاللَّهُ مِمَا تَعْنَمَا وُنَ

للوتوالشالث صِيرْ وَ أَيُورُ أَكُورُ أَنْ تَكُولُ الْأَنْكُولُ لَهُ حَبَّتُهُ مُنْ يَجِيلُوا رَنْهُ وَلَهُ فِي كَامِنَ كُلِّ الشِّيمُ بِنَ وَاصَامَهُ الْكُدُّ وَلَهُ ذُرِّتَ مُ صُعُكَنّاً فَاصِهَا بَهِمَا لِعُصَارُ فِيهِ وَازُّ فَاحْتَرُفَتَ كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ٱلْإِنتِ لَعَلَّكُ كَ رُونَ \* يَايَمُ النِّينَ الْمَنُو الْمُنُو النَّفِيقُو المِنْ طَيِّلْتِ مَا كَسَتْبَتُمْ وَمِسَ خَرَجْنَا لَكُوْمِ مِنَا لَا رَضِ وَلِا مَيْسَتَكُمُ إِلا يُعْبِينَ مِنْ تُنْفِعُتُونَ وَلَسَبَ إِخِذِيهُ إِلَّا أَنْ تَغُمُ مِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُ آنَ اللَّهُ غَنَيٌّ حَمَيْكُ وَ الشَّيْطُ بَعَدُكُمْ ٱلْفَعَةُ وَكَا مُرْكُمُ بِالْفِيْنَةِ ] وْكَاللَّهُ بِعَدُكُمْ مَغْفِرَّةٌ مِنْهُ وَفَضْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالِيمًا \* يُونِي الْحِكْمَةُ مَنْ لِيسًا أَهُ وَمَنْ لُونْتَ الْحِصَاحُمَةُ مَ هَذَا وَوَ يَحْتُمُ الكَثْرًا وَمَا يَذَكُّوا كَا وَلُوا الْإِلْبَ مِ وَمَا الْفَقَتُمُ فُ نَفَعَتَ وَأَوْيَنَاذُ نَهُمُ مِنْ مَلَوْرِفَإِنَّ أَتِلُهُ يَعِنَكُونُ وَكَمَا لِلظِّلْمِ مَنْ مِنْ أَنْصَارِهِ تُندُوا الصَّدَقَت فَيَعِمَا هَرُ وَإِن تَحْفَوُهِمَا وَتُوْبِعُ هَا الْفَعْرَ آءَ فَهُوَحَ ﴿ وَيُكُونِ عَنْكُمْ فِينْ سَنَا يَكُنُهُ وَأَللَّهُ بِمَا تَعَسَنَّكُونَ جَبِيْنٌ ۚ لَيُسْرَعَلَيْكَ عَمُولِكُونَ اللهَ يَهُدُى مِنْ فَيَسَأَةً وَمَانَفْتَ فُولِمِنْ خِيرُ فَكَ نَفْسُكُ التفي عُونَ إِنَّا أَبِيعَاءً وَجُهِ اللَّهِ وَمَا نَفِ عَوَا مِن حَيْرِ لُوفَ الْمَنْ

وَأَنْهُ وَلاَ يَظُلُمُ أَنَّ ﴿ لِلْفُعْرَآءِ الَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ لِللَّهِ لا يُسْخَطُّيُهُ

عَمْرُمَّا فِي الْأَرْضِ يُحِنَّتُ مُمَّا لِحَاجِهُ إِنْفِينَاتِهِ مِنَا لِنْعَقَافِتَ تَعْرِفِهُ مُراسِمِناً

لأمَنْ وَأَنَّ النَّاسُ لَكُما فَكَا أُومُ النَّفِ عَوَّا مِنْ يَحِرْ فَإِنَّ اللَّهُ مِهُ عَلَّ يُرّ

هُ وَلاَحَوْفُ عَلَيْهِ فِي وَلاهِ مُ يَجُرَبُونَ ۚ الَّذَٰ مَنَ يَأَكُمُونَ إِلرِّبُوالُّهُ

لَذَ مَنْ يُنفِيِّهُ وَالْمُولَهُمُ بِالْيَكَ وَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَلَا بِنَّهُ فَلَهُ مُ آجَرُهُمُ عِنك

نفيف

لَّا كَمَا يَعْتُو مُرالْدُي حَيْنَا فَالسَّنَّ عَلَيْهِمَ الْمُسَرِّ ذَلِكَ لَا يَهُمُ عَالُولِ إِنَّا الْبينغ مِنْكُ لِرُنُوا وَأَحَلُ لِللَّهُ اللَّهِ مُعَرِّمُ الرِّنُوا ﴿ يَجَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتُهُ فَلَهُ مَ سَكَفَ وَآمْرُهُ إِلَّا اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَا وَالْإِيَّا صَحْدًا لِنَّارِهُمْ فِي عَاجِلُدُونَ \* يَحَيُّ اللهُ وُلِي بَوْا وَيُرْفِئِ الشِّيْدَ قَبُّ وَكُلَّهُ لَا يَحُتُ كُلَّ كُفَّتَ إِنَّا بِيَنْهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنَّهُ وَعَمَلُواْ الصَّلَاتِ وَكَنَّا مُواْ الصَّلَوْةُ وَالْوَالْزَكُو وَلَيْ أَيْدُ هُمُ عِنْدَ رَبِّي مُوَلَّاهُمُ يَكِزُنُونَ وَيَأَيُّهُا الدَّيْنَ الْمَنْوَا اثَّيْوُا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ هُنَا أَنْ يُوا انْ كُنْتُمُ مُوثِهِ نِبَانَ \* فَإِنْ لَمُؤْتَّفَعْ عِلْوا فَأَذْ تُوْا يَكُو بِ مِن اللهِ وَسُطُ تَبْتُرُ قُلْكُو ْرُوْسُلُ مَوْلِكُ لَا تَظْلُ إِنَّ لِا تَظْلُ كُنَّ هُ وَإِنَّ كَانَ ذُوعَ سُرَّعُ فَظَيْهُ إِلَى مَيْسَرُ فِي وَأَنْ تَصَمَّلُنَا قُولَ خَيْنُ لَكُمْ أُلِنَّ كُنَّمُّ تَعْلَى مِنْ ﴿ فَوَأَمْقُوا بِوَمْكَ تَرْجِعُونَ فِي إِلَى اللَّهُ نُتُكُمُّ تُوْفَى كَا مُفْيِسٌ مَا كَسَتَتُ وَهُوْلًا يُظْلُوْلُوا وْ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمُتَّنِّو إِذَا تُدَاَّتُ مَنْ يَدِينِ عِلْهِ الْجَالِمَةِ عَلَيْتُهُ وُولْبَ حَكِ وَكُانِي لَا مُكُلِّ وَكُلَّا فِي كُلَّا مُكُلِّ اللَّهِ مُكَانِينًا فَكُلَّا فَكُلًّا فَكُلّلًا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلّّلًا فَكُلًّا فَكُلّلًا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلّلًا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلّلًا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلًّا فَكُلّّلِكُمْ فِي فَالمُعْلِمُ فَالمُعْلِمُ فَاللَّهُ فَلْمُ فَاللَّمُ فَاللَّهُ فَاللّّلَّا فِي فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمِ فَلْمُ فَاللّّلِهُ فَاللَّلَّا فِي فَاللّّلَّا فِي فَاللَّالِمُ فَاللّ قَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِلِ لِلْهِ يَعَلَيْهِ إِلَيْ وَلَيْتَقَ اللَّهُ رَبِّهِ وَلاَ يَنْعَنَ مِنْهُ شَتْعُيًّا فَايْنَ كَانَ الَّذَى مَلَكَ عُوالْحُقُّ سَهِنِيمًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسَتَظِيعُ أَنْ يُمَلُّهُ وَ كُمْنَا وَلِتُهُ مَا لَعُدُلُ وَأَسْتَشَمُّ وَإِشْهَا مُدَنِّنُ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنَّا لَكُمْ وَ نَارَجُلُنْ فَرَجُلُ وَاحْراً مِنْ مِينَ مُرَضَوْنَ مِنَ الشَّهُ لَدَاءً اللَّهُ مَنْ الشَّهُ وَا فَنُدَيْرِ الْحِدْمُ عَالِلْأَخْرِي وَلاَيَا فِي الشَّهُ لَا آءُ إِذَا مَا دُعُوًّا وَلاَسْتَ عَمُوا النّ تَكَبُّوهُ صَغِيرًا وَكِبَيرًا آلَى آجَلِهُ ذَاكِكُمْ اَفَسْطُ عِنْدَاللَّهِ وَاقْوَمُ لِلسَّلَّهُ لَهُ وَادْ فِي الْإِنْ إِيهِ ٓ إِلِكَّا أَنْ تَكُونُ وَ يَجِبُ مِنْ عَاضِرَةً مُلْمِثُونَ بَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيشًا

ناية! أرباع أرباع

3

اللهُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فِإِنَّهُ فُسُو فَي جَمَّ وَأَنَّقَوُا ٱللَّهُ وَيُعَلِّكُ أَللَّهُ وَاللَّهُ يَ وَانْ كُنْتُمْ عَلِيسَفِرُولَوْ تَحِدُ وَاكِيًّا فَهِنَّ مَقْبُوضَةٌ فَأَنَّا صَّافَ لَهُ وَلاَ تَدَى اوْ تَمْ رَامِنتَهُ وَلَيْنَ اللهُ رَيَّهُ وَلاَ تَكْتُمُهُ اللَّهُ لَكَةُ وَ مُهَا فَإِنَّهُ أَنْ أَنَّ وَلَا لَهُ مُمَا تَعْلُونَ عَلِيْهُ \* لِلْهِ مَا فِي لَسَّمَوْ بِ وَهُ رَّضْ وَإِنْ تَبَادُ وَامَا فِي أَفْنِيكُمْ أَوْ يَخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِعِ اللهُ فَيَغْفِرُ أَعُ وَنُعِيِّذِ بُكِمَنْ نَيَتِكَا أَوَاللَّهُ عَلِي كُلَّ شَيْءً قَدَيُّرَ ۚ الْمَنَ الرَّسُولُ بَيَّ الْزُو هِ وَالْمُو مُنْوُنَكُما يُّالْمَنَ ما لِلهِ وَمَلَكَكَتَهِ وَكَتِيمُ وَرُسُلِهِ لا مِنْ رُسُكُهِ وَقَالُوا سِيمَعْنَا وَأَظَعْنَا عُنْمُ اللَّهُ رَبَّنِاً وَإِلَيْكَ الْمِسْيَةِ كِلِقَنْ لِللهُ نَفَسْتًا لِلَّا وُسْعَيَا لَهَا مَا كَسَتَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْمُتَتَتْ رَبَّنَا نْنَسَنَا ٱوْاحْطُا مَا رَبَّنَا وَلاَتَحُا عِلَيْنَا إِصْراَكَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ لِبْنِينِ مِنْ قَبْلِينَا رَبْه لإطاقة تكنابة واغفي تأو غيغ تناوا رتهنا أنكم وللنا فانض فاعلى فقورا لكم

الله الخار الزجيب

بِهُ اللهُ لِآلِهُ آلِهُ هُوَالْحُيُّ الْهَيَّوُهُ وَ مَنَ الْكِلْفَاكَ الْكِلْبُ الْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَنَ عَدَيْهُ وَانْزِلَا لَتَوْرُامَةُ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ فَبُلُهُ دَى لِنَا سِنُ وَانْمَا الْفُرْقَانَ \* الْالْدَنَ كَفَرُ وَاللّهُ عَالَمْ اللّهُ عَذَا بُ شَكَدُ يُدُوّا لللهُ عَنَ مُنْ دُوانْ فَامِرَ \* اِنَّا الله لَا يَعْلَى اللّهُ عَنْ مُنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُعَالِمَةً اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

4 4

النَّوَاحُ مُتَسَشَّمُ فَي قَامًا الْمَدَن فِي قَلُوبِهُمْ زَنعٌ فِيَتَبِعُونَ مَاتَشَبَهُ ابْيَعَآءَ الْفِئْنَةِ وَآبْتِعِكَآءَ مَا وِيلَهِ وَمَا يَعْكُمُ ثَا وَيَلَهُ إِنَّا اللَّهُ قَالَوْ مِنْفَوَنَ فَحَالُعِلْ يَعَوُلُونَ أَمَنَّا بِهِ كَأَيْنُ عِنْدَرَتِنَّا وَمَا نَدَّكُ إِلاَّا وُلِوا الْأَبْنُكُ \* رَبِّنَا لَا يُتّ فَاوْتِبَا بَعُدَاذِهَدَ مِنْنَا وَهَنَ كَنَامِ ۚ لَكُنْكَ رَحْمَةُ ٱتَّكَ أَنْتَ الْهُ هَاكُ \* رَبَّتُ نَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلاَنْتِ فِيلَةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِفُ لِبْعِكَ أَدَ \* إِنَّ الدِّينَ كَفَرُفُا نَمْ عَنَهُ مُواهُمُ وَكُلَّ أَوْلَا هُمُ مِنَ اللَّهِ شَنَكًا وَأُولَيْكَ هُوْ وَقُو دُالتَّأَيْرُ ﴿ كُلَّا بِالَّهِ عَوْنَ وَالَّذَيْنَ مِنْ قَبْلُهِ عِيدَانَ وَإِياْ يِبْنَا فَاخَذَهُمْ آلله بِذُنُو بُهُ وَالله سُنَد مُلَالْمَقُ وْ قُلُ نِلَدُّ مِنَ كُفَرُ وُاسَتُ غُلَهُ وَنَ وَتَخْشَرُ وَنَ الْحَجْفَةُ وَبَعْشُرً الْمِهَادُ \* قَدُكَانَ لَكُمُ يَةً فَى فِئْتَيَنِ الْمَقَنَا فِئَةٌ تَقَيْدُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَالْحَرَىٰ كَا فِرَةٌ بَرَوْ ثَهُمُ مِثْلَيْهِمُ رَاْءَ لْعَيْنُ وَاللَّهُ يُوْكِينُ لِيَضِرُهُ مَنْ لِيَشَاءُ إِنَّ فِي إِنْكَ لَعِيْرَةً لِأُولِيا لْاَبْضِرْ ۗ زُبَيِّنَ لِتَنَاسِ حُبُّالْ شَهُوْلِيتِ مِنَ انسِّياءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَيْظِيرِ الْمُقَنَّطُرَةِ مِنَ الْذَهِ فِي لَفِي وَالْخِيَا الْمُسَتَوَهَ فِي وَالْإِنْفِي وَالْكِوَتْ ذَٰ لِكَ مَنْعُ الْحُيْرِةِ الذُّنْ كُواللهُ عِنْكُ مُنْ الْمَالَ قُولَ وَنُبَيَّعَكُمُ يَحَدُمِنْ ذَلِكُمُ لِللَّهَ مِنَا تَقَوَّا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ بجرى في نَهُرُ خِلدَ مَنْ فِيهَا وَأَزُوجُ مُطَهِّرُهُ وَرَضْ إِنْ مِنْ لِللَّهُ وَأَلْلَّهُ بَصِيْرٌ بَالْعَيَادُ ﴿ لَّذِينَ يَعِقُولُونَ رَبَّيناً لِيَّنَا آمَنَا فَإَغِفْهُ لِمَنا ذُنُوبِنَا وَقِيَاعَانَا كِالنَّارُ الصَّهِ رَفَالضَّ مِّنْتُ مِنْ وَالْمُنْفَقِينَ وَالْمُسْتَغُفِينِ مِا لَاسْجَارَ ﴿ شِهِ دَالِدُهِ أَنَّهُ لَا الْهَ إِلاَّهُ وَ وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمُ قَائِمًا بِالْفُسْطُ لِآلِهُ إِلَّا هُوَالْغِرْمُ الْحُكِيمُ \* إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللهِ الْإِنْ لَهُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِينَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ أَلْفِ إ تِياللهُ فَانَ اللهُ سَرِيعُ أَكُمُ اللهِ فَانْحَاجُوكَ فَقَا السَّا

يَجْهِي لِيدِ وَمِنَ تَبْعَنَ وَقُدُ إِللَّهِ مَنَ أُوتُوا الْكِيمَةِ وَالْأَمْثُينَ ۖ أَسْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ حُتَّدُوْا وَإِنْ تَوَلُوْا فَارْتُسَمَا عَلَيْكَ لِبُلُهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ بِالْحِيَادِ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَ يَكُمُ فُا الليالله وَيَقِنُكُونَ النِيَكِينَ بَغَيْرِ بَغِينَ وَيَقِنُكُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْفِيسُط التَّاسِ فِبَيِيِّرُ هُمْ بِعِيْدَا بِلِيمِ \* وَلَيْكَ الْإِينَ جَرِطَتْ اعْمُامُهُمْ فِيالدَّ بَيَّا وَالْأَغْرَةِ وَمَا لَمَ مُونِيضِ يَنَ \* الْهِ تَسَرَالِيَ لَذَ مَنَ أُو تُوانصَدِيًّا مِنَ الْكِينَا لِلَّهِ اللّ يِّعِيَكُمُ بَيْنَهُ وُ ثُنَّةً بَتِوَكُ فِي ثِنْ مِنْهُ رُوهُ مُرْمُعُ صُونَ ۗ وُلِكَ بِكَ بَكِنَهُ مُوقًا لُوالنَّ عَسَّتَهُ لنَتَانُ لِآلَا أَيَّا مَا مَعْدُودَاتِ وَعَرْهُمْ فِي بِنِهِمْ مَاكَا نُوايَفْتَرُونَ لَهُ فَكَمْنَ إِذَا حَعْنَهُ الْيُوْمِلِا كَيْبَ فِيهُ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفَيْسِ مَا كَسَيَّتْ وَهُمْ لا يُظْلَرُنَّ \* فأ اللَّهُ تَمَالِكَ الْمُلْكِ نَوْ قِي الْمُنْكَ مَنْ هَنَّاكَ أَوَسَيْرُعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ شَنَّاكُ وَيَعَرَّ مَنْ أَنْ وَتُذِلْهُنَ فَتَنَاءَ بِبُيدِ لِنَا الْخَبْرُ لِمَاكَعَا إِسْكُمْ اللَّهِ عَدَيْرُةً يُولِمُ الْيَلَافَالَمُ وَ وَيُحْ النَّهَا رَفِيا لِنَّالُو يَخِرْجُ الْحَيِّ مِنَالَمِينَةٌ وَتَحَرُّجُ الْبِيَّةَ مِنَا لَحُيٌّ وَتَرْفَقُ عَالَ بِغَيْرِ حِسَابِ \* لَا يَعِينَ ذِنْلُهُ مِنْوُنَ الْحُكُفِهِ مَنَ أَوْلِمَاءَ مِنْ يَنْ وَمَرْ يَفِعُلْ ذِلِكَ فَلَيْدَ مِنْ لِللَّهِ فِي شَيِّ الْآانُ نُتَّقَوّا مِنْ هُمْرَتُهُ للهُ نَقَنْتُ وَالْمَ اللَّهِ الْمُصَارِينَ قَلْ انْ تَخْفُوا مَا فِصُدُورَ لَمُ أَوْتُ رَبِعُا مِافِي الشَّمَوْتِ وَمَا فِي لا رَضْ وَاللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْعٌ قَدَّ بُهُمَّ يُومِّ غَل كتُ مِنْ خِيرُ مُحَضِّراً وَمَاعَلَتْ مِنْ سُوعٍ تُودٌ لَوْ أَنَّ بِلَيْهَا وَبَنِينَهُ أَمَّداً يَحَذْرُو اللهُ نَفَسُهُ وَاللهُ رُوفَنَّ مِالْمُعَادِهِ قُولُ إِنْ كُنْتُمْ يَحُونُ إِلَّهِ مُؤْلِنًا فَانَّعَهُ نِيُجِبُ } اللهُ وَنَعِنْ فِي كُوْدُوْ بَكُوْ وَاللهُ عَفُورُرَجَ لَ فَأَنْ تُولُواْ فَأَنَّ اللَّهُ لَا يُحَدِّلُ الْكُفْرِينَ \* وَإِنَّ اللَّهُ

وَ نُوحًا وَأَلَا بِرْهِمَ وَالْكِيمْرِنَ عَلَى الْعَلِينَ ۚ ذُرِّيَّةٍ بَّعَضْهُم ﴿ ذِ قَالَتَامْرَ آتُ عِبْرِنَ رَبِّ إِنْ نَكُنْ لَكُ مَا فَيَكُمْ مُوَّرًا فَقَلْنَا. تَانْتِهُمُ الْعَلِيُ \* فَلَمَّا وَصَعَمَّا فَالْتُ رَبِّ إِنَّ وَضَعْتُهَا أَنَّى وَاللَّهُ آعَلَمُ سَعَتْ وَلَيْسَ الْذَكَرَكَ لَا نَيْ وَإِنْ سَمَيْتُهُا مَنْ مَ وَإِنْ عَيدُهَا بِكَ وَذِيرٌ مِنَانشَيْطِنَالرَجْبِيرُ ۚ فَلَقَتَاكَهَا رَجَّا بِقِبُولِ حَسِينَ وَانْبَنَهَا نِسَانًا حَسَنَا وَهَلَا كِرِّيَاكِكُمُّا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِرْيَا الْمُعْ إِن وَجَدَعِنْ دَ مَا رِزْقًا قَالَ عُرْبِيمَا فَيْ الْإِ مْذَا فَالْتُ هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَبِرُونَ مَنْ بَيْنَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٌ هُنَا لِكُ رِّ يَا رَبَّهُ قَالَ رَبِنَهِ مِنْ الْمُنْكَ ذِرُ تَهَ طِيْتَيَةً إِنَّكَ بَعِيمُ الْدُعَاءَ « فَنَا دَثَهُ لَئِكَةُ وَهُوفًا يُرْيُصُهِ فِي إِنْهُ إِنْ أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكَ بِيَحْهُ مُصَدِّقًا بِكُلِّ مِنْهِ وَمَكِيَّدًا وَحَصُورًا وَنَبِتًا مِنَ أَنْصَابَ ۚ \* قَالَ رَبَّا بِنَّ بِكُونُ لِلَّهِ غُلْرٌ وَقَدْ بَلَغِنَيْ الْكِبْرُ وَامْرا نِهَا وَ قَالَ كُنْ لِكَ لِلَّهُ يَفْعَلُمَا لَيْنَاءُ \* قَال جْعُلْ لِمَا يُعَيِّقُوا لَا سُتُكُ الْإِنْكُلَةُ الْنَاسَ بَلْكُهُ أَنَا مِلِكَارَمُوا وَاذْكُرُرُ ٱۅٙ؊ؾڂۥٳڵۼؾؿؾٞۅٳڵڒڹڮڒؗ؞ؙۅٳۮڡۧٳڸؾٳڶؠٚڮڲڎؙؠؽۯ۫ۼؙٳؾٙٱۺ۠ڐۻڟڣۮ وُواصْطَفْلُكُ عَلِي بِسَيَاءِ الْعَلِّيرَةِ فِي لِيَرْيِمَ اَفْنَعَ لِرَبِّكُ وَاسِعَدُ عَ رُبِّعِي مَعَ الرِّيْكِعِينَ \* ذَلِكَ مِنْ آبَاءَ الْغُنَف نُوجِيهُ إِلَيْكَ وَمَاكِنُ \* أِذْ قَا إِسَّا لِمُنْكُنَّكُ أَسِمَ إِيمُ أَنَّ اللهُ بَهِيَةُ مِنْ يَكُلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمُبَد عِيسَىٰ إِنْ مَرْيَمُ وَجَدِهَا فِي لِدُّ نِينًا وَالْإِخِسَةَ قِوْمِنَ الْمُفَرِّدَ بِينَ \* وَيُكُّ انتَاسَ سِفِ الْمَهُ دِ وَكُمُنَا لَا وَيَنَ الْصَلَّا حِينَ \* قَالَتُ رَبَّ آنَ يَكُونُ لِي وَ بلخه الثالث

وَلَنْ مَيْتُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَاء اللَّهُ مَا يَشَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاء اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاء اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْلَمُ اللَّهُ عَلَى مُا يَسْلُمُ اللَّهُ عَلَى مُا يَسْلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُا يَسْلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَ وَيُعَلِّهُ انْكِيْتُ وَالْخِكُمَّةَ وَالْتَوْنَلَة وَالْانِجْيلَ \* وَرَسُولًا إِنْ بَيْنَةَ إِمْرَ إَيْلَ الْمِنْ قَدْجِنْتُكُمْ مِاٰ يَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ الْحَالَحُ ا مِنَ لَهِ إِن كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِهَا نَغُ أُفِ وَفَيْكُونَ طَيْرًا مِاذِ نِاللَّهِ وَأَبْرَى الْأَكْتُ إلاَب صَ وَأَخِي لَمُوَى لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَأُنَبَيْثُ كُونِمَا تَاكُمُونَ وَمَالَدَ يَحِدُونَ في بُنُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّةً لَكُمُ إِنْ كُنْ يُرْمُونُ مِنْ إِنَّ فَمُصَدِّقًا كِلَا بَيْزَ يَدَى مِنَ لِنَوَ (لَهِ وَالْإِحِسَلَ لَكُمُ بَعْضَ لَهَ يُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَوْنَتُكُمْ فِأَيَةٍ مِنْ رَُّ بَكُوْ فَا تَقَوُّا اللهُ وَأَطَلَبْ عَوِنِ ﴿ إِنَّا للهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُ ذُونُهُ هَٰ ذَاصِراطُ سَنَةَ مِنْ يُرَةً فَلَمَّا أَجِسَ عِينِي مِنْ هُمُا لَكُفُنْ تَرَقَالَ مَنْ أَنْصِبًا رَحَالِكَا لِلَّهِ قَالَ كُوَارِيُونَ بَحْنُ أَنْصُرُ اللهِ الْمِتَا مِلَا مِنْ وَاشْتُهُلُ مَا مَا مُسْدِلِهُونَ \* رَبَّنَا آمَنَا مَأ نْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَآكُتُ مُنَامَعُ الشِّهٰدِينْ ، وَمَكْرَلُكُ لْمُحَتَّنِيرُ الْلِكُوبِينَ \* إِذْ قَالَاللهُ يَعِينُهِ إِلَيْ مُتَوَّفِيْكَ وَرَافِعُكِ الْحَتَّ وَمُطَيِهُ رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ لَذَينَ البَّعَوُكَ فَوْقَ الَّذَينَ كَفَـُحُواْ تَوْهِ انْفِتِهِ } تُنتَمَ الْمَعَرَجِفِكُمُ فَأَحَكُمُ بِينَكُمُ فِيمَا كُنْتُمُ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ \* فَأَفَ الَّذَينَ كَفَنَ رُوا فَأُعَنَّ بُهُمْ عَنَا بِأَسْدَ بِيَّا فِي لَدُّنِياً فَا لَا خِسَرَةٌ وَمَا لَمْنَ مِنْ نَطِيرِ مَنْ \* وَأَمَّا الَّذَ مَنَا الْمَتُوا وَعَكَمِلُوا الصَّلَيْ فَيَ فَيُوفِيِّهُ لِلْجُورَهُ مُ وَاللهُ لا يُحِتُّ الظَّلِمِينَ \* ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ الْأَبْتِ وَالذِّحْبُ المَنْ كَذِي مِنْ مَنْ لَا عِلْهِ عَنِيدًا للهِ كَمْثِكَ إِنْ مُرْخَلَقَهُ مِنْ مِنْ الْمِنْمُ قَالَ لَهُ كُنْ يَ وَنُ مَدَاكِمَةً مِنْ رَبِكِ فَالاَ تَكُرُ مِزَ الْمُسْتَرَانَ \* فَنَنْ حَآجَكَ فِيعِ مِنْ

نفرين مرب

مَا جَآءَكَ مِنَ لَعِيلُ فَعَنْلُ تَعَالُواْ نَدْعُ ابْنَآءَ فَا وَأَبْنَآءَ كُرُ وَيُنِيّاءَ فَا وَيُنِيّاءَ كَ وَأَفْنُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ ثُنَةً نَبْتَهَ لَفَيْحُتُ لَغَنْتَ اللَّهِ عَلَى إِلَّكُ ذِبَينَ \* إِنَّ هٰذَا الْوَالْفَصَصُ الْحُقَّ وَمَا مِنْ الْهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ كُوَّا لْعُبِينُ مُزَا تُحْبَكِمُ مْ فَإِنْ تُوَكُّواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيتُ مِالْمُفُيتُ بِينَ \* قُواْ مِنَّ هُمَّا إِلَيْكِيتُ تَمَا لَوْ الإِلَكِيمَةُ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوۡ ٱلَّانِعَنُ دَاكُا لِلَّهُ ۖ وَلَافَتُمْ إِذَٰ بِهِ شَنِئًا وَلَا يَستَخِفَا بَعْضُنَا بَعَضْنًا أَنْهَا بَامِنْ دُورِهِ اللَّهِ فَكَ إِنْ تَوَلَّوْا فَيَعُولُوْاً شُهَدُ وابِيانًا مُسْلِمُونَ \* فِأَهُلَا لَكِينِهِ إِنْحَاجَوْنَ فَإَبْرُهِ بَهُ وَكَا أَيْرُلِيَ ٱلتَّوْرُكُ اِلْاِبْجِيلُ لَا مِنْ بَعَدْةٌ أَفَلَا تَعَنْفُلُونَ ۚ هُ هَا اَنْتُمْ هَوُ لَاءَ حِيَّاتُ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَكِلَمَ تَعَاجَدُنَ فِيمَا لَيْسُرَكُمُ بِهِ عِلْ وَاللهُ بِعِنْ أَوَا نَهُ لا تَعْلَمُ ةً مَاكَا ذَابِمْ هِيهُ مَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلِانْصُرَانِيًّا وَلِاذَكُمْ اللَّهُ عَمَا مِنَالْمُشِرْكِينَ ﴿ إِنَّ اوْكَمَا لِنَاسِ لِإِسِهِ لَهُ بَهَ لَلَّهَ يَنَا تُبْعَوُهُ وَهِٰ ذَا الِبَتَّغُ وَالَّهُ اَمَنُوا وَاللَّهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ \* وَدَّنَتْ طَآيَفَ أَمِنْ آهِلْ الْكِينِ لَوْيُصِّلُّوا وَمَا يُصِيلُونَ إِلَّا اَنْفِنْهُ هُمْ وَمَا يَشْغُهُ رُونَ ۚ نَاهُمْ إِلَّهِ كَ لِمِرَّكُفْنُرُونَ بِإِيْنِيا لِلَّهِ وَأَنْتُهُمْ تَشَهُّ بُدُونَ ۚ يٰأَهْلَ لِنَكِيْتِ لِمَ تَلْبِسُونَ كُوِّيِّبُ الْمُطِلِ وَتَكُنُّتُ مُوكَّ الْحُرِّيُّ وَٱلنَّتُ مُرْتَعَنَّكُمُونَ مَّ وَقَالِتَ طَآيَفُتُ أَهُ مِنْ آهَدِلَّا نُصِيحَتْكِ إِمِنُوا بَالَّذِي كَأَنْ زِلَ عَلَى السَّذِينَ مُسَنُوا وَجَبُ ۗ ٱلنَّهَارِ وَاتَّكُ غُرُواۤ ٱلْحِرَ ۗ لَعَالْهَ مُ يَرْجِعُونَ ۗ \* وَلَا تُؤْمِثُ نُوَالِاً كِلِتَ نُبَعَ دِيتَ كُو فَتُلُانًا الْمُعُدِي هُ لَيَكُمُ انَ يُوْنَيَّ اَحَتْ دُونَا مَا آوُسِتُ مَا وَيُعَاجِوُ كُمْ عِنْ

يد الله يُواتِّ الفَّصَالِ الله يُواتِّدُ عَخْنَصَ بِيرِجْ سَيِهِ مَنْ بَيْثًا ۚ وَاللهُ وَوَالْفَصُل الْعَظِ وَيِنْ آهَـُولَ نَصِيحُ تَبُ مِنَ أَنْ تَكَامَنُهُ يَقِينُطا رِبُودَهِ إِلَيْكُ وَ مَنْ إِنْ سَامَنْهُ بِيهِ بِيَكِارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمُ كَا ذلك بأنتك فأنواليت وكنيت الكيث والكاميث والمستكار وَيَعَوُلُونِ عَلَى لِللَّهِ الْحَسِيَّةِ بِوَهِمُ مُهَاكِمُ لَا تَسْتَكُولُ اللَّهِ الْحَسِيَّةِ مُنَا فِي بِعِينَهُ دِهِ وَاتَّ عَيْ فَإِنَّ اللَّهِ يَحِتُ الْمُتَّقِّتُ كُرُزٌّ \* النَّالَّذُ مُرَّ يَشْتَ رُونَ بِعَهُ إِللَّهِ وَآيْلُ نِعَدْ مُنَّا قَلَ لَا أُولِنُكُ عَلَى فَكُ فِي لَا خِبُ وَ وَلا بُكَ لِمُكُمِّ اللهُ وَلا يَنْظُ ثُ لِيَنِهِ وَهُوالْفِتِلَةَ وَلَاثِ كَيْ يَكِيدُ مِنْ وَلَمْتُ مُعَنَّا بِكُ أَلِكُمْ \* وَإِنَّ مِنْ لَهُ مِلْفَتَ مِقًّا مِلْوُرَ الْشِيخَةُ مُ بِالْحِيثِ لِيَحْسُدُهُ وَالْصِيعَةُ وَمَاهُومِنَ الْمُسِيعَةُ وَيَقَوُلُونَ هُوكِمِنْ عِنْ لله وَمَا هُوَمِنْ عِنْ يَاللَّهُ وَتُعُوِّنُونَ صَعْلَاللهِ الْكَانِيهِ الْكَانِيهِ الْكَانِيةِ الْكَانِيةِ عُمِيعِتْ كُمُونَ \* مَا كَانِ لِلْبِينَ عِيرَانَ لَوَيْتِ لَهُ اللَّهِ الْحِيثَ الْ يُنكِحُ وَالنَّبُوَّةَ نُسْتَدَعِيْهُ لَ لِلنَّسَاسِ وَنُواعِكَ أَدَّاسِكُ مِنْ دُونِ الله وَلِكِ زُوْارَيِّنِكِينَ مِمَا كُنْتُ مُ تَعُكِيُّهُ إِنَّا الْعَكِيْبَ وَبِمَا كُنُّهُ تَدْرُسُونَ \* وَلَايِكَ مُرَكُمْ أَنْ تَتَيَّفَهُ وَالْلَائِكَ مُ وَلَايِكَ مُرَكُمُ أَنْ تَتَيِّفَهُ وَالْلَكِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ كُونِهِ الْكُفُرُ الْمِتْ الْذَانْتُ مُسُلِّدُ لَا يُحْدَدُ مُورَ النَّتْ إِنْ كِيا الْمُتَ نُكُمُ مِنْ كِمَا

قَالَ ءَا فَ رَبُّهُ وَاحْتَ ذُمُّ عَلَىٰ ذِلْكِ عُلِيهِمْ عَلَىٰ أَلَّا فَ رَبُّ فَأَلَّ فَاشْهُ وَأُواْنَا مَعَ صَحِهُ مِنَ الشَّهُ دُنَّ وَهُمَّ أَوْتُنَّ مِعْ أَدُولُ مِنْ أَوْلُوا مِنْ وَلاك فَأُونَيْكُ هُمُ الْفُلِيدَةُ وَنَ ﴿ اَفْعَنَيْرُدِينَ اللَّهُ سِيْغُونِ وَلَهُ السُّكُمُ مَنَّ فَي لتكماويت والأرض طوعي وكرُّه عَلَّا وَكِرْ الْمِنَّا وَلِينَهِ مُرْجِبَعُونَ ﴿ فَتُمَا الْمُذَّا لله وَمَا ائن: كَعَلَيْفَ وَمَا أَنْ زَلِ عَلَىٰ بَدْهِيمَ وَاسْتُ مَعِيرًا وَاسِيْحُ قەُبَ وَالْاَسْسَاطِ وَمَالُونَى مُوسَى وَعِيلَہ وَالنِسَيَبِيُّونَ مِنْ خْلَانْفُرُقُ بَيْنَ اجْسَدِ مِنْهُ مُوحَةَ وْكُنَّ مُسْلِمُ وَنَسَا يَّابِيَّغِ غَيْبُ رَالْاسِبْ أَدِينًا مَكَنْ يُقْبِرَامِينْ هُ وَهُوَ فَالْأَخِرَةِ فينسبون \* كَيْفُ مَنْ دِي لللهُ فُوِّمْ كَاكُونَ وَابْعِنَ مَا يَمْنِهِ هَكُواانَّا لِرَسُولَ حَنَّ وَجَهَاءَهُمُ الْمِيِّناتُ فَ وَاللَّهُ لَا يَهُ مُعْ إِلْمِيِّنَاتُ فِي مَوْمُ الظِّلِينَ \* أُولَيْكَ جَزَا وَهُ مُنْهُ إِنَّ عَلَيْهِ مُدلِّعَنَةَ اللهُ وَالْمُلَكِّكُمُ وَالنَّاسِ آجْمَعَ مِنَ \* خِلدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّنَّ كُنَّ عَنْهُمُ الْعَدَاكِ وَلَاهُ كَرُونَ ﴿ إِنَّا الدُّنَّنَ تَنَا بُوامِنْ بَعِنْ إِذَٰ لِكَ وَأَصْلَامُ إِفَانَّ اللَّهُ يَغَفُو رُ ئْمُ ﴿ إِنَّا لَٰذِّ مَنَ كُفَّتُ وَابَعْدَا يَمْنِ هِمْ سُمَّ انْدَادُ وَاكْفُ ثُرًّا لَنْ تُمَيِّكً بِتَهُمُو وَأُولِينَكَ هُوُ الْصَيَّا لَوْنَ ﴿إِنَّ الْذَبِّنَ كُفَّرَ وَاوَمَكَا تُوا وَهُمَّ فُتَارُّفَانَ يُعَبِّكُ مِنْ آحَدِ هِمْ مِلْكُ الْأَرْضِ ذِهَبُ وَلِوَافْتَ ذَى بِيْ وُلِيَكَ لَهُ مُعْدَابِ كَالِيهُمُ وَمَا لَهُ مُ مِن نَصِرِينَ \* لَنْ تَسَالُوا الْبِرَحَيَ عَوَامِمَا يَحَبُونَ \* وَمَا شَفِينَ فَوَامِنْ شَيْءَ وَإِنَّ اللَّهَ بَيْمٍ عَلِيتُهُ \*

الطفاءكان علالية اشتانا لأماكم تمامة تان عان مُ يُنَةِ لَا لِنَّوْنِيَةٌ مِنَا فَأَوْالِ اللَّهِ رَبِّهِ فَا تَلُومُكَ إِنْ كَيْنَتُمُ فَرَى عَلِ اللهِ ٱلْكَدْبَ مِن بَعَدِ ذَلِكَ فَا وَلِيَّكَ هُمُ ٱلظَّلَهُ أَنَّ وَقُتُ مَدَقَ اللهُ فَا تَبِيعُوا مِلْهَ مِا رَهِي حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكُ مَنَ " إِنَّ بَيْتِ وُضِمَ لِإِنَّا سِ لَهَ يَهِ بَكُمْ مَيْزَكًا وَهُدَّى لِلْعَسْلَمَ رَبُّ وَالْمُ إِبْرْهِيَمِ" ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَّا وَلِيْهِ عَلَىٰ لَتَ الْسِيرَجُ الْبَيْدُ سْتَطَاعَ النَّهِ سَنِسُكُ وَمَنْ كَفَنَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ أَكْالُمُ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَكْالُمُ أَنْ اللّ ن إنكِتْ لِيمَ تَكُفُرُونَ بَالِتِ اللهِ وَاللهُ سَبْهَيَّدُ عَلَمَ الْعَثْمَلُونَ ا بْآهْ إِلْ الْحِيدُ مِنْ عُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْوَةُ مُا عِوْمًا نْتُدُمْ سُهُكامًا أَوْمَا اللهُ يَعْفُا عَكَمَا تَعْلُونَ مَ الْآيَتُمَا الَّذَيْرَ الْمَكْنُولَ إِنْ عُوافَ مِنَّامِنَ الدِّينَ أُوتُوا الْصُكِيْتُ مُرَدُّوكَ مَعْدَ أَمَانَ وَكَيْفَ تَكُمْ وُنَ وَآنْتُ مُنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَفِيكُ رَسُولُهُ أ مَصِمْ بَالِلْهِ فَقَدْ هُدِي لِلْصِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* يَآيَهُ الدِّنَ أَمَ تَقْوُ اللَّهُ كِنَّ تَعْتَالِهُ وَلَامْهُ ثَنَّ إِلَّا وَآنْتُ مُسْلِمُونَ \* وَاعْتَصِمُ بَيْلَ اللهِ جَهَيْعًا وَلَا نَفَتَ وَقُوا وَاذَكُ وُانِعِنْ مَتَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَذَكُ عْلَاَّةً فَالَقَتَ بَيْنَ قُلُو بَكُونَ فَا صَيْحَتُ بَتَعْمَتَهِ الْحُونَّا وَكُنْكُمْ عَلِيسْكَ يَعْرَةٍ مِنْ لِنَارِفَا نَفْتَذَكُو مِنْعَاكَنَ لِكَ يُسَيِّنُ اللهُ لَكُو الْسِيّهِ لَعَتَكُ ونن \* وَلَنْكُنُ مِنْكُونُ أَمَّة أَيْنُعُونَ إِلَى الْخَمْرُونَ اللَّهُ مُرُونَ ن وَيَنْهُونَ عَنِ أَلْمُنَكُم وَأُولِينَاكَ مُالْمُفُلِحُونَ ﴿ وَلَا مَكُونُكُ

ذَينَ تَفَنَدُ قُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بِعَثْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمَتَنْتُ وَأُو لِنَكَ لَمَ عَذَاكِ عَظِيْرٌ ﴾ يَوْمَ تَبْيَطُ وُجُوهُ وَتَسْتُودُ وَجُوهُ فَا مَا الَّهِ: مَا سُودٌ تَ بُوهُمُ هُمُ أَكُمَةٌ ثُمُّ مُنِعُدًا مِنْكُ مُ فَذُوقُوا الْمَنَاتِ بَمَاكُنْ ثُمُّ تُكُفُّرُولَا لَهُ وَأَمَّنَا الَّذَ مَنَ الْبُطَنِّتُ وَجُوهُهُ مُونِعَ رَجْمَةِ اللهِ هُدُونِهَا خِلْدُون ﴿ يُوْكُ أَيْتُ اللَّهُ مَتْ الْوُهَا عَلَيْكَ مِا يُحَيِّ وَمَا اللهُ يُسِرِمُدُ طُلْمًا يِلْعُ لِمَانَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي لَيْتِ مُوْتِ وَمَا فِي لَا رَضْ وَالْيَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ \* كُنْتُهُ وَأَمَّةُ أَخْرُجُتُ لِلنَّا مِنَّا هُرُونَ بِالْغُبِّ وَفِ وَتَنْفِوْنَ عَزَّا الله وَلَوْامَنَ اهَا الْكُتُ لِكَانَ خَتَ الْمُنْهُمُ الْمُؤُهِ تُ هُمُّالْفُتِهِ عَهُونَ ﴿ لَهُ بِيضَةً وَكُونَ إِنَّا أَذَى وَانْ يُصِيِّلُونَهُ وَلَوْكُ رَسْتَةً لَا يُنْصَرُونَ وَ صُرِيَتُ عَلَيْهِ مُلَاِّلَةً أَنْ مَا تَقِعُوا مِنْ أَلِلَّهُ وَجِبُ إِمِنَ النَّاسِ وَيَآوُ بِغِضَكِ مِنَ اللَّهِ وَصُرِبَ عَلَيْهِ عُ سُكُنَّةُ ذَٰلِكَ مَا نَهُمُ مُكَا نُوْارِكَ فُرُونَ مَالِتِ اللَّهُ وَيَقِتُكُونَ الْأَنْبِيمَ الْ حَقَّ ذِلَكَ ثَمَا عُصَوْ أَوَكَا يُوانِعَ تَكُونَ ﴿ لَنَّهُ وَالسَّوَاءُ مِنْ أَهْلِ لَكِينَا مَّةُ وَيَا يَمُهُ مُتَلَّهُ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّاءَ النَّهِ إِنَّاءَ النَّهُ وَهُمْ يَسْمُدُونَ \* الله والتوم الاخت وكأمرون بالمعروف وينهون عن الم مُنْ عَوْنَ فِي كُوْرِينِ وَأُولِنُكُ مِنْ الْصِيْلِ مِنْ " وَمَا يَفْ عَلُولِمْ فَلَ ؛ كُفُّ وُوْ وَاللَّهُ عَلَى مُمَالِّكُفُّ مَنْ إِنَّ الَّذَينَ كُفِّرُ وَالَّ بَغَيْ عَنْ عَنْ المُوْوُلِا وَلِنْ دُهُوْ مِنَ لِللهِ سُتُعَا وَأُولَنْكَ صَيْرِ لِلنَّارُهُ مُ فَهِ الدُونَ و مَثَلُ مَا يَنْفِعُونَ فِي هٰذِهِ الْمِيرَةِ ٱلدُّنْتُ آكِتُ أَنْ لِي فِيهَا لِ

قَوْمِ طُكُوا الْقُسُ الْمُسْمُ فَاهْلَكُتُهُ وَمُ الأشقا ألذم المنة الأنشقان كَمْ خَمَّا لَا وَدُّ وَامَا عَنْتُ هُ وَلَا يَدَيِّنَا لَيْغُصْبَاءُ مِنْ إِوْ الْمِسْ مُعَ كُنِّهُ فَكَدْ مَتَنَّا لَكُ مُ لَاسْتِ انْ كُنْتُ مُ تَعْفَلُهُ لَهُ مِهُ كواعَضةُ اعكيكُ الأكامِ إِمِنَ الْعَسَيْظُ قَامُ وَيُوابِقِيهُ للهُ عَلَيْء مِلْإِيتَ الصُّدُوِّرِهِ إِنْ مَنْسَسَنَكُمْ حَسَسَتَهُ مُسَنَّعُ وَمُثَ يِّئَةٌ بِهَنْرَحُوابِهَا وَإِنْ نَصَبُرُوا وَتُنَّتَهُوا لَإِيضُرِّكُ بُدُهُمْ شَيْئًا إِنَّا لِلَّهُ رَكِيمًا أُونَا مُحْمِظُكُ وَاذْغَدَوْتُ يُحَ الْمُؤِمِّنِينَ مَقَعِبَ لِلْقِتَالُ وَاللَّهُ سَمَيْعُ عَلِيثُهُ ۚ إِذْ هَتَمَتُ طَ إِنْ هَنْتَ أَذَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُ مَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَةً كُلَّ الْمُؤَّمِّنُونَ \* هُوَا إَكُمُ اللهُ بِسَدْرِ وَانْتُ مُزَادَلَةً فَيَّا تَّقَوُ اللهُ كَتَلَكُمُ مَسْتَكُمُ فَنَ " مُ لِلْمُؤُمِّنِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ مُمَدَّكُ وُبُكُمْ بِيَ لَيْهُ وَالْفِ مَنْ لَلْلِيكِ بَنْ ﴿ بِسَالِانَ نَصْبُرُوا وَسَنَّمَوا وَمَا نُوَّكُمْ مِنْ فَوْ يَرِهِمْ هِلِنَّا بُمْدِ ذَكُ يِّهِ الْفُ مِنَ الْمُلَّكِيُّهُ مُسَدِّمِينَ \* وَمَا يَعِكُهُ اللَّهُ الَّا نِّ قَلُوْ بُكُونِكُ بِيُّهِ وَمَا ٱلنَّصْهُ لِلْأَيْمُ عِنْدَاللَّهُ الْعَرْبِ لِلْكَبِّكُ وْ يَكِنْ تُنْ مُعْنَفْتَ لِيهُ الْعَاتِثِيلَ أَنَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ عَ ﴾ أَوْ يَتُوبُ مَا يَهِ فِي أَوْ يُعِدِّنِهُ مُ هُا نِنَّهُ مُرْطَلُ إِن " وَلِيَّهِ مَا فِي السّم

يِّنَ الْمَتْ وَالْاَتَ الْكُوا إِلْرِيوْ الصَّعْظَ الْمُصْعَقَةً وَاللَّهُ اللَّهُ فُسْ لِحُونَ \* وَاتَّفَوَّا لَنَّا رَانِّيَّ أَعِلَّتْ لِلْكَلْفِي مَنْ \* وَأَطِيعُوا لِللَّهُ وَالْرَسُوكَ مَلَكُونُ مُسْرَحُونَ \* وسَادِعُوا الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبُّكُووَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمْ إِذ رَضَا عِنَ سَلِمُ اللَّهُ مَنْ الدِّينَ مِنْ فِيقِهُ أَنْ وَالسَّكَرُاءَ وَٱلصَّدَّ رُالْكُ ظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحُتُ الْحُسُنَةَ ، وَالَّذَ ۚ وَافْتَ كُوا فِيْنَاتُ ۚ ٱوْظَلَمُوْ آا نَفِسُتُهُمْ وَذَكَرُ وُالْاللهُ ۖ فَاسْتَغْفَرُ وَالْإِنْفُ مَنْ يَعِنْ فِيرًا لِذَنُوبُكِ إِنَّا لِللَّهُ وَكُنَّمْ يُصِرُّوا عَإِمَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعِلَمُ نُ وَلَيْكَ جَزَاوُهُ مُعَنْفَةً مُوزِدَتِهِ مُ وَجَنَّتُ بَعَرَى مِنْحَتْ عَالَامُكُمْ وَ نيلدين فيها وكغ كالجزا لعلم لمائره قذ خكت من قنك كم سكن فسكروا في إِلاَرْضِهَا نَظُرُواكِيَفْ كَانَ عَقِبَة الْمُكَدِّينَ \* هٰذَابِيَّانُ لِلنَّاسِ وَهُلَّاكُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ \*، وَلِا لَهَ مُواوَلا يَحَزَنُوا وَانْتُ مُالْاَعْتُ لُونَ إِنْ كُنْتُ وْمِنْيَنَ ۚ إِنْ يَسْسَنُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّالُةٌ وَمُرَقَتْرُحٌ مِثْلُهُ وَكِتْلُكُ لَاتِيَامُ نُكَا وِلِمُنَا لِنَا مِنْ وَلِيعَنَا إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ اللّ عَلَا وَاللهُ لا يُحِتُ الظِّلْمِينُ \* وَلِيمُ خِصَ [للهُ الدِّيرَ الْمُعُوا وَيُعْوِمُ آمر حكيث بتنوأن متذبحكوا المختأة وتكتابعنك الله الذين مِنْكُ وَمَعْلِ الصِّنْرِينَ \* وَلَقَذَ كُنْتُ مُمَّنَّوُنَ الْمُنْتُم مْ تَكُلْقَةً وْ فَقَدْ رَآسِتُهُ وَ وَإِنْدَى أَنْظُرُونَ \* وَكَالْحُكَمَّدُ لِلَّارِيَّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قِبَيْلِهِ الرُّسُلُ أَفَ إِنْ مَا كَ أَوْ قِنْ إَنْ فَلَكُنَّ يُسْتِكَ آعَفْتُ تُ يَنهُ فَكُنَّ بَضُمُ اللَّهُ سَنْنَا وَسَيِّعُ عَاللَّهُ ٱلنَّتُ

لدَّ مْنَانُونْتِهِ مِنْعَاوَبَنْ بُرُدْ نُواْتِ الْأَجْرَةِ نُونْتِهِ ز ۗ وَكَا يُنْ مِنْ بَيْتِ قَتْلَ مَعِكُ رِبِيِّهُ لَا كِنَارُ فَنَامَا وَهَنُو اآلله وكماضعت فؤاوكماآنت ككانوا والله يحشالصيرين وَمَا كَنَا ذُنْهِ مِنَا وَكُوا أَنْ فَتَالُوا رَبِّيا أَغِفْرَ كِنَا ذُنْهُ مِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي مِنْ وَتَبْتُ أَقَدُامَتُ وَانْصُرْنَاعَلَى لَقُومِ الْصَحْفِ بِنَ \* فَاسْمُهُمُ مُوَّابِيَّالدُّ يَنِا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِثِّ الْمُحْسِبِينَ مَّ فَإِيُّهَا الَّذَكِ تَوُاإِنْ تَطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَّرُواكِرُدٌ وُكُمْ عَلَىٰ عَقْبِكُمْ فَتَنَفَّتَكِبُوا خِيبُرُمْ كَاللَّهُ مُوَلَّكُمْ وَهُوَخَيْثُمَ النِّصِرَينَ \* سَتُنْبَقِ فَ قُلُوبِ الَّذِينَ كَ الرعُيت بَمَا اَسَرْ كُوابِ اللهِ مَا لَهُ يُسَيِّرُ لَ بِهِ سُلُطِنًا وَمَا وْمُهُ مُوالنَّا رُوبِيَةٍ شُوَى ٱلْعَلِيثِينَ ﴿ وَلَقَتَدْ صَدَ فَتَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ وَأَذْ يَحَمَّتُونَهُ مُواذِّنَهِ ۖ فاهيئنك وتتنزغت نرفالأمروع صنبة مزبيت مآارن ماعية ينكزمز يشربكيا لدَّنيّا وَمِنْكُ مُمَنْ يُرِّهُ الْأِخِرَةَ سُتَرَصَّرَ فَكُوعَنْهُ لِتُكُنْ وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُ وَاللّهُ ذُو فِصْاعَ إِلْمُؤْمِنِينَ ۗ إِ تصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ حَدِوالرَّسُولُ بَدْعُوكُمْ فَيَأْخُونِكُ فَالْتُكُمُّ عَنَدُّ لَا يَخْزُنُوا عَلَى مَا فَاسَكُمْ وَلَا مَا اصَلِيَ كُعُهُ وَاللَّهُ مُجَبِّرُ بِمَا تَعَنَّمُ لُوبَ مُتِمَّا مُرَّا عَلَيْكُ وَمِنْ بَعْدِ الْفَحَرَا مَنَهُ مَنْ فَكَاسِّا بَعْشَعْ طَأَ ثَفْ مُ الكفنة فذاهب تتثفه كانفنسه مديظنون بالله غيرا فيرتظع الجهيك شاكناً مِنَ الْاَصْرِمِن شَيْعَ فَتُلَاِنَّ الْاَمْسَرَكُلَةَ بِلَدِّ يَجِنْ فَوْرِيَ

رِمَّا لَا يُنِدُ وَكَ لَكَ يَقِوُ لُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَحْدِيثَ فَمَا فَا لِوَّكُنْتُمْ فِي بُويِكُمْ لَبَدَزَالِذَ مَنَ كِنُبَ عَلِيْهُمُ الْفَتْ ثُا الْمُصَاجِعُ يُهُ و رَكُمُ وَالْمُحَتِّمَ مَا فَيْ فَتُلُو بِكُوْ وَاللَّهُ عَكَيْمُ مِنْ صُدُورٌ \* إِنَّ الَّذِينَ تُولُو إِمِنْكُمْ يَوْمُ النَّفِيِّ الْجُسْمُ عِلَى الْمَا اسْتَكُوْ شَتَ يُطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَابُوا وَلَقَتَ دْعَهَا ٱللهُ عَنْهُمُ الْأَاللهُ عَنْهُو أُو ﴿ يَاتِهَا الَّذِينَ الْمَسْتُوالِا تَكُونُوْكَا لَذَينَ كَفَسُرُوا وَقَا لُو الْاخْواسِنِهِ ﴿ بُولِيهِ فِي الْأَرْضِ أَوْكَا مُواعْتُ بِي كُوكَا مُؤاعِنْ كَامَا مَا مُوَا وَمَا قَتُ أَهُ عَمَا اللهُ ذَلِكَ مِنْ وَهُ فَي مُنْ لُو يَهُ مِعْ وَاللهُ يَجُهُ وَيَهُمُ فَ وَاللهُ بِمَا تَعْمَ مِهُ يَرْ \* وَلَيْنْ قَيْتُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْمُتُ مُرْكَعَنْ فُرُةٌ مِزَ ٱللهِ وَرَحْمُ يُرْعِمَّا بِحَنْمَعُونَ لِهُ وَلَيْنَ مُتُهُمْ أَوْ قُتُلْتُ مِ لِأَالَى اللَّهِ تَحْتُثُ وَنَ مُع ارَحْمَةِ مِنَ اللهُ لِينْتَ لَكُ مُ وَلَوْ كُنْتَ فَظّا عَسَلَى لَقَلْ لَا نَفْصَتُهُ الْمِرْ وْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُ مُوْاَسْتَغْفُ لَكُءُ وَسَاوِرْهُمْ وْالْأَمْتُ فَاذَاعَكَ مِنْتَا كُأْسِطَكَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعِتُ الْمُتُوكِّلِينَ ﴿ إِنْ نَيْصُرْكُ مُ اللَّهُ فَالْأَغَالِبَ وَإِنْ يَخِدُ لُصُّ مُ مِنَ ذَا الذِي يَضُرُكُمُ مِنْ بِعَثْدُهِ وَعَلَمَ اللهِ فَلْسُوَّةً ُمِّتُنُونَ \* وَمَاكَا رَئِكِ مِي آنَ يَعِنُ لُومَنْ يَعِنْكُمْ أَيْتِ بَمَاعَكُمْ بُومُ الْ الله يَوْقَ كُلِّ نَفْسِ مَاكسَت بَتْ وَهُمْ لِلْا يَظْلُدُنَ \* أَفَرَ اللَّهُ مَرْضُونَ اللَّهِ يِسَعَظِمَنَ اللهِ وَمَا وْلَهُ جَهَمَّ مَ وَبِينُمُ الْمُصَارُ \* هُو دَ رَجْتُ عِنْهُ إِللَّهُ يُصَنِّرُ عَالَيْعَكُونَ \* لَقَلْ مَنَّ اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ \* إِذْ بَعَثَ إ

وَالْخِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ لِهُمْ صَلِلْمُ بِينِ \* أَوَكُمَّا أَصْبَنْ فَكُمُ مُصَيِّبُهُ قَدْاصَبْتُ مِيثْلَيْهَا قُلْتُ أَنَّ هَلَا فُلُهُ وَيَمْ عِنْدِا نَفْسِ كُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كُيُلِ شَيُّ عَدَبُرُجْ وَمَآاصَلْبَكُمْ يِوْمُ الْنَهَى لِلْصَعْنِ فَيَاذِ نِ اللهِ وَلِيَّةُ لْوُيْمِنِينَ ﴿ وَلِيعَنَا كُمَا لَذَينَ فَاصَعَهُا وَجِيلَ لِمَتَ مُعَاكُوا صَبِيلُونِي سَبِيلِ لِي آوِا ذُفَ عُواْفًا لُوالُوْ نَعَنَا رُفِيًا لَا لَا بَيْعَنَ ثُمُ هُوُ الْصِيحُ فِي وَمِينَا ذِ احْتَ رَبُ مِنْهُ مُرِالْدِ عِنْ يَقِوْلُونَ مِا فُواهِمِ مِمَا لَيَسْرَ فِي قَلُونِهُ مِنْ وَاللَّهُ أَعَلَ عِمَا يَكُمْ أَنَّ ﴿ الَّذِينَ فَتَالُوا لِإِخْوِجُ بِيهِ وَقَعَدُ والَوْاطَاعُونَا مَا قُبِنُكُواْ فَتُلْفَا ذِرَقُا عَنْ نَفْسُكُمُ الْمُؤْمِّيَانَ كُنْتُمُ صَلَّى فِينَ ﴿ وَلَا تَخْسَيَنَ الَّذِينَ قَيْلُوا فِي سِيلًا للهِ مُوْيًا بِلُاحِياءً عِنلَدَ تِهِيمُ مِنْ فَقُونَ ﴿ وَسُرِجِينَ مِمَا اللَّهُ مِنْ فَضَفُلُهُ يَيْسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَرْسِكُ عُواْبِهِ مِنْ خَلْفِهِ فِأَلَّا خَوْفُ عَلَيْهَ مِنْ وَلَاهُم بَحْدَرُنُونَ \* يَسَتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنْ اللَّهِ وَفَضَيْلُ وَانَّ اللهُ لَا يُضِيُّعِ إَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ \* الْذَينَ اسْتِهَا بُواللهُ وَالرَّسُولِينَ بُحِثْ فِي كُمَا آصَيَا بَهُ مُا لَفْتَ رُحُ لِلَّذِينَ آحْسَنُ وَامِنْهُ مُوَاتَّقَوَّا أَجَبُّ وَعَظِيمٌ \* الَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ لِكَّا أَسُلُكَ النَّا سَقَدْ جَمَّعُوالَكُمُ فَاخْسَنُوهُ وَتُزَادَهُمْ الْمِينَّا وَقَالُوا جَبِسُبُّنَّا ٱللهُ م وَنِعِتُ الْوَكِلُ \* فَانْقَلْبُوابِنِعْ مِنْ أَيْنَ اللهِ وَفَضَيْلُ كُنْم يَمْتُ مُنْ فَيَعْمُ مُنَوَعُ واتبَّعَوْارِ صَوْارَ اللهُ وَاللهُ وُوفَ مَن اعْظِيْمِ الْمُنَّاذَ الْكِكُرُ الشَّيْطُونُ يُغِرِّفُ وُلِيَاءَهُ فَلَا تَعَا فُوهُمُ وَحَا فُونِ إِنْ كُنَيْرُ مُوعِمِنِينَ \* وَلَا يَغُولُكُ لَذِينَ لِيسْرِعُونَ عَمُنُ إِنَّهُمُ مُلَنَّ يَضِرُوا اللهُ سَنَايًّا يَشْرِ لَهُ اللهُ ٱلاَّ يَجَعْبَ لَكُ وَجَعَّا فِي عُمْ عَنَا كِي عَظِيدٌ \* وإِنَّا الذِّينَ اسْتَرَوُا الْصَيْفُ وَإِلَّا لِلْهِمْ الْمِلْمِ

45

للهُ سَنَ نَا وَلِهِ مَا مَا كُلِي اللهُ \* وَلا يَحْسَارَ ننبا لمَصْمُ خَيْرُ لِانفَيْسَ لَيْ مَا غُنُ إلْهُمْ لِيزَدُا دُوَالِمُ أَوَّلَكُ مُعَذَاكِهُمُ و مَا كَانَ اللهُ لِسَانَ وَاللَّهُ مِنْ مَن مَن عَلْ مَا أَنْتُ مُعَلَّمُهُ مَعْ مَدَا لطَّتَتُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيطُلِعَكُمْ عَلَى لَغَيْثُ لِكُنَّ اللَّهُ يَجْتَبَيْ بَيْشَاجٌ فَأَمِنُوا بَالِلَّهِ وَرُسُلِهُ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَسَتَّعَةُ الْكُو أَجِبُ عَظِيًّا وَلاَ يَحْنُتُ مِنَ الَّذِينَ يَنْخِلُونَ مِمَّا اللَّهُ مُرَّاللَّهُ مِنْ فَصْبِلِهِ هُوَجَيْراً لَهُ مُ إِلْهُ مُ المَنْ هُسَائِطَةً قُونَ مَا بَخِلُوا بِ مَوْمِ الْفِتِيَةُ وَلِيلُهُ مِرْتُ السِّمَ إِن وَالْأَرْجُ وَٱللهُ بَمَا نَعَنَمُ لُونَ حَبِيُرٌ ۚ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ فَكَا لُوٓ ۚ إِنَّ اللَّهُ فَفِ وَيَخْ الْعَنِياءَ سِيَاءً عِنْ مُأْقَالُوا وَقَعْلُهُ مُالْأَمْدِياءً بِعِنْ مُوَّتَّ وَنَفُولُ ذُو فِي أَعَنَ الْبِالْحُرِيُقِ \* ذَلِكَ بِمَا فَذَمَتُ أَمَدُكُو وَأَنَّ اللَّهَ لَكِيهُ ظَلْهِ عِلْلْعِيدَةِ ﴿ الَّذِينَ قَالُوْ آنَّ اللَّهُ عَيْهُ دِالْمُنَاآ لِآنُو مُنْ لُرْسَوُلْ حِي تَتَأَيْقُ كُمَا رِنَّا كُ لُهُ النَّا رُفَّا فِي لَا يَحَاءَ كُو رُسُواْ مِنْ قِبْ إِلَا لِبَيِّهِ لَيْسَى قُلْتُ مُنْ فِي مِقْتَلْتُمْ وَهُمُ مِلْ لَكُنْتُ مُرْصِدٌ قِبَنَ \* فَإِنْ لَلْنَهُ وَكَ فَقَتَ ت رُسُا مِنْ قَيْلِكَ جَآوَبُ الْتِيّنَاتِ وَالرَّبُرُوَالْكِينِ الْمُنْهِ \* كَلُّ ر ذَا نَّفَتَ ثُمَا لُمُونِينًا وَإِنِّمَا ثُوَّةٍ فَإِنَّا أَجُورَكُمُ وَمُرَالِقِيمَةِ فِمَنْ فَرُ وْلِنَارُ وَأُدْخِلِ لِحُنَّهُ فَفَيَّدُ فَأَنَّ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لَا مَتْعُ الْغُسُرَ المَتُ عُكُونًا فِي مَوْلِكُمْ وَأَنفُ مُن كُو وَلَتَنْمَعُ مَ مِن الْذَينَ أُوتُواالَ نْ فَبْلِيكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ الشَّرَكُو الَّذَي كِنَيرًا وَإِنْ نَصُ بُرُوا وَتَنْقَوُا فَا لِنَ لِكَ مِنْ عَزُهِ الْأُمُورِ \* وَإِذْ أَخَذَا لَدُّهُ مِيثَ الذَّبْنَ أُو تُوا الْجَمْتُ أَلَيْهُمْ

ين وَلا تَكُمُّةُ وَنَهُ فَسَلَدُ وَهُ وَرَاءَ ظَهُر رِهِمُ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا فَكَالْتُلُهُ يُسْرَمَا لِيَثْنَكُرُولَنْ \* ﴿ لَا تَحْمُتُ بِكِنَّ الَّذِينَ لِهِنْ رَجُونَ بِكِمَا آلَوْ أُوجِي يَبُونَ أَك مُدُّوا بِمَالَوْ بِهِنْ عِلُواْ فَلَا يَحْسَبُنَاهُمْ بِمِفَانَةٍ مِنَ الْعَلَاكُ وَلِحَتْ مُعَلَابُ يُعْمَّةُ وَلِلَّهِ مُلْكُ الشَّهِ إِن وَالْكَرْضُ وَاللَّهُ عَا إِحْكُمْ شَيْءٌ قَدَدُ \* في خَلْق السَّمُونِ وَأَلْارْضِ وَآخِيلُفِ النَّاوَ النَّهَارِ لَايت لاولج لِلْكِ \* اللَّهُ مَنَ كُذُوكَ اللَّهُ يَقِيكُمَّا وَقِعُودًا وَعَلَى كُونُو بَهُمْ وَتَيْفَكُرُ وَمَ يِفِ خَلْقِ السَّيَىٰ إِنَّ وَالْأَرْضُ رَبَّينَا مَا خَلَقَتْ هَ لَا إِنْ لِلَّهُ سُنِّحَ لَ فَهَتَ عَنَائِكَ لِنَا لِنَا ذُو رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ لِنَّا رَفَعَتْ مَا خُرَيْتَهُ وُمَّمَا لِلظُّلْمَ بَر مِزْ آنْ اللَّهُ وَكُنَّا آنَّنَا سِمَعْنَا مُنَادِيًّا يُبَكَادِي لِلْإِيمَانُ الْمِنُولِيَرَيِّكَ فَامَنَا رُبِينَا فَأَغْفِرُ لِمَنَا ذُنُوْمِنَا وَكَيْقِرْعَنَّا سَيًّا يِنَا وَتَوَفَّيَّا مَعَ الْأَبْرَارُ \* رَبُّنَا وَاتِنَا مَا وَعَنْ بَنَا عَلْ رُسُلِكَ وَلا تَغَزُّهَا بِهِ مُرَّا لِفِيهُ ٓ إِيَّكَ لا تَخَلَّا لْمِعَادَةُ فَاسْتَحَابَ لَهُوْرُكُبُّهُ أَبَيَّ لِآاجُنِيعُ عَمَلَعِمُ لِمِيْنَكُمُ مِنْ ذَكِرًا وَ عُ بَعَضَكُ مِنْ بَعِضَ فَالَّذَانَ هَا جَرُوا وَأَخْدِرُ جُوامِنْ دِيْرِهِمْ وَأُودُ وَاجْهُ بِإِ وَقَتَلُوا وَقُيْتُلُوا لَا كُفِّتُ لَأَ عَنْهُ وْسَتَّأَيَّمْ وَلَا دُخْلَنَّهُ وَجَنَّ مْ يَ مِنْ تَحْيُهَا الْآيْلِ فَهُ مَا مِنْ عِنْداً لِللَّهُ وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حَسْبُ النَّهَ آبُ ﴿ لَكَ تَقَلُّكُ الْدِّينَ كَيْ وَافِوالْهَالِدُيُّهُ مَتَعُ قُلِّياً تُسْتَرَمَا وَلَهُمْ \* بِسُوالِهَادُ \* لَكِ وَاللَّهُ مِنَ الْقُوَّا أَرَبُّ مُ فَايَ حَتَّكُ ثُمَّ عَلَيْكُ مَعْ عَلَيْكُ لدَّنَ فِيكَانُ ثُلِّمِ عِنْدَاللَّهُ وَمَاعِنْدَاللَّهُ خَنْزُلْلاَ بُرَارٌ ﴿ وَإِ تَكَدُّ لِمَنْ يُوْمِنُ اللهُ وَمَا أَنْ كَالْكُو وَمَا أَنْ لَا لِيَهِمْ خِ

مَشْتَرُونَ بِالنِتِ اللَّهِ ثَمْناً قَلَى لِأَا وَلِيْكَ لَمُ فَأَجْرُهُمُ عِنْدَ رَبِيمُ إِنَّ اللَّهُ سَريع وَيَا يُهَا الَّذِينَ لِمَنُوا أَصْبُرُ واوصَا بِرُوا وَرَا بِظُوا وَاتَّقَوُ اللَّهَ لَعَكُمُ تَفُعُ لِمُونَ يَايَّهُ النَّاسُ لِقَوَّا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفِيهُ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ عَازَوْ جَمَا وَهَبَ ينهماركا كأكتبرا ونستاء وانقوا الله الذي تساء لون بهوا لأرخا تَاللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كَرُفِيا ﴿ وَإِنَّهُ الْبَيْتِ إِمْ لَمْ مُولِا تَمْنَدُ لُوا الْحَيْثِ فِي ا وَلَا تَأْكُواْ أَمْوْلِهُ فِي لِلْهِ الْمُوْلِكُ فِي أَنْهَ كَأَنْ فُوكًا كِيدًا لَا خُولَانَ خِفْتُهُ تُهُتَيْ عُلُوا فِي الْبَيْرُ فَا نَكِحُهُ الْمَاطَارَ لَكُمْ مِنْ النِّسَآءَ مَشْخٍ وَتُلْكَ وَرُجِينًا فَايْذ عُتُمْ الْأَتَعَ دُلُوا فِوَلِمِدَةً أَوْمَا مَلَكَ عَلَى كُلْ ذَلْكَ أَدُفَّى لَا يُعَسِّولُوا الْوَالْنِيْسَاءَ صَدُقِتِهِنَ فِعَلَ قَنَا نُطِئْنَ لَكُو عَنْ شَيْءً مِنْ فَفْ الْفَكُمُ هَنِيًّا جَرَاً يَهُ وَلَا نُوْنُوا السُّفَهَاءَ امْوْلَكُمُ الْبَيَّ جُعُو اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا وَانْ نُفُو نيها واكنب هُن وقولوا لهُ مُ قَوْلًا مَعَنُ مُ وَقَا ﴿ وَاثْبَانُوا الْبَيْرُ لِحَدِّ إِذَا لَبِكُمْ التِكَاحَ فَانْ النَّهُ كَنْ مِنْهُمْ رَمْتَكًا فَا دْفَعَهُ [النَّهِ فَأَمْوا لَهُمْ وَلَا تَأْكُلُو هُتَ سرا فَا وَبِدَارًا أَنْ يَكِيْهُ وَأَوَمَنَ كَانَ غِنَيًّا فَلْدَسْ تَعْفَقْ وَمَنْ كَانَ فَقَتْرًا كَا بِالْمَعَ وَفِي فَا ذَا دَفَعْتُمُ النَّهِ مُواهِدُ فَاسْتُمُدُ وَاعْلَنْهُمْ وَكُو اللَّهُ حَبِيبًا ولِلرِّجَالِ نَصِيبُ عَامِّرَكَ الْولِلْ فِي وَالْاَوْمُونَ وَلِيسْتَاءِ نَصِيبُ رَكَ الْولالِن وَالْا وَيْرُنُونَ مِمَّا فَ آمِنْهُ أَوْكُنْ رَبْصَهِ عَلَمْ فُرُونَا \* وَلَذَاحَةُ لْقِينِيَة أُولُوا الْفُتِّذِينَ وَالْتَسْفِي وَلِلْسَكِينَ فَا زُزُقُوهُمُ مِنْ وَقُولُواْ لَحْتُهُ

قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ وَلَٰعَنْ ۚ إِلَّهُ مَنَ أَوْمَرَ كُوا مِنْ حَلْفِهِ رُفِيزَيَّةً صِعْلَ غَاغُوا عَلَيْهِمْ لَقْلَتَ مَوْ اللَّهُ وَلْيَعُولُوا قَوْلاً مُسَدِّيكًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَيْكُونَ آمْوْلَا يْسَمَ خُلْمًا إِنَّ بَاكُلُونَ فِي مِلْوَنْ مِيْمَالاً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً \* يوصيكُ اللهُ فِي وَلْكِيكُ اللَّذَكِرَمِتُ لَحَظِ الْأُنْتَكِيْنِ فَانَ كُنَّ لِنَسَاء فَوْقَ النَّنَدِيْنَ فَلَهُنَ ثَلُثُا مَا مَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحِلَّهُ فَلَهَا الْيَصْفُ وَلِإِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُ السُّدُسُمُ الرَّكِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ قَانِ لَنَعَ كُنُ لَهُ وَلَدُ وَوَرِنَّهُ ٱبْوَاهُ فَلَرُمِّهِ الثَّلُثُ فَانِ كَانَ لَهُ انحمة فالأميوالمشدس مزيع وصتيه يوصي كالؤدين أباؤكن وابنا وكأ المتَدْرُونَ أَيْهُمُ أَوْرَبُ كُمْ نَفَعْ أَفِرَضَةً مِنْ اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَجَمًا \* وَلَكُمُ نِصْفُنَ مَا تَرَكُ اذَوْجِهُمْ إِنْ لَوْسَكُ نُ لَكُنَّ وَلَدُ فُ إِنْ كَانَ هُنَ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبَعُ ثِمَّا مَرَى مَنْ بَعَدُ وَجِينَةٍ يُوصِينَ بَهَا أَوْدَينِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ ثِمَّا رَّكُتُهُ إِنْ لَوْ يَكُنُ لَكُونُ وَلَدُ فَا نِنْ كَانَ كُونُ وَلَدُ فَلَـ هُنَّ الْمُرْبُرُ مِمَّا سَرَكُمْ وُعُنْ بَعَدْ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِمَا اوْدِينٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ بِوْرَثُ كَالَا اً إِوَا مْرَاةٌ وَلَهُ آخُ أَوْ أُخْتُ فَكِيكُمْ واحِدِمِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَا نُوَآ ٱكُثَّرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ رَسَّكَا فَالثُّلُكُ مِنْ مَعِدُ وَصَيَّةِ تُوصَى عَيَّ الْوَدِينَ عَيْرِمُصَاّ زَوصَيَّةً مِنَاللَّهِ وَالله لِيُحَلِينُهُ ﴿ وَاللَّهُ مُدُولُهُ اللَّهِ وَمَنْ يُعِلِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ بَحَتْتِ بَجْرِي فِ يَهَا الْأَنْهُ رُخُلِدِ بَنْ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَيْعَدَّ حُرُودَهُ يُدْخِلُهُ فَارَّ خِلدًا فِيهَا وَلَهُ عَنَا ابْ مُهُنِّن \* وَالَّهِ فَإِنَّ الْغُيَّا نْ نِيَا يَكُمُ فَاسْتَنَيْهُ دُوا عَلَيْهِينَ آرْبَعَةً مِنْكُمُ فَانْ شَيِهُ وَأَفَا سُيكُوهُ فَيَ فَي يَحْيَّىٰ يَتُوقُنْهُنَ الْمُومُثُا وَيَجْعَلَ اللهُ لَمُسَنَّ سَبِّيلًا \* وَالَّذَ إِنْ يَاشِيْهَا

Digitized by Google.

سيرين سوكرة النستاء مِنْكُوْ فَاذُوهُما فَيَانُ مَّا مَا وَأَحِدُ كَمَا فَأَعِرْضِوا عَنْهُ مَمَّا إِنَّ لِلهُ كَانَ تُوا بِكَا رَحِيكًا \* إِيمَا لِنَهُ بُتُهُ عَلِي اللهِ لِلْذِينَ يَعِنَمُ لُونَ ٱلسُّوءَ بِحِفَ لَهُ مُتَّمَّ يَتُونُونَ مِزْقِرَبِ فِأُولِثُكَ يَتُونُ للهُ عَلَيْفُمُ وَكَأْنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَينْ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْلَوُنَ الْمَتَمَّاتِ مَعْنَى آذَا حَضِراً حَلَهُ مُا لْمَهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَا مَنْ مَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّمْ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلِكُمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّكُمْ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّكُمْ مُنْ أَلَّكُمْ مُنْ أَلَّكُمْ مُنْ أَلَّكُمْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّكُمْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِكُمُ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّكُمْ مُنْ أَلَّكُمُ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّكُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا أُلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّا أُلِّكُمْ مُنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلْ قَالَ الَّهِ تَبْنُ الْنُزَوَلَا الَّذِينَ يَسَهُونُونَ وَهُمُ كُفَّتَ أَزَّا وُلِثَّكَ عَسَّانُ نَ لَكَ وَعَلَا بِّالْبِهَا ۚ وَ يَامِثُهَا الَّهُ مَا أَمَنُوا لَا يَحِالُنَكُ عُلَنْ تَرَبُّوا ٱلْمِن كِ عَمَّا وَلا تَعَصْلُو هُرَّ لِلتَنْهِ مُوالِبَعْضِ مِآلَاتَتِثْمُ هُمَّ إِلاَّ أَنْ مَا بَيْنَ يِشَةُ مُبَيِّنَةً وْعَاشِرُوهُ مَرَّ بِالْعَبْ وَفِيٌّ فَإِنْ كَرْهُ مُهُو هُنَّ فَعَسَمَ أَتْ كْرَهُواشَنْ عُلَا وَيَجِعُ كَالِللهُ فِيهِ خَجِرٌ أَكِتَارًا أَهُ وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَسْتَنَاكُا زَوْجٍ مُسَكَانَ زَوْجٍ وَالْتَيْنَةُ الْحِدَهُ مُنَ قِنْظَارًا وَلَا مَا خُذُوا مِنْ هُ تَنْكَأَ أَتَا خُزُونَتُهُ أَبُهُ مَنْنَا وَإِثْمَا مُكْيِنًا ﴿ وَكَفَنَأَ الْحُصُدُونَكُ ا وَقَالَ فَضَى بَعْضُ كُونُ لِلْ بَعِضَ وَاخْزُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِينَافَتًا عَلَيظًا \* وَلا نَنْ فِي إِمَانَكُ إِمَا وَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ الْأَمَا قَدْ سَلَفَ أَيَّهُ كان في شاة ومفتاه ساء سنالا ، حرَّمت على المعالمة وَمَنَا نَكُوْ وَآنَهُ نَكُو وَعَمَانَكُمْ وَحَنَّا لِنَكُوهُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأَخِتُ وَأَمَّهَا ثُكُوالُيِّ آرَضَعَ عَكُوْ وَآخُوا ثُكُو مِنَ ٱلرَّضَاحَةُ وأمنيك نستانك وترنت كوالتهدفي حوركة من نستانك التيدخ فَانَ أَمْ تَكُونُواْ ذَخَلْتُ مُ مِنْ فَلَا تَعِنَاحُ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْكُ إِبْنَا عِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

مُعَنَّ النَّهُ عَالَى الْمُلَكُ مُلِّكُ مُنَّا مُنْكُمُ مُنَّالًا مُنْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُ ءَ ذَلِكُوْ أَنْ سَعْمَةُ أَمَا لَكُمْ عُوْلِكُمْ عُمْ عَيْنَ فَا نُوْهُمْ آلِجُورُهُنَّ وَ بَضَّاةً وَلِأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِمَ إِصَارِضَيْتِكُمْ بَعْدِ الْفِرَيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَا رَعَلِبِ مِنَّا جَكِ مَّا ﴿ وَمَنْ لَوْ لَيَسْتَطْعُ مِنْكُ طُهُ لَأ كَ الْحُوْلِ: الْمُؤْمِنْ فَهُ وَمَا مَلَكُنَّا فَانْكُومُ فَتَكَ مَا فَكُنَّا فَانْكُومُ فَتَكَ مَ وَاللَّهُ إِعْلَوْ بِإِيمَاكُ نِعَضِ كُومُ بِعِضْ فَأَنِكُمُ هُرَبِّ بِإِذْ نَا هَا هِنَ الوَّهُرُّ أَحُورُهُمَّ مَالْكُ وُ فِي مُحَمَّدُتُ عَنْ رَمُ فإذا أحضن فازاتيت زيفيت فعك من يصف ماعا المحصنات وزالع لِكُلِنَّ حَيْثَى لِعَنَتَ مَنِكُمْ وَأَنْ تَصَعَرُ وانَحِيْرُ لَكُ مُ وَاللهُ عَقَوُ رُرَجُ كياسة ليبَين كرويم ديكرنث والدن ومن قباكر وستور عكن وال مُحْجِدُهُ وَاللهُ يُرُيُدُانُ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَيُرْبُدُ لَذَنَ يَتَّبَعُونَ الشَّهَا إِنَّ عَنَّاهُ أَمْثُلُا عَظِيمًا وْ ثُرِيكًا لِنَهْ أَنْ يُحَقِّفَ عَنَكُمْ وَحَسُلِقَ لَا يُسْتُنْ مَّيْفًا \* لَا يَتُهَا الْأَنْ مَنَ الْمِنُو الْاَتَا حِكُ لُوآ الْمُوْ لَكُوْمَنْ مَنْكُمُ مَا لُيْطُ لِلْأَكّ كُونَ بِحُرِةً عَنْ مَدَ اضِ مِنْكُونَ وَلاَ تَقَدْنُكُواۤ الْفُدُكُونُ إِنَّ اللَّهُ كَا سَ و رَجِيكُما ﴿ وَمَنْ يَفْعَا وْلِكَ عُرُونًا وَظُلًّا فَسَوْفَ نَصْلُهِ مَارًّا وَكَانَ لِلاَّ الله بِسَيرًا ﴿ إِنْ تَجْتُ مُنْهُ الْكَائِرَمِا تُنْهُونَ عَنْهُ نُصُكُفُ عَنْ مُكُمِّ انِكُوْ وَمُنَدُّخِلُكُوْمُانُ خَلَّا كَرَسِما ﴿ وَلَا لَنَّهُ مَنْوَامَا فَضَا اللهُ بُ يَكُوْعَا بِعِضْ لِلرِّعَا لِنْصِيبُ مِمَّا أَكْتُتُ وُأُولِلْمِنْتَاءِ نَصِيبُ مِمَّا الْمُتَّةِ عَلُوا اللَّهِ مِنْ فَصَنَّلُهُ إِنَّ اللَّهِ كَانَ كِلَّ شَيْءٌ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُمَّ جَعَلْنَا مُولِكُ

بْنَامْرَكَ الْوَلِدِيْ وَالْاَفْتَ بُونَ وَالْذِينَ عَسَقَدَتْ كَايَلُكُمْ وَثَالْوُمْ نَصِيبَهُ يْنَ اللهُ كَانَ عَلْى صِّكُ لِشَيْءُ سَبَهَ بِيَّا ﴿ إِنْ جَالُ قُونِ مُونِ عَلِمْ ٱلنِيْبَ وَيَافَضًا لله بعضهُ مُعَا بِعَضِ وَنِياً انَفْ عَوَامِنُ أَمْوالِهِمْ فَالصِّلِكُ عَنِيتُ خَفِظ لِلْغَيْسِيَّا ِحَفِظَاللَهُ وَالنِّيَ يَحَافُونَ لَسُوُزَهُنَ فَعِظْوَهُنَ وَاهْجُ وَهُرَّ فِي لْمُضَاحِعِ وَآصِيْرِ نُوهُنَّ فَانِ اَطَعْتُكُمْ فَ لَلا تَبْغُوا عَلِينَهِ فَى مَسَبِّيكُلاإِنَّ اللَّهُ كَانَ عِلْمَا كَيْدُو \* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَاجْتَةُ احْتُمَا مِنْ آحْبِلِهِ وَحَكُما مِن المَيْلِ مَا إِن مُرَمِدا إِصْ إِنَّا تُوفِقُ اللَّهُ بَيْنَ هُمَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا ريي الجبيرا واغبك والله ولاتشركوابه شنيا وبالولدين اخسانا وبني الفراغ واليتناع والمساحيين والخاردى الفروا الحسارا لجزئب وَالْهَاحِبِ إِنْجَنِيعِ إِنْ اسْتَبِيلُ مَا مَلَكَتَ آيَمُنْكُمُ أُنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ نَخْتًا لَا خَوْرًا \* الذَّن يَبْنِكَا بِنَ وَكَا مُرُونَ النَّاسَ بِبَالِنِهَا وَيَكُمُونُ ل مَا اللهُ مُواللهُ مُن فَضَيْلَهُ وَاعْتَلْهَا لِللهِ لَكُونِ مِن عَنَا بَا مُهُمِّينًا \* وَالَّذِينَ ينفيقون أخوله كمنع دناع المتاس والايؤ فينون بيا الله والابالية مرا لاخير وَمَنْ يَكُنَّ الْشَّنْيُطِنُ لَهُ قُرَّ بِنَا فَسَنَاءَ قِرَيْنًا \* وَكَاذًا عَلِيْهِ فِي لَوْ الْمَنُولِ إِلِيْهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِيرُواَ نَفْنَعُوا مِمَّا رَزَقَهُ مُوَّاللَّهُ وَكِمَّا وَاللَّهُ بِهِيءُ عَلِيمًا ۗ ۚ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَعَلَىٰ إِمِنْقَالَ ذَرَّةَ وَإِنْ تَكَ جَسَنَةً يُصَلِّعِهُ فَهَا وَنُونَ فِي مِنْ لَدُنَّهُ آجراعظيماة فككفئا ذاجئ كامن كالمته بيشهد وجثنابك عليهؤلاء مشكهيلًا أَهُ يُومِينُذِ يُودُ الدُّن لَكُ مَن كُف واعَصَوْا ٱلْرَسُولَ لَوْ تَسَوُّ كُورِيهِ عِيمِ رْضُ وَلا يَكُمُ يُرْزَاللَّهُ كَلِيدًا " نَا يُعَالِلْ مَنَ الْمَنْوَا لا يَعْتَ يُوالطَّهُ

مَنْ مُنْكُرِي كُنِيِّ بِعَلَى مَا تَعَوُّلُونَ وَلَاجُنُبًا الْأَعَامِرِي سَبِيهِ تَعْنَيكُواْ وَإِنْ كُنْتُ مُمْرِضَي أَوْعَا فِي مِنْ أَوْجَاءَ اَحَدُ مِنْكُرُمِنَ الْعَالَيْظِ لِسُنَيْمُ النِّسَاءَ فَلَوْ تَجَدُوامَاءً فَسَيِّتُ مَا لَهُ مِعْدِيًّا طَيِّبًا فَأَمْسَيُمُ الْوَجُوهِكُمْ وَآيَدِ بَيْ إِنَّ اللهِ كَأَنْ عَفُواً غَفُورًا ﴿ أَوْ فَحَدَا لَىٰ لَذَينَ أُو تُوكُ نَصَبِياً عِن إنكيتي كيشن تركون الضكلة وتيريك وتكان تعضلوا المستبيكة وألله أعتكم اَعْدَائِكُوْ وَكَوْنِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَصِيحَهُ عَلِيلَّهِ نَصَيْرًا فَمِنَ الَّذِينَ مَادُوا يَرْفُونَ الْكَارِعَنْ مُوَاضِعِهِ وَيَقِوُلُونُ سَيِيعُ بِنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَةُ عَسَيْرً بميم وَدْعِهُ نَاكِيًّا بِالْسِنَتِ عِيرُوطَعْنًا فِالدِّنَّ وَلَوْا نَهْمُ مُوسَالُواسِيَعْنَا اَطِعَتْ نَاوَاسْهُمْ وَانْظُرُنَا أَيْكَانَ خِيزًا لَكُمْ وَأَوْ مُرَّوَلِهُ حِينَ لَعْتَهُمْ اللهُ بَيكُفُنِدِهِمْ فَنُكِرِيُومِ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَّا قِلِيلًا ةَ لِإَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيتُبَ المِنُوا عِمَامَتُ زَنْنَا مُصَدِّدِ قَالِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَظَوْسَ وَجُوهُا فَنَرَّدَ هَ عَلِيَاوَ يَارِهِمَا آوْ نَلْعَنَهُ وَكُمَا لَعَنَا اصْلِيا لِمَتَّنَتُ وَكَانَ آمْرُ اللهِ مَفْعُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعَنِفِهُ إِنْ يُسْرُكَ بِ وَكَغِنفِرُهَا دُونَ ذَلِكُ لِنَ فَيَشَاءَ وَمَرَيَّ وْ إِنَّهُ بِاللَّهِ فَقَدَا فَتَرْيَ لِمُ أَعَظِمًا \* الْوَتْرَ لَيَا لَذِينَ يُرَكُّونَ أَنفُنتُ هُ للهُ يُزَحِبُ مِنْ نَيْنَا إِنَّوْ لَا يُظْلَدُ إِن فَتَيَّلًا \* هَ انْظُوْ كَيْفَ يَفْ تَرَوُكَ وَإِلاَّ الْكَاذِبُ وَكُونِ بِهِ إِنَّا مُبِينًا مُ أَلَمُ تَدَرِ لِكَالَّذَ مَنَ أُوتُوا بَصَيبًا مِنْ والمائية ومنون بالجرب وألطاع ويتوكون الذك فكف واهت كالأ التي مِزَاكَ بِنَ الْمَنُواسِبِيكُمْ الْوَلَيْكَ الْمُزِينَ لْعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ سِلْعَوَ دَلَهُ نَصَيْرًا ۚ آمِ لَكُ مِنْ نَصَابِهِ مِنَالْمُلُكُ فَإِذَا لِإِيُونُونَ لَأَلَامِ

عَبِرًا "أُهُ يَحِسُكُ وَنَ ٱلنَّا سَرَعَلَى مَا اللَّهُ مُن فَضَلْهُ فَقَدَ ك إلى المنظمة والمتناف مُلكا عَظماً " فينف عَن المراب يحَمَّذَ سَعَمًا \* إِنَّ الذَّنَ هَنَرُوابا لِينَا رَّكُ لِمَا يَضِيءُ جُلُودُهُ مَا لَذَكُ مُحَلُودًا غَيْرَهَا لَيَذُو وَالْعَدَابِ إِنَّاللَّهُ كَأَنَّ عَزبِزًا حَكِمًا مَّ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلْوا الْصَلَّا لَحَيْثُ مَنْدُ خِلْهُ جَنْتِ بْجِرْى مِنْ تَحِيْهَا الْاَنْهُ رُخِلِدِينَ فِيهَا آيَداً لَمُتُ وْفِيهَا ارْوْجُ مُطَهَّرً صِعْ اوَنَدْ خِلْهُ مُ طِلِّا ظَلَيلًا وَإِنَّا لِللَّهِ كِمَا مُرْكُونَ انْ يُودَّدُوا الْمُعَانِيا إِلْهَا لَمُ وَلِذَا حَكَمَتُ مُ بِينَ النَّاسِ إِنْ يَحِكُمُ وَا بِالْفَيْدِ لِأَنَّ اللَّهُ يَعِينَا يَعِظِ كُمُ بِيُّهِ إِنَّ للهُ كَانَ جَمَعُ عَالِصَارًا لِهِ كَانَهُ الذِّينَ الْمَانُ وَآطِيعُوا الرَّسَوْلُ وَلُولِ الْآخِرِمِ يَنْكُوْ فَإِنْ تَسْزَعْتُ فِي شَيْءٌ وَكُذُوهُ إِلَالِلْهِ وَالرَّسَولِ إِنْ كَسَنْهُ تَوَمِّنُونَ بِآلِيَّهِ وَالْبَوْمِ الْإِخْرِدِ لِلَّ حَيْرٌ وُلَحْبِ بَأُ وِيلَّا فَ الْكَ مَرَّرَ ذَن يَنْ عُهُمُونَ أَنْهُ عُوالْمَنُ إِيمَا آنُ ذِلَا لَنك وَمَا أُخُرُكُ فِنْ فَتَبُ بُدُ وَنَأَنْ تَعَاكُمُهُ ٱلْكَالِظُغُهُ تِ وَقَدْاُمُ وَآنَ عُفْتُ وَاللَّهِ وَيُرْهِ الشُّهُ طِأَ أَنْ يُصَالُّهُ مُرْصَالًا بِعَيالًا ﴿ وَإِذَا قِيلًا لَهُ مُنْعَالُوا إِلَى مَا الْ الرَّبْسُولُ رَأَنْ تَالْمُنْفُقِينَ نَصْدُونَ عَنْكَ صُدُورًا \* فَكَيْمُ لِمَتْ عُمْ مُصِينَة بِمَا قَدْمَتْ أَمَدْ مِيْهُ مُوا وَكِ يَعْلِقُونَ بِاللَّهِ ازَّا المَّذِيْكِ نَا وَتَوْفِقاً وَ أُولِيَكَ لِلذَّيْرَ بَعِثُ لِمُ اللهُ مَا لِهِ قُلُوبُهُمْ وَأَعْرِظ وْوَعِظْهُ مُ وَقُواْ لِمُنْهُ فَيَ نَفْسُهِ مُ قَوْلًا بِكِيعًا مُ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ وللإكليطاع باذن الله وكواته عزاذ ظلهؤاا نفنت فيرجا وك فاستا

لْهُ وَالنَّا عَفْرَ لَهُ وَالرَّبِهُ وَلَهُ وَجِهَدُ وَلَلْلِيهَ لَوْ إِيَّا رَجْمًا \* فَلَا وَرَبُّكُ لَا تؤمنون حق مُحِكِّمُوكُ في شَكَرَينينهُ مَنْ لا يَبِيلُوا في نَفْيتُ هِمْ حَبَرَةً مَّا قَضِيْتَ وَيُعَيِّكُ والنَّهِ لِمَّا ﴿ وَلَوْ الْأَكْتَ نَاعَلَهُ مُ إِنا قَالُوا الْفَيْتُ وَٱخْرُجُوا مِنْ دَيْكِرِكُومُ مَا فَعِكُوهُ إِنَّا قَلَبِ أُمِنْهُمْ وَلَوْا مَنَّهُ فَعَلُوا مَا نُوعَظُو بهِ لَكَ الْأَخِيرُ الْمُنْ وَأَسْ لَدُّ تَلَبُّ ثُنَّتُ اللَّهِ وَإِذَّا لَا نَيْنُ هُمُ مِزْلَدُ نَا آجُ وَا عَظماً \* وَلَمَدَينُهُ وَصُرَاطاً مُسْتَقَماً مَ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فأولئك مع الذَّنَّ أَنْعُتُ اللهُ عَلَيْهِ عِنْمُ مِنَ النَّبُ مَنْ وَالصَّدِّيقَ مَ وَالشَّهَا لَا وَالْصَالَحِينَ وَحَسُرُ إُولَا فِكَ رَفِيعًا مَ ذَلِكِ الْفِضَ لُمِنَ اللَّهُ وَكُونَ بِ اللَّهِ عَلَيَّا \* نَآيَةُ اللَّهُ مَرَّا لَمَتُ وَإِخُلُهُ وَاحِدَ فِيزِرَكُوْ فَا نِفْرُ وَا ثَمِا سِآوًا نَفِيرُوا جَمِعًا \* وَإِنَّ مِنْ كُونُ لِمَنْ لَيَتُ مُظِّلُةً نَ فَإِنْ أَصْلَيْتُ كُومُ مُصِينَةٍ قَالَ قَدْ أَنغُمَ للهُ عَلَى إِذْ لَمُ مَا كُنْ مَعَهُمْ شَهِي يُلِي وَلَيْنَ أَصَلِيكُمْ فِضَالُ مِنَ اللَّهِ لَيَغُولَ تَ كَانْ لَمْ تَكُنُّ بَيْنَكُمُ وَمَنْتُهُ مِوَدَّةً قُلْكِنْتُهَ كُنْتُ مِعَهُمْ فَا فَوْزَفَوْزًا عَظِيماً ﴿ فَانُعَيْتِ أَفِيبَ بِلِيِّ لِلَّهِ الَّذِينَ لَيَشُّرُونَ الْحُمَّا وَ الذُّنْهَا ما لَأَخِتْ وَ وَمَنْ يُقِيْلُ لِيهُ سَبِيلًا لللهِ فِيقُتْ مَلْ أَوْ يَعِيلُتْ فَسَيَّوْ فَ فَوُ نُبِيهِ آجِرًا عَظِمًا الْ وَمِالَكُونَ لا يَقْتُ تِلُونَ لِيهُ سِكِيلًا للهُ وَالْمُنْ تَحْنُهُ عَانَ مِنَ الرِّجَ ال المنتاء والوالان الذين يقولون رسكا اخرجنامن من والفت ب لَظًا لِمِ اهْلُكُما وَاجْعَا لِهَا مِنْ الَّذُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَا لِهَا مِنْ لَادُنْكَ نَصَرَاً ا المذين المنوا كعليالون في سيب لله والذين كو وا يفيدلون في سبيل مُّلغُونِ فَقَتْلُولَ وَيُلتَاءَ النَّتَيْطُرُ إِنَّ كَنْدَ النَّتَيْطُنَ كَانَ ضَعِيفًا \*

الربع

سُورَة النسآاء \_ نَتَوَالِيَالَذَ رَقِياً لِمُو كُفُوا أَنَّذُ رَحْكُ عُوا فِيمُ الصَّلُوةَ وَالْوَاآ الفِتَالُ ذَا فِرِيقُ مِنْسِهُمْ يَحْنَتُهُ \*نَالْنَا سَرَكَنَتُهُ خَشَيَّةً وَ قَالِهَا رَبِّتُ لِرَكِنَتَ عَلَيْنًا الْفِتَا لَأُو لَا آتَحَتُ زَتُنَا إِلَىٰ ت قَالْمَتْ عُرُالَةُ نَهُا قَلِكُتْ أَقَا لَا خِرَةٌ نَحَدُرُ لِمَنَا تُسَقِّلَيْ لَهُ نَ فِسَارًا ﴿ آينهَا تُكُونُوا لُهُ وَحِكُ كُنْ وْ فَي بُرُوجِ مُسَيِّدًةٍ وَإِنْ تَصِيبُهُمْ حَسَنَهُ يَعُولُوا هَلَهِ مَنْ ع يَعُولُوْاهَادُهُ مِنْ عِنْدِنَكُ قَاكُمْ يُمِنْ عِنْداللَّهُ فَعَالَا مؤلاءً الْفَوَ فِي لَا يَكَا دُوَنَ يَفْنَقَهُ وَنَ حِلْنَاكُ مِنْ أَصَالَاكُ مِنْ حَسَنَةِ سَتَنَةَ فَي نَعَنْسِكَ وَأَرْسُلُنَاكُ لِلنَّالِيرَةِ مَنْ يُطِيرًا لِرَسُولُ فَقَدَّا طَاعَ اللَّهُ وَمَرَّ بُوَّ لِيَافَ حَفِيظًا \* وَيَقَوُلُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَرَوُامِنْ عِنْدِكَ لَا يَقْنَهُ أَمِنْ فِي مُعَيْرًا لَّذَي مَا هَوُلُ وَ اللَّهُ كَيْمَتُ مَا يُبِتَ ثُنُونَ فَأَعْبِ مُنْ وَتُوكَانُ عَلَى اللَّهُ وَكُورٌ بِاللَّهِ وَكِالَّا \* أَفَادَ يَتَّدَ جَرُونَ الْمُقَّانَ وَكُوكًا دغَرْ الله لَهَ حَدُواً فِيهِ آخْتِلْفاً كُثُوراً فَي وَاذَا جَاءَ هُوْ أَمْنُ مُواسِهِ وَلَوْرُدُ وُهُ إِلَا إِلْ سَوُلُ وَالْحَاوُ لِلْأَمْ مِنْصُمُ لَعَ زُننَ لَدَسَتَنَ مُنْذِينَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لِا فَصَا ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكُمْ تُلُّهُ الله لأتكلف لأنفذ بِينَ عَسَيَهِ اللهُ أَنْ يَكِذُ لَنَا بَأْسَ لِلْذَ مِنْ كَفَتْدُواْ وَاللهُ ٱللَّهُ مَا مُكَّالُهُ

لْعَدَّةُ سَيْئِكَةً بَكُنْ لَهُ كِفْ لُمِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَالْمِسَكُ أَنْكُا نُهُ بِهِ مَنْ يَهِ فَيَنَّ أَمَا حُسَنَةٍ مِنْ فَأَ أَوْرُدُو فَأَ إِنَّ الْلَهُ كَأَنَّ كُلِّ رَشَّيُّ حِبَيْبًا واللهُ لِآلُهُ إِنْ مُوَّ لِيَّةً مَعَيَّكُمُ الْهُ وَمِالْقِيمًا سْدَقُ مِنَ اللهُ وَ عَلِينًا وَ وَ كَالْكُونُ فِي الْمُنْفَعَلَمَ فَيَدَّ الله أَرْكَسَهُ مُرْكَاكَسَيْرُوا جَرُبُدُ وَنَ أَنْ مَهْدُ وامَن آصَارَ اللهُ وَمَرْ بَصِنْلا نَكُنْ يَجِدَلَهُ سَبَيْلًا \* وَدُوالَوْ تَكُفُّنُ وَنَ كَأَلَفَتُ وَافَتَكُونُونَ مَوَاءً فَنَالَا تَعَيَّذُ وَامِنْهُ مُوافِيّاتًا تَحَةً بَهُمَا حِرُوا فِي سَبِيلَ لِللَّهِ فَإِنْ تَوَ فَذُوْهُمْ وَاقْتُلُوهُ مَرْ يَعِيْثُ وَحِذْ تَمُوهُمْ وَلاَ تَعَيِّذَهُ وامِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ حَدَبْ صُدُورُهُ وَأَنْ يُقِتْ لُو كُو أُو تَقْتُ لَدُا فَوْ مَرَفُهُ وَلَا مِنْ اَءُ اللَّهِ نَكُطَهُ مُ عَلَيْكُمُ فَلَقَالَتُهُ كُرُ فَإِنَّاعْتَ ذَلُوكُمُ فَكَ إِنْ يُقَيِّلُوكُ وَالْقِوْ كُمُ السَّلَةُ فَتَمَا جَعَلَ اللَّهُ كُمُّ عَلَيْهِ مِسْسِيلًا \* سَيْجًا وُنَ مَعَ مَنْ سِيْرِيكُ لِكَ أَنْ مَا مَنُوكُ وَكَا مَنُوا فَوَ مُعْمِدُكُكُ الدِّوْلِ إِلَا لِفَتْ سَدَّتُهُمْ خَذُو هُمُنْ مُوَا فَتُلُوهُ مُ حَيثٌ فَقِفَهُ هُمْ وَا تَأْكُونُ عَلِيْهِ مُسْلَطْنًا مُبِينًا \* وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَانُ يَقْتُلُمُ وَمِنَّا وَمَنْ فَسَاكُمُ وَمِنا خَطَئاً فَيَرَ بِدُرَقِيَةٍ مُومُ مْنَةٍ وَدَهُ تُعَالَىٰ آهَيْلِهِ إِلَا أَنْ يَصَرَّدُ قُوا فَ إِنْ كَانَ مِنْ فَيْ مِ عَلُو نِكُو ۗ وَهُوَ

مِنَ لِللهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُنْ لَقُتا مُهُ وَ فح آوْهُ بَحِتَ يُخاراً في اوغض الله علنه وَلَعْنَهُ وَأَعَدُّهُ تَمَاّ مَا عَظِماً ءَ لَا يَهُمَا الْذَبَنَ الْمَنُهُ [[دَاصَرَ فِيهُ شِيفٌ سَبِيل لِللّهِ فُتَيْتِينُوكُ لِانْ فَهُ لَهُ الْمُ ۚ الْفِيرِ النَّكُو السَّالِ السَّالِ النَّبِيُّ مُوَّا مِنَّا مَدَّعُهُ وَعَرَضَ الْحُسْنَ نِيَا فَعِينَا لَا لِيهِ مَعَنَا نِمْ كِثَارَةً كَذَلِكَ كُنْتُ مِنْ قِنَا وَنَكُمَّا وَيُ وَيَتَنِينُوا إِنَّ اللَّهِ كَانَ مَا تَعَنَى لُونَ جَيْرًا أَوْ لَا يَسْتُنَوَى الْقَعْلَمُ لؤمنين عنيه أولي لضربوالمخف ونهية سيبا الله واموله نَفْنُ مِنْ مُونِضَا إِللهُ الْحُاهِدِينَ بَامُولِهُ مُواَفْنُ هِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَ كَلَّا وَعَلَالِتُهُ الْجِينَةِ فَي وَفَضَّا اللَّهُ الْجُهِدِ بِينَ عَلَى الْفَعْدِ بِينَ إِجْرًا عَظُمْ « دَيَجْتِ مِنْهُ وَمَغْفِي } وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا « إِنَّ اللهُ عَنْهُ وَرَا رَجِيمًا « إِنَّ اللهُ نُوفَتُ مُهُ وَالْمَلَاءُكُوهُ ظَالِمَ ] نَفْنُ هُمْ قَالُوا فِي كَنْتُمْ قَالُوا كَأَمْسُتَضْعَهُ فيالأرض قالوالم نكائز أرض الله وسيعة فنهاجر ولفها فاوليا أو به م من مُوسَاء ت مصورا ، [الالسية عن عفال من الرحال وَالبِنْهَ ] وَ وَالْوِلْدُنِ لَا يَسَمْ يَطَعُونَ حِيلَةً وَلاَ مُنْكَ وَنَ سَكَمَالًا الفاوليك عسم الله أن يعفو عَنْهُ وكان الله عَفُواعنَ فُوراً \* وَمَر مُنَاجِرُ فِي سَبِيلَ لِللَّهِ يَحَدُ فِي الأَرْضُ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَّةً وَمَنْ يَحَ بيت مهاجرًا إلى لله ورسوله نتم مُذ ركه الموَّث فَعَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ وَكَا نَاللَّهُ عَفُورًا رَجَّما ﴿ وَإِذَا ضَرَ مُتُوسِفِ الْأَرْضِ فَلَسْ عَلَيْ

نُ تَقَتْ وَأُورَ الصَّالَةُ مَا نُ حُفَّتُمُ الَّهُ تَقَدْلَتَكُمُ الدَّيْنَ كُورَ وَإِلَّانَ الْكُورَ بَنَ ك وْعَلُوّا مُنِعِنًا ﴿ وَإِذَا كُنْ مُنْ فَا مِنْ فَا مِنْ لَمُ الصَّالُوةَ فَلْتُقُوطُنّا ثَقْتُ يِنْهُ مُ مَعَكُ وَلْمَا خُنْدُوا أَسَمَّلَ جَمَعُ مُ فَاذِا سَيْحَدُ وافَلْتُكُو يُواهِ: وَرَائِحُ وَلْتَأْتُ طَالِقَاءُ أَنْ وَيُهَمِّ يُصَلِّوا فَلْتُصَالُوا مَعَاكَ وَلْيَا خُدُو حِدْ رَهُمُ وَاسْنَا يَهِمْ وَدُالْذَ مِنَ كَفِرَوُ الَّهِ تَعَنَّفُهُ لُونَ عَنْ اسْنِاءَ كُمُ وَامْتِيعَنِّكُ فِيمَا كَنْ عُمْنِكَةً وَحِدَةً وَ لا يُعَاجَ عَلَيْكُمْ انْ كَانَ بَكُوْ الذَي فَ مُطْكِراً وَ مُنْ وَجُكِيانَ نَصَعُوا اسْ لَهُ عَلَيْ وَخُذُ وَاجْدُ زَكُو إِنَّ اللَّهَ عَلَى لَلَّكُونَ عَذَابًا مُهُنِّينًا \* فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّاءِ أَهُ فَا ذَكَرُ وُاللَّهَ قِيمًا وَقَعُو رَّا وَعَلَى بحنوبيك فإذا أطنمانن ترفا ويموا الصافحة أن الصافحة كانت على لمؤمنا كَ الْمُوفُوثًا \* وَلا تَهَيْنُوا في الْبَغِنَاءَ الْقُوَّ مُرْفِنَ تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَانْتُهُمْ بِالْمُولُ كَمَا تَا لَمُؤِدٌ وَمَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيَّا حَجِيًّا ﴿ إِنَّا آزَلْنَا لَيْكُ الْكِيْمَةِ الْحِيْمُ لِمُعَاكِمُ بَيْنَ النَّا سِيمًا لَوْمَكُ اللَّهُ وَلَا تَكُونُ الْمَا يَسْتُن حصيم وأستعنف النيان الله كان عفورًا رجم ، ولا تعاد ل على لَذِينَ مِحْتَ الْوَقَ الْعَسَمُ فِي إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِتُّ مِنْ كَا يَحْوَالنَّا اللَّهُ اللَّهِ المُتَعَي مِ النَّالِمِ وَلَا يَسْنَغُونُ لَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمِعَهُمُ اذْ يُبَيِّ وَلَا يَسْنُونَ مَا لَا يَسْرَضَى مِن الْقُولُ وَكَانَ اللَّهُ مُمَا يَعِنْ مَانُونَ مِحْمِكًا وَ هَانَتُهُ هُولًا عِبْدَلْهُمْ عَنْ ا في حدة والذِّينافية بيجار للنوعينه، يو مرافعتم والمومن يكون قَكَارُهُ وَمَنْ بِعِيلُ شُوءًا أَوْيَظِيرُ نَفْسَهُ تُولِينَ عَفِي اللَّهُ يَعِيا للهُ عَفْرًا نعسبة وكان الله على أحد

وَمَنْ كِينِينِ خَطَيَّةً أَوْا ثِمَّا مُنْةً مَزْمِرٍ بِهِ بَرِّيًّا فَقَدَا حَمَّا بَهُمْنَا وَإِثْمَا مُهُ الله وَلَوْ لَا فَصِدُ إِللَّهِ عَكَنَكَ وَرَحْتُهُ لَمَ مَتْ طَآيَقَتُ مِنْ مُعَمَّانُ يُصَلُّوكَ اوَمَا يُصِنلُونَ إِنَّا الفُنسُهُ وَمَا يَضُرُّ وَنَكَ مِنْ شَيْءٌ وَآنَزُلَا لِلهُ عَلَيْكَ لَكِم وَالْمِيْ ثُمَّةَ وَعَلْمَاكَ مَا لَهُ تَكُنُّ تَعَلَّىٰ وَكَانَ فَصْلُ لِلَّهِ عَلَيْكَ عَظِماً \* لا خيرُ وكيت رمن بَخ المُ الْأَمَنُ امتَ يَصِدَ قَعْ آوْمَعْ رُوفِ آوْاصْلِ بَيْنَ النَّامِيْر وَمَنْ بَيْعَالُهُ لِكَ أَبْيَعَا آءَ مَرْضَا يَاللَّهُ فَسَتَوْ فَ نُونِيهِ الْحُرَاعَظِ مَمَّا أَهُ وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ مَعِدْ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدْى وَيَشَيِعُ غَيْرَ مَبِكِ لِلْفُونِيرَ فُوَّلِهِ مَا نَوَلَيْ وَنَصْلِهِ جَحَتَهُ وَسَاءً سُهُمُ مِيرًا ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْفِعُ أَنْ بُيْرَكَ بِهِ وَيَغِينُهَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ بِيثَاءً وَمَنْ يُسْرُكُ مِاللَّهُ فَعَنَا دُصَكَ صَّلَارً بِعَدَدًا مِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ آنِناً وَإِنْ مَدْعُونَ الْأَسْسَنْطَنَّامَ وَلَعْنَهُ أَلِلَّهُ وَقَالَ لَا يَغْذَنَّ مِنْ عِمَا دِكَ نَصِيبًا مَفْرُ وَصَاء وَلَا ضِلْنَاهُمُ وَلاَمِنَيِّنَهُمُ وَلا مُرِّنِهُمْ فَلَيْسَتِيكُمْ بَاذَانَ الْأَنْعِلُ وَلَا مُرِّنَّهُمُ فَلَيْعَنِرُنَّ خَلْق نْ يَتِينَ إِلسَّ يُطِنَّ وَلَيَّا مِزْدُونَا لِلَّهِ فَقَالُهُ خَيْسَرَجُهُمْ إِنَّا مُبَيِّنًا هُ: وَيُمنَدُّ عِنْدُومَا يَعَدُهُ الشَّهَ طَرِيلَ لَا عُرُورًا لَهُ أُولِيَّكُ مَا وَيَهَا عُهُمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوْا الصَّلَاحِينَ سَنُلُخِلُهُ بجرى فن تعِين الأنهار خلاس فيها آيدًا وعَدَالله حَقّاً وَمَرْ اصْدُومِنَا عَلَا إِنْ مَا مَانِكُ وَلَا مَا فِي مَا فِي الْمِدْ مِنْ بَعَ السِّهِ وَالْمَدْلُهُ مِنْ دُونَ الله وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا \* وَمَنْ يَعَلَى إِنَّ الصَّلَاحِيِّ فِي كُلُواْ نَيْ وَهُ وَنُ فَأُولَيْكَ مَدْ خُلُونَ الْحِنْهُ وَلا يُظْلَمُ وَنَ بَعْمَا \* وَمَرَ إَحْتُ دِينًا مَمَّ

للزة الخاميش

وَجَمَا وُلِيْهِ وَهُو مُحْدِثُ وَالبُّعَ مِلْهَ إِنْهِيمَ جَنِفًا وَاتَّخَذَا لَّهُ إِنْهِيمَ جَلِيلًا \* وَلِيْوِمَا فِي الشَّمَا إِنَّ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ يُكِلِّ شَيْءً مُحْيِطًا \* وَتَيْسَتَفْتُونَك فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ يُفِي فَي فِي مَنْ وَمَا يُتَلْعَ لَيْكُمْ فِي الْكِيلُ فِي يَسْعَى النِّسَاءِ الِّيُّ لِانَوْ نُوُّنَهُ مُنَّ مَا كِنُتِ كَمُنَ وَتَمْغِبُونَ أَنْ يَنْكُو هُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفَ مَنَ مِزَ الولاي وك تقوم والميت على القيد في وكما تَفْعَلُوا مِن حَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ إِيه عَلَيمًا \* وَإِنَّ الْمُرَاِّةُ خَافَتْ مِنْ مَعْلِهَا نُسُنُوزًا وَاعْرَاصًا فَكُرَّ جُنَا عَلَيْهِ نَّ بُصُلُمُ اللَّهُ عَاصُنُكُمُ وَالصَّنُ خَيْرٌ وَالْحَضَرِينَ الْأَنْفُنُهُ وَالشَّيِّ وَالِيَّ تَحْسُنُوا وَكُتُقُوا فَإِنَّا لِللَّهِ كَأَنَّ بِهِمَا تَعَكُونَ خِيدًا أَهُ وَلَنْ لَتَنْ مَطْعُهُ أَانْ الَّعْدِلْوَا بِينَ النِّسَاءَ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَالْا بَسِيلُوا كُلَّ الْيُتَلْفَئِذَرُوهَا كَالْمُلْفَاتَةِ وَإِن تَصِيلِمُ اوَمَتَ عَوُا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجِّيًا \* وَإِنْ يَنْفَرَقَا يُعَيُّن لَلْهُ كُلَّامِن سَعْتَهُ وَكَانَ اللهُ وَسِعًا جَكًّا \* وَلِيْدِمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَلُوصَ يَعْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْتِحْتِ مِنْ قَنِكِمْ وَإِيَّا كُوانَ الْقَوَّا اللَّهُ وَإِن الكُفْرُوا فَانَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأرض وكَانَ اللهُ عَنِيًّا جَمِيدًا " وَيِتْهِ مَا فِي السَّمَوٰ بِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَّى اللَّهِ وَكِلَّا أَوْنِ فَيَتَّ أَيُدُ فَيْبُكُمُ آيتُهَا آلناً سُ وَمَا يَسَاجَرُ مِنْ وَكَأَنَ اللَّهُ عَلْ ذِيكَ قَدْ يُوا \* مَنْ كَانَ يُرِيدُ تُواب الدُّنْيَا فَعَنْكَ اللهُ نُوَايِلُ لَدُّنِيَا وَالْأَخِرَةِ وَيَكَانَ اللهُ سِمَعَا بِصِمَّراتُ \* لَا يُمَّا الَّذَيْنَ أَمِنُوا لَوْ يُعْلِينَ بِالْفَيْسُطِ شُمُّكَا } لِيَّهُ وَلَوْعَالِ نَفْنِيكُ آوالولدين والأوبين أن يكن غينيا أو فقيرا فالناء ولي ميما فلا كثيعوا المَيْ كَانْ نَعَدُ لُو اللَّهِ كَالْوُ أَا وَتُعَيْرُضُوا فِانَّ اللَّهُ كَانَ يَمَا تَعْلُونَ تَجَيُّلًا \*

تُنَا الَّذِينَ الْمَنُوا اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالْكِينِ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ مِزْلَكُمْ لِيسَامُهُ نَهُ آئِزُنَكُ مِنْ قَدْلُ وَمَنْ يَكِفُرُ كَاللَّهُ وَمَلَكَكَنَّهُ وَكُنِّيهُ وَكُنِّيهُ وَالْيُوْمِ فَقَدُ صَيْرًا صَلَالًا بِعِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا تُوكُورُ وَا ثِرًا مُنَوَّا تُتَّكَّمُ وَا شَا ازْدَادُوْآكَوْزْ ٓ لَوْيَكُنُ اللهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيهَا دِيَهُمْ مَسَبِيلًا ۗ فِي بَيْتِمْ الْمُنْفِقِقِ لَهُ عَذَا يَا الْهَمَا فَ الذِّنْ يَتَخَذُ وَنَ الْكُفِرَ بَنْ أَوْلِيمَا يَمِنْ وَونِ المؤمِّنِينَ ايتَكَ عِنْدُهُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِنِّزَةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ﴿ وَقَدْنِزَلَ عَلَى كُونِكُ الْكِسْلَ لَا أَنَّاسِم الله يُكِمْرُ بَهَا وَلَيْتَ مُنَابِهَا قَالَ بَفَعَدُوا مُعَهُمْ حَتَى يَحُوضُوا فِي حَ و إِنَّكُو إِذًا مِنْكُمُ أَنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُتَّفِقِينَ وَالْكُوْرِ بَنْ فَيَحَمَّمُ جَمَّ الدُّمَنَ يَتَرَبَّضُونَ بِكُوْ فَإِنْ كَانَ لَكُورُ فَيْزٌ كُمِرْ أَلِلَّهُ قَالُوا آلُو لَكُونُ مُعَكُّمُ وُلِنْ كَانُ لِلنَكِمْ بِينَ نَصَيْبُ قَالُوٓ ٱلْوَّ الْمُّ مَسْتَكُعْ ذَعْلَنَكُمْ وَثَمَّنَتَكُمْ مِثَلَا لُكُوْمِبِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ سُيْنِكُمْ لَوْ وَالْفِتَهِ وَلَنْ يَعْمُ أَللَّهُ لِلنَّكُو مِنْ عَلَى الْمُوعْب بر سَسُلا أَوْانَ الْمُنْفِقِينَ فَقُلْمُ عُونَ اللهُ وَهُوخًا دِعُهُمْ وَإِذَا فَا مُوَالِكُا لِصَّاهِ قَامُوا كُسُانُ حُرَافُ أِنَ النَّاسَ وَلا يَذَكُونُ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الله عَمُدُ بْذَبِينَ بْنُنْ بْنُورُ لِالْهُ فَلَاءِ وَلَا آيَهُ فَلَاءِ وَمَنْ يَصْلِلا لِللَّهُ فَأَنْ تَحَادَلَهُ مُسَيِّدًا مُنَا يَكُمُا ٱلَّذَ مَنْ إِلاَ يَغَدُوا الْكِنْ بِنَ أُولِيآ ءَ مِزْ دُونَ الْمُؤَمِّنِينَ أَرُّنُدُ وَنَأَنْ تَجْعَلُوا لِنَهُ ﴿ عَلَىٰ إِنَّ الْمُعَالَّمُ مُعِدًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفَعَلَىٰ فِي لَدَّ ذِكَ الْمُ سُفَا مِنَ لِنَا رُولُنْ عِلَهُ وَصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ كَا يُواوَاصَلُهُ أُواعَتُضُمُ أَمَا لِلَّهُ وَأَخْلَصُوادِينَهُ لِلَّهِ فَأُولِيْكَ مَعَ المُومِّنْأَنَ وَمَنُوفَ أُونِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجُرُ الْعَظْمَا \* مَ الرُّوَا مِنْدُّ. وَكَانَ اللهُ سَنَاكِ اعْلَمْ

الجزء السّادس

بُحُبُ اللهُ الْجُهُرَمَا لِسُوءِ مِنَ لَعَوْلِ لِإِمَنْ ظُلِّكُمْ وَكَانَ اللهُ سُمَيعًا عَلِيمًا ﴿ إِنْ تُبْدُ وَانْحَيْرًا ۚ أَوْتَحُفُوهُ ۚ أَوْتَعَفُّوا عَنْ سُوِّةٍ فَاِنَّا اللَّهِ كَانَ عَسَفُواً فَهِ يَرًا ۚ إِنَّ الَّهُ مَن يَكُفُ رُونَ بَايِلْهِ وَرُسُلِهِ وَيُبِرِيُهُ وَنَ آنَ يُعَنِّرُ فَوْأ بَيْنَ اللهِ وَرُسُيلِهِ وَيَقِولُونَ نَوْمِنُ بَبِعْضِ وَبَكُفُرُ بِيَعْضِ وَيَرُهُدُونَ نْ يَتِغَدُو اللَّهُ مَا ذَلِكَ سَسِيلًا هِ الْوَلِيْكَ هُذُالْكُلُمْ وُنَكُفًّا وَأَعْتُدُنَّا يَعْزَ مَنَ عَذَا مًا مُهِنَّا \* وَالدَّنَ امَنُوا مِا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُعَزَّ قِوَّا بَيْنَ حَدِ مِنْهُمْ أُوَلَيْكَ سَوْفَ يُونِيَهِ فِي أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَقَوُ رَارَجْمًا \* يَسْ عُلُكَ آهُ لَا نَكِمَتُ إِنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِ مُكَنِّعًا مِنَ لِلتَّمَ آءِ فَقَدْ سَالُوا مُولِنِي كَارَمِنْ ذَلِكَ فَقَا لُوآارَ مَا الله بَحْمُ ۗ وَفَا خَذَ ثَهُمُ الصَّعِفَهُ لَمُ يَعْدُنُهُمُ اتَّخَذَ وَالْغِيمَ مِن بَعْدِمَا جَآءَ ثَهُ مُالْبَيِّنَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ فِيْ لِكَ وَاتَّيْنَا مُوسَى مُسَلِطِنًّا مِبُدِينًا ﴾ وَرَفَعْنَا فَوْ فَقَهُ مُ الطُّورَي يَشْقِه وْقُلْنَاكُمْ مُا دْخُلُوا الْمَاكَ سُعَدًا وَقُلْنَ لَمْ مُ لَا تَعْدُوا فِي لْسَنْتَ وَكَ هُمْ مِينُقًا عَلَيظًا لَهُ فَهَمَا نَعَضِهِمْ مِينَّقَهُمُ وَكَفَرْهِمْ بِالْيَتِ وَنِيبًا يَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِمْ قُلُومُنَا غُلْفٌ بَأَ طَبِعَ اللهُ عَلَى عَالَمُ اللهُ عَلَى عَالَمُ الله يُؤْمِنُونَ إِلاَ قَلِلاً \* وَيَكُفُ رِهِمْ وَقَوْلُمْ مُعَلِمْ مِهِمْ أَعَظِ لِمِيْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُهَيْءَ عِيسَى بْنَ مَنْ مَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَ وَلِينَ وَوَلِينَ شُبِّيَّهُ هَمُ وَإِنَّ الْذَينَ أَخْتَاعَنُوا فِي وَلِفِي مِنْ مُ مَا لَهُمُ إِنْ عِلْمِ إِلَّا اِتِّبَاعَ ٱلظِّنَّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا \* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَا عَنْ إِلَا مَكِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُمْ إِنْكِينِ لِي لَا لَيْتُ مِينَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْيِهِ وَيَ

Digitized by **Georgia** 

ربع

اه فيظُلْ مِنَ الَّذِينَ هَا دُوا الله كنه أوأخذه الي قِبَاكَ وَالْمُهِيمَ مَنَ الصَّاوَةَ وَالْمُؤْنُونَ الرَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِا ورُبِيهِ مِهُ الْجُرَاعِظِيَّ قُلِنَّا أَوْحَنْنَا الَّذِكُ كُمَّا أَوْحُنْنَا نزبعارة وأوحينا إلى رهيم واسمعها واسلح وتعفو رة كَ وَ لُو نُسَرَ وَ هُوْ وِلَ وَسُلَمْ ! . وَالْتَكَادَ اوْدَا نَّهُ مُوسَىَّ كِلِيمًا ﴿ رُسُلًا مُبَيِّثُرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ وكان الله عزيز الحكم " الكرالله الله المنارد لَا إِنَّ أَنْ اللَّهُ مِعَلَّمُ مِنْ أَلَمَا عِلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ ألله قَدْضَلُواضَلُكُ بِعَي و لَقِهُ وَلَا لِيقَادُ مُرْسُطُ بِقًا المَدَّا وَكَانَ ذَيْكَ عَلَى اللهِ لِيَبِيرًا ﴿ نَا يَمُنَا الْنَاسُ قَلْ عَلَى لُ مِا لَحَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِمِنُوا نَحِذًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُّ وَإِفَانَ لِلَّهُ مَا ان والأرْفِ وَكُانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْكُتُ لَا تَعْلُوا

الجزء الستاس غَوُلُواتَكُ أَنْهُ وَإِخِيرًا لَكُمْ إِنَّهَا اللَّهُ اللَّهُ وَاجْدُ مُسْبِخِنَهُ ٱ تَوَمَا فِي الْأَرْضُ وَكُوا مِاللَّهِ وَكِلَّا ﴿ لَنْ لَيَهِ مَّاللهُ وَلَا الْمُلَكَكَةُ الْمُعَ بَوُنَ وَمَنْ نَيْتَكَ فستتخشرُ هُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا \* فَأَمَّا الَّذَينَ أَمَّنُهُ دم النه صراطاً مستقداً وسن لَكُاكُ لَهُ إِنَّا مُرْ وَاهَاكَ لَنْكَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ نْ لَوْ يَكُونُ لِمَا وَلَدُ فَا نْ كَانِنَا اثْنُتَ بْنَ مَرْكَ وَإِنْ كَانُوْ آلِخُوةً رجِكَ الْأُولِينَآءً فَلَكَّ كَيْهِ شَيَّنْ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوْءَ أَنْ يَضِ لُوْ أُواللهُ يَكُلِّ شَيْحَ

بين المنوالا فرالرجي المنوالا في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنفية المنافرة المنفية المنفي

وَإِذَا كَالْتُ أَنَّ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ إِنْ صَدَّوُكُمُ عَنِالْبَيْ الخراج أن تَعْتَدُوْا وَيَعِمَا وَنُوَاعَلَى لَبْرُ وَالنَّفَوْنِي وَلَا نَصَا وَنُواعَلَى لَا نِشْ يَضِفُ إِوَالْعُدُ وَنِ وَاتَّقَوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَتَدِيدَا لَعِقَابٌ ﴿ يُحِرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْ وَالْدَّمُوَكُمُوا يُعْنُزِيرُومَا أَهِرَّ إِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُغَنَّقَةُ وَالْمُؤَقُودَةُ وَأ لنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ لِسَبُّعُ إِلَّا مَا ذَكِيَّتُهُ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النَّصُبُ ئتَقْسِمُ إِمَا لَأَنَّ لَهِ ذَا لِكُوْ فَيِنْفُوٓ الْمَوْمِ لِينْسِرَ لِلذِينَ كَفَرَ وَامِنْ مِنْكُمْ فَالأَ تَخْتَ هُوْ وَاخْتُوْنَ الْوَمْرَآ كُلُتُ كُو ْدِينَكُوْ وَأَيْتُمْتُ عَلَيْكُمْ نُفِي والاساري يتأفن اضطرفي تخنصة غيرمتها بفي فَانَ اللَّهِ عَفُهُ كُنْ جَنْهُ ﴿ يَسْتُكُونَكَ مَا ذَا أَحِلْهُمْ قُلُ إِخْلَاكُمُ الطَّيِّيبُ وَمَا عَلَيْتُ وَمِنَا كُورَجِ مُعَكِلِينَ تُعَلِّيهِ مَنَا عَلَيْهِ مِنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِستَمَ آمستكن عَلَيْكُم وَا ذَكُ وُا آسْكُما للهِ عَلَيْهُ وَا تَقَوَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ سَرَيُمَا لِي ﴿ الْمُهُ مَأْجِاً لِيَّكُمُ الطَّنَاثُ وَطَعَامُ اللَّهُ مِنْ أُوتُوا الْكِيتَ جِلِيُّ التَّ المحية والمحصنت موالمؤمنت والمخصنت من الذين أوثو النكت مِنْ فَعِلْكُمُ الْمَالْمَةُ مُن الْجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرُمُسُهُ آخِدَانَ وَمَنْ يَكُفْنُ بِإِلا بِمِن فَقَدْ حَيَظَ عَلَةٌ وَهُوَ فَا لَا خِرَةً مِنَا كُخِيبِهِ ﴿ إِيَا يُهَا الَّذَينَ امَّنُوٓ الذَا قُنُّتُمْ إِلَى الصِّلوةِ فَاعْنِيلُوا وُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ الْمِرَافِقَ وَامْسَيُ إِمْرُةُ سِيكُمُ وَآنُ جُلَكُمُ سِلِكَ الْكَعْنَيْنَ وَإِنْ كُنْتُهُ جُمُناً فَاطَهَرُو وَإِنْ كُنْتُهُ مَرْضَى وَعَالِهِ مَهُ إَوْ حَآءً اَحَدُ مِنْكُهُ مِنَ الْغَايِطِ اَوْلَمْ مُمْ اللّ مَاءَ فَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ فَالْمُسَوِّ الْوَجُوهِ وَاللَّهُ مِنْ

لْعَلَكُمُ تَسَنَّكُ وَكَنْ هُ وَادْكُرُ وَانِعْمَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَشْقَهُ الَّذَى وَاثْفَ

نايُم مُدَّا للهُ لِيَعْمَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجَ وَلَكِنْ يُرِبُدِ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَعَ إِ

به أنِدَقُكْتُهُ سَمَعْنَا وَاطَعْنَا وَاتَّقَوْ إِلَّاللَّهُ أَنَّا لللهُ عَلِكُم بِذَاتِ الصُّدُورّ يَا يُهَا الَّذِينَ ٰ مِنهُ آكُونُوا قَوْتُمِينَ بِلَّهِ شُهَاكَآءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِ مِتَّكُمُ سُنَالُأ فَوْمِ عَلَىٰٓ لاَ تَعَدِّلُوا عْدِلُوا هُوَا وَيْتُ لِلتَّقَةِ لَيُّ وَا نَقَوُ اٱللَّهُ ۚ إِنَّا لللهَ جَبِيرُةِ تَعْلَوْنَ ۚ وَعَدَاللهُ الذَّبَنَ أَمَنُوا وَعِيمَا وَالصَّالِ يَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُعُ \* وَالَّذَ مَنَ كُفَرُ وَاقَكُدَّ مِوْلِهِ مِينَا أُوْلِينَا أَصْعِفُ الْجِينَ \* يَا يَبُّ اللَّذِينَ الْم كُرُ وَانِعُ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُ أَذْهُمَ فَوَ عُرَّأَنْ يَيْسُ عُلُوا لِكِيْكُ أَيْدَ بَهُمْ فَكُف ؟ قُوَاتَّقُوْ اللَّهَ أَوْعَلَى اللَّهِ فَالْمَنَّةَ كِلْ لَهُ مِنْوَنَ ۚ وَلَقَدَا اَخَدَا اللَّهُ **م** سَرَائِلُ وَيَعَنَّنَا مِنْهُمُ أَنْنَيْ عَسَرَ نَهَيا أَوْ قَالَ لِللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَكُنْ اقت لصَّالُوهَ وَأُنَّيْتُهُ الزَّكُواةَ وَأَمَّنَاكُ بْرُسِيلِ وَعَزْرَكُمُّو هُمْ وَأَوْجَبْ تُمَالِلّهَ ا مَسَنَّالًا كُفَّةً نَا عَنَكُمْ سُمًّا يَكُو لَادُخِلَةً كُمْ جَنَّكَ بَخِرِي بِنْ تَخِيرَ وَ هُنَّ رَجُدُ ذَٰلِكَ مِنْ كُوْفَقَدُ صَلَّى سَوْاءَ السَّيْسِ ﴿ فِيمَا نَقْضِهِ مُرْوَجِعَلْنَا قَاعِينِهُمْ فَيَسَلَّهُ مِكَّ فِوْنَ الْكُلِّعَ مُوَاضِعُهُ وَمُسْ مَّا دُكُرُ وَا بَهُ وَلَا مُرَا لُ رَّطَالِعُ عَلَى خَالِمُنَاءُ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَأَعْفُ مُنْهُ وَاصْفُو إِنَّ اللهَ يَحِتُ الْمُحِيدُ بَانَ \* وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّا نَصَارُ كَ

خَدْنَا مِيثْقَهِمْ فِمَنْسُولِحَظّاً مِمّا دُيْرُوا بِهُ فَاعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُومُ وَالْبَغَطُ

نِبَيْتُهُ مُكَالِلهُ يُمَاكَا نَوْانِيمُ نَعُونَ \* نَاهُ لَالْكِمَافُ

الحرب

مَزَ الظُّلِّو- إِلَّا لِنَّهُ رِمَاذُ نِهُ وَيُّهُ لله شَنْعًا إنْ أَوَا دَأَنْ مُهْلِكَ الْمِسْيِعَ إِنْنَ أويله ملك السكرات والأرض ومابيته شُخُ عَدْثِيرٌ ﴿ وَقَالَتَ الْمَهُ دُوَالنَّصَرُى جَآءَ نَا مِنْ لَبَشِيرِ وَلَا نَذِيرُ فَقَدْجَا لَّ شَيْعٌ قَدَيْرٌ \* وَإِذْ قَالَ مُوسِي لَقُوْمِهِ لِيَّ كُرُ وَانْعَنَّمُهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اذْجَعَا فِكُوْ أَنْدِياً } وَجِعَلَكُ مُلُوكًا وَأَ اْحَدَّامِنَالْعُلِيَ رَبُّ ﴿ لِقُومِرَا دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةُ الْبَحَ 'تَتْرَيْكُ وَإِعَلَى إِذْ يَارِكُمْ فَنْنَقَلَهُ اخِلْهِ بَنْ ﴿ قَالُوا مُوْ ا قُوْمًا جَبًّا رِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْ نُحَلِّما حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَحْرُجُوا فَايَّنَا دُخِلُونَ \* قَالَ رَجُلُومِنَ الَّذِينَ نِجَا فَوَنَ أَنْعَيَمَ اللَّهُ عَلِيْهِمَا أَدْ. عَلَيْهُمْ لْنَاكِ فَإِذَا دَخَلْمُهُ مُ فَإِنَّكُمْ عِلْيُولَ ﴿ وَعَلَى لِلْهِ فَتَوَكَّلُولِ إِ نِينَ \* قَالُوا يُمُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَمَ آيَداً مَادَا مُوافِيهَا فَاذْهَبُ عَ فَقِيلًا لِمَا هُمُنَا قَعْدُونَ \* قَالَ رَبِّكَ لِأَلَمُ

الجئ المتاديس

ZV

فَا وُقْ بَيْنَنَا قَابِينَ الْفَوْمِ الْفِيسَقِينُ \* قَالَ فَاتِّهَا كُحَتَّمَةٌ عَلَيْهِ إِنْهَا تَنَةً يَّبِيهُونَ فِي لاَ رَضِّ فَلاَ مَا سَعَلِي لَقُوْ مِ الْفليسقِينَ \* وَاتْلُ عَلَيْهِ ٱبْنَىٰ اذَ مَرَ بِالْخُرِيِّ إِذْ قَرْبَا فَا فَتَرْبَانًا فَنْفُيْدَ آمِنْ آحِرِهِمَا وَلَمْ يُتَفَبَّلُ مِنَ قَالَ لَا فَنَكُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَنْقَبَّلُ لِللَّهُ مِنَ لَمُتَّقَىنَ أَهُ لَيْنُ بَسَطْتَ إِلَىَّ مَدّ لِفَتْلَكُغُمَّا أَنَا بِهَا سِطِ يَدِي لِينَ لِا قُتُلَكَ أَنِي آخًا فُ الله رَبَّ الْعَلَمِي فخار كمكان تبنوتم بالج وإثمائ فتكؤن مناضي التاروذيك جسزوا ظَلِينَ أَهُ فَطُوِّعَتُ لَهُ نَفَسُهُ قَتُلَ جِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبِحَ مِنَ الْخِسْرَةِ تَعَكَاللَّهُ عُزَالًا يَعِنْتُ فِي الْأَرْضِ لِيْرَيِّهُ كَيفَ وُرِي سَوْءَةَ آخِينْهِ قَالْمُ لِيَ آَعِجَ بْنَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰ لَا أَنْغُرَا بِيقَا وَكَيْ سَوْءَةَ أَجَّ فَأَصْبِمَ لتَّدِمِينَ وَمِنْ أَجْلِ إِلَّ كُنْتُمَا عَلِي بَيْ إِسْرَا بِكُلِّ نَهُ مَنْ قَنَّا بِفَدَ فترنفن أوفستاد فيا لأرض فكأنتها فتآ إلناس جميعاً وَمَنْ أَخِياهَا نَكَا يَمَا آحَيَا النَّاسَ جَهِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُ مُ رُسُلُنَا مَالْمِتَنْكَ ثُمَّ إِنَّ كُتُهُ نَهُمْ يَعْدُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لِسَيْرِ فَوْنَ " إِيَّا جَنْ وُاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهِ لِهُ وَكَيِنْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فِينَادًا أَنْ يُقَتَّكُوْ آَوْ نُصَلِّكُ آَاوْتُقَطَّعُ بِهُ وَأَرْجُكُ مُ مِنْ خِلْفِ لَوْ مُنْفَوَا مِزَ إِلَّا رَضَّ ذَلِكَ لَمُ وَخِرَى فِي الدَّنَيْ لِمُخُدُ فِي لَا يَحِنُّ يَعَذَا بُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ نَا يُوامِنْ قَبْلَ إِنْ تَقَدْرُ وَاعَلَيْهُم فَأَعْكُوْ إِنَّ اللَّهُ عَفُو رُجِينُهُ ﴿ فَإِيُّهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقَوَا اللَّهَ وَابْتَعَنُوا الِّيْهِ الْوَسَانِيكَةُ وَجَهِمُ وَافِي سَبِيلِهِ لَعَكَكُمُ تَفِيكُ إِنَّ الَّذِينَ كُفَ وَالْمُ وْأَنَّ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ حَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيفَتَدُ وابِهِ مِنْ عَذَابِ مِوْ

مُ وَلَمُ مُ عَنَا كِأَلِيمٌ ۚ مُرِهُدُ وَكَنَا نُ يَخُرُجُوا مِنَ النَّا رِوَمَ هُمْ يَخِيْدِ جَيَنِ مِنِهَا وَلَمَ مُعَنَاكُمُ فَهُمَّ \* وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا فَطَعُوْآ يَدِيَهُ كَا جَنَا عَلَيْ مَا كُسَبَا نَكُالًا مِنَ لَدَّةِ وَاللهُ عَنْ خَكِثَ ﴿ فَمَ وَا مَا كَفُرُ لْمُ وَآصِٰكُو ۚ فَإِنَّا لِللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْتُهُ إِنَّا لِللَّهَ غَفُونٌ رَجِيمٌ \* ٱلمَوْتَعْلَمُ أَنَّاللّه مَلْكُ السَّتُمُونِ وَالْأَرْضِ مُعَدِّدُ بُعَنْ بَيَنَا ٓ وَكَعْفِرُ لِمَنْ لَيَكَا ٓ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ عَلَيْنَ \* يَا يَمُ الرَّسُولُ لاَ يَخُذُ نْكَ الْذَيْنَ ثَيْلُمْ عُونَ فِي الْكُفِنْ مِنَ الَّذَيْزَفَا لُوٓ الْمُنَّا بِإِفْرِهِمْ وَلَوْ تُوَمِّنْ قُلُوبُهُمْ وَكِمَ اللَّذِينَ هَا دُواسَمُّعُولَ اللَّكُونَا بُي سَمَّعُهُ وَلَ لِقَوْمِ أَجْرِينَ أَوْ مَا تُوكَ يُحَدِّهِ وَنَ الْعَكَارِمِنْ بَعَدْ مَوْضِهِ يَهُولُونَ إِنْ أُوبَبُتُهُ هَاذَا يَفِذُ وَمُ وَإِنْ لَهُ تُؤْتُونَ وَقَاحْلَهُ وَأَوْمَنْ يُسُرِدِاللّهُ فِنْنَكَهُ فَكَنْ تَمَالُكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَنْئًا أُولَئِكَ الذِينَ لَتَهُمُ واللهُ أَنْ يُطَهِيَّ قُلُوبَ مُنْ لَكُمْ إِفَالدُّ مِنْ أَخِرَى وَلَمُ مُنْفِ الْإِخْرَةِ عَلَا بُعَظِيرٌ وَسَمَّعُولِا كَاوِنَ لِلسِّيْءَ فَأَنْ عِمَا وَكُ فَاحْكُمُ بِسْنَهُمْ أَوْاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْ تَعْضُ فَكَنْ يَضُمْ وَكَ شَنْتًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِيسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحْتُّكُ \* وَكَيْفَ كَيَكُمُ وَنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرِيةُ فِيهَا حُكُرُاللَّهِ ثُمُّ يَتُولُوْنَ مِنْ بَعْ وَمَا اُولِيِّكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* إِنَّا آنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِلَهُ فِيهَا هُدِّي وَنُورِّيَ ﴿ كَا بِهَا النِّبَيُّونَ الَّذَينَ آسْنَكُمُ واللَّذَينَ هَا دُواوَالرَّبَيْنِيُّونَ وَالْآخَبَارُكِمَا اسْتَحْفظُ مِنْ كِينِ إِللَّهِ وَكَا نُواعَكِيْهِ مِنْهَا كَاءَ فَكَ تَحَنَّتُهُ النَّاسَ وَاخْشُونَ وَلاَنْسَتْ تَرُوا بِالِيَ اللَّهُ مَنَّا قِلْمَالًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عَمَا آَنْ زَلَا للهُ فَا وَلَئِكَ هُمُ الْكُونُ وَن لُ وَكَتَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَأَانَّ النَّفَسَّ بِإِلنَّفَيْهُ وَالْعَبْنَ بِالْعَيْنَ وَالْاَنْفُ بِالْلاَفْ

الج والتقاس

79

وَالْأَذُنَّ بِالْأَدُنَّ وَالِيسَرِّ بِالِسَينَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَنْ تَصَدَّقَ لَمَنَا وَهُ لَهُ وَمَنَ لَمْ يَحَكُمُ مِمَا أَمْرَلَ لَلهُ فَأُولَتْكَ هُمُ الظَّلْ ُنَ \* وَقَفَتَ نَا عَلَىٰ يَرْهِمْ بِعِيسَىٰ بِنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْلُ بَهِ وَالْبَيْنَ لا بْجِيرَا فِيهِ هُدِّ يَ وَنُورٌ وَمُصَدِّدِ قَالِمًا بَيْنَ مَدَيْهِ مِزَالِتُورُنِةِ وَهُدٍّ وَمَوْعِظَةً لِلْتُقَانَ \* وَلِيَحَكُمُ آهِلُ لِإِنْجِيلَ مَيَا آنِزُلَ لِلَّهُ فِي وَوَمَنْ لَمُ يَخُكُونِ بِمَا آخَرُلَ لِلهُ فَأُولَلِتُكَ هُمُ الْفُلِسَقُونَ \* وَآخُرُلُنَا ٓ لَيُكَ الْكِيتُ الْيَيْ مُصَالِدٌ قَالِمًا مِينَ كِنَدُ يُلِهِ مِنَ الْعَكِيْبِ وَمُهَمَّمًا عَلَىٰهُ فَاحْكُمْ يَنْهُمْ مِنَا آخِلَ لِلهُ وَلا سَتَعِ أَهْرَاءَ هُمْ عَاجَاءَ لَهُ مِنَ الْحَدَّ لِكُلْ مَلْنَا مِنْكُمْ شِنْعَةً وَمِنْهَاجَا وَلَوْشَاءَ اللهُ لِمَعَلَكُمُ الْمُنَةَ وَلِحِكَةً الكرزلت أوكره في مَا النَّكُوفا سُتَبقُوا الْخَيْرِينَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا يَبِنَكُمُ يُمَا كُنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ \* وَإِنَّا حُكُمْ بِينَهُ مُ بَيِّنَهُ مُ عَمَّا اسْتَرْكُ اللهُ وَلا سَتَيَعْ الْهُوَاءَهُ وَاحْدُ رَهُمُ أَنْ يَعَنْ يَعْدُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزُلُ الله الناك فان تولوا فاعل أتناب مكالله أن يصيب مراته ذُنُوبَ إِنْ يَوْاِنَّ كِتُ رَا مِنَ النَّاسِ لَفِيسِ قُونَ \* أَفِيكُمُ الْجُهِلْيَّةِ سِيْعُهُ وُمَنْ أَجْسَانُ مِنَ اللهِ عُنَّا لِلَّهِ عُنَّا لِلَّهِ عُنَّا لِهَ مِنْ لَوْقِينُونَ \* فَأَيَّمُ اللَّهُ مِنَ الْمُسَوّا سَيْخِكُ واللَّهِ وَوَالنَّصَاحَى وَلِيّاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيّاً وَبَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُم مِنْ كُمَّ فَأَيَّهُ مِنْ فَيْ أَلَّهُ مِنْ فَيْ أَلَّهُ اللَّهِ لَا يَهَدُو كَا لَقَوْمُ الظَّلِيلِ فتترى الذين في قكويه مرمض يسرعون فيهنه يقولون رُهُ فَعَسَى ﴿ لِللَّهُ أَنْ مَا نِيَ بِإِلْفَيْدِ أَوْ أَمْ

العرب

سورة المآثلة نْعِنْهِ فَيضِيعُ أَعَامَا أَسَتَ وَافِي آهُنِيهُ هِرْنَدِ مِينَ \* وَيَقِوُ لَذِينَ الْعَسْمَةُ أَمِا لِلَّهِ بَحَثْدًا مُكْنَهُ وَإِنَّكُونُهُ غَىٰمُلُهُمْ فَأَصْبِيحُوُا خِيسَةِ بِنَ ﴿ يَأْتُهَا الَّذَينَ الْمَنُوامَوْ فْسَوْفَ مَا نِياللهُ بُيقَوْمٍ بَحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِكَةٍ عَ لُوَّمِٰنَ أَعِزَّ مِنَ عَلَمُ الْكُفَّ بِنَ يُجْهِيدُ وَنَ فِيسَبِيلًا لِللهِ وَلاَ يَخَافَزَا وْمَهُ لَايَسَكُرُ ذَٰ لِكَ فَصَدَ اللَّهُ يُؤَيِّتِهِ مَنْ لِيَشَاءٌ وَاللَّهُ وَلِينَعَ عَلِي ﴿ إِنَّا وَلِيُّكُوا لِلَّهُ وَرَمِسُولِهُ وَالَّذِينَ الْمُسَنَّوا الَّذَينَ يُقِيمُهُ وَالْحَدَّ يُؤْنُونَآلِيَّكِا يَرَوَهُ وَكِيمُونَ ﴿ وَمَنْ يَتُوَلَّا اللهُ وَرَيْسُولِهُ وَا مَنُوافَانَّ حِسْرَبَا لِلْهِ هُمُ الْعَلِيُونَ \* يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوالْانِيَقَالَمُ الَّذِينَ اتَّخَذَوُ إِذِ يَنِكَ عُنْمُ هُزُوًّا وَلَعِيًّا مِنَّ الَّذَبِنَ أُوتُوا لَيُكِتَ نْ قِبَلِكُمْ وَالْكُفْتَا رَافَ لِمَا يَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَا ذَيْتُمُ إِلَىٰ ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذَ وَهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَٰلِكَ إِنْهَ مُذْفِواً لاَ يَعْقِلُونَ ۚ ۚ فَتُلْ يَأْهُا لِلْكِيِّي هِلْ لَنَفِيتُمُونَ مِتَمَا لِيَّا أَنْ الْمَنَّا مَاللَّهُ ومَمَا ٱسْيِزِ لَالِيْنِنَا وَمَمَا ٱبْزِلَ مِنْ قِبَلُواَنَّ آكُتْ كَهُ فَلِي عُولَا \* قُلْهَ كُ بَيْنَكُمُ اللَّهُ وَفِي ذِلِكَ مَثُورًا فَاعِنْدَا لِلَّهِ مَنْ لِعَنْهُ اللَّهُ وَعَنِصَابِ عَالِم وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْفِتَ رَدَةَ وَالْحِنَا زِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُونَا وَلِنْكَ شَ مَّكَانًا وَأَصَلُ عَنْ سَوَاءَ السَّبِيُّلِ ، وَإِذَا جَآؤُكُمْ قَالَوْ الْمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفِرُ وَهُمْ وَتَدْخَرَجُوا بِلَهُ وَاللهُ مَا عَلَمَ بِمَاكَا نُوَاتِكُمْمُونَ لَهِ اى كَثَرًا مِنْ مُنْسُرُ عُونَ فِي الْاِسْمِ وَالْمُدُولِ وَأَحَدُ لِمِ

سَّخَتُّ لِبَيْسُ مِسَاكَا بُوْ إِيغِلُونَ ﴿ كُوْلِا يَنْهُلُهُ مُسْمُ الرَّبَيْنِيُونَ وَالْإِ عَنْ قَوْلِمُ الْإِنْ مُوَاَّكُمْ لِمِهُ الشَّيْ لِيَنْ مَا كَا نُوايِصَ مُعُونَ \* وَقَالِيَهُ لْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَعْلُولَةً عُلْتَ أَيْدِيهِ مِيْمُ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ مِدَّهُ مَبْتُ يْفِيُّ كِيَفَ يَسَكُاءُ وَلَيْزَيِدُنَّ كِثِيرًا مِنْهُمْ مِمَّا أَنِنَ لَا لِنَيْكَ مِنْ رَبِّكِ طغنانا وكفزأ واكفتنا بيئنه كما نعذوة وانبغضاء إلى توفرا لقيئة كَلْمَا آوْ فَتُدُوانَا رَا لِلْحَرْبِ كَطْفَاهَا اللهُ وَلِيَنْعَوْنَ فِي لَا رُضْ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْنِيدِينَ \* وَلَوْانَ آهَلَ انْكِينًا مِنْوَا وَإِنَّفَوَ الْكَفَرُ يَا عَنْهُ مُ سَيِّيًا مِهِم وَلاَدْ خَلْنَهُ مُجَنَّتِ النَّعِيدُ \* وَلَوْ أَنْهُ مُ أَقَامُ وَالتَّوْرَبَّ وَالْإِنْجِيلُ وَمَآ اُنُرْلِ لِينَهَا مِنْ رَبِيهِ لَا كُلُوا مِنْ فَوْ فِهِنِم وَمِنْ حَيَّة رَّجُلِهِ مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصَدَّةً وَكَتَيُرُمِنْهُ مُسَاءً مَا يَعْمَلُونَ \* نَايَتُهَا الرَّسَوُلُ بَلَغُ مَا آخِرُ لَا لِنَاكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَعَعْدُ فَ مَا بِلَّغَنْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ بِعَضِمُ لَ مِنَ النَّاسِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدُ عِلْ لَقُوْمُ لَكُفْ يَنَ \* قُلْ نَا يَهْلُ الْكِينَ النَّهُ مُرَا لِلَّهِ اللَّهُ مُواللَّوْلِ وَالْإِنْجُهَا وَمَآ أَبْرُ لِإِلَيْكُهُ مِنْ رَبُّكُو ۚ وَلَيْزَبِيدَ لَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَ يُزْلَا لِنَيْكَ مِنْ رَبِّيكِ طَغُيْناً وَكَفُرْاً فَلاَ مَاْ سَعَلَىٰ لْفَوْمِ الْكَوْتِ بِيَنَا نَّ ٱلَّذَينَ الْمُسَنُوا وَالَّذَينَ هَا دُوا وَالصِّبُونَ وَالنَّصْرِي مَنْ الْمِنَ بالله واليؤ مرالا خروعك ملطأ فكأخوف عكنه مرولا هثم يَخُرَبُوُنَ \* لَقَدُ اَخَدُ نَا مِيتُنْ مِنْ إِسْرَابِيلُ وَأَرْسَلْتَ اللَّهِيمُ رُسُلِّكُ كُلِّياً عَآءَ هُوْ رَسِّهُ كَا يَكَ الْإِتَى إِنَّهُ وَكَا نَفْسُهُمُ وَيَقَا كُذَّ بَيُوا

كَالَاّ تَكُونَ فِيتُ فَعِيرًا تذعب أوضمة اكتار منهند والتدبصين لَقَدُنُكُونَ ٱلذِّينَ وَيَالُولَانَ اللَّهُ هُوَ الْمُبَسِّرُ ابْنُ مَزْيِحٌ آپُرَاغِبُدُ واللهُ رَبِي وَرَبُكُو ۚ إِنَّهُ مُمَّ أَيْسُدُ كُ رَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَيَّنَةَ وَمَا وْمُهُ النَّا كُومَا لِلظَّلِيلِ مِن أَنْصَافِرُ لَقَدْ كَفِرَا لَذَينَ قَالُوْ آلِنَّا لِللَّهِ ثَالِثُ لَكَةً وَمَا مِنْ اللَّهِ لِكَرَّالْهُ وَلِحُ يَانْ لَنْهُ يَنْتَهُواعَاً يَعَوُلُونَ لِمُسَتِّ الَّذَينَ كَفُّ وَامِنْهُ مُعَذَّاكِمُ لِهُ أَوْلَا يَتُوبُونِ إِلَى لِلَّهِ وَلَيْتُ عَفْرُ وَنَهُ وَاللَّهُ عَنْ فُرُ رَجِبُ مَا ٱلْمُسَيْحَ إِنْ مَرْبِمَ إِلاَّ رَسُولُ قَادَ حَلَتْ مِنْ قَسُلُهِ الرِّسُكُ إِوَا مَثْ يقته كأناتا ككن الطعام انظر كيفن بُيين كمرُ الإينة ظُوْ اتِّنْ يُوْ فَكُونَ ۗ ﴿ قُا الْعَنْدُ وَيَ مِنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَأَ ضَرًّا وَلاَ نَفِيْعًا وَاللَّهُ هُوَاللَّبِيءِ الْعَلْمُ \* قَالِنَا هُمَا (نَكِمُتُ لا تَعَلَّوُ · يَنِيكُمْ غَيْرًا لَكِيٌّ وَلِا تَنْبِيعُوا آهُوَا ۚ قُوْمِ وَتَذْ صَالُوا مِنْ فَبَتَ لَهُ أَكْثُنَا ۗ وَضَلَّمُ أَعَرُ مِنْ هُمَا أَوْ السَّيْدِ أَنَّهُ الْدُينَ كُفَّرُوا إِ لسَّان دَاهُ دُوعِيسَد إِبن مَرْبُ وَنْكُ بَمَا عَصِهُ اوْكَانُو لِيَتَنَاهُونَ عَزِيمُنَكُمُ فَعَلُوهُ لِيَسْرُ مَأَكَالُهُ الفِعَ مُنْ مُنْ مُنْ أَنَّهُ وَالَّذِينَ أَلَّذُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مُلْقِلًا مُن ن سَخِطَا لِلهُ عَلِينَهِ مِهُ وَفِي لَعَذَابِ هُمْ خِلْدُونَ \* وَكُوْكَا نُوالُومِنُونَ

4

بَدَنَ اسْتَدَ النَّاسِ عَلَقَ لِلَّذِينَ أَمَنُوا لِيُهُودَوَ الَّذَينَ الشَّرُ وَا وَكَتِمَدَ ثَ مُمَوَدَّةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا الَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّا نَصَالُى فِإِلَّا مِنْهُ يسكن وَرُهْبَانًا وَانْهَاءُ لا يَسْتَكُمُرُ وَنَ أَهُ وَإِذَا سَمِعُ امْآانُ نِنْ أَ إِنَّالِ لَسُولِيَّرِي آغِيْنَهُمْ تَهَيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحِقَّ مَعَ عُ تُمِينًا مَعَ الشِّهِ لِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤَمِّنُ بِاللَّهِ وَا جَاءَنَا مِنَا كُخُنِّ وَنَظْمَعُ أَنْ ثُدْ خِلْنَا رَثُبَنَا مَعَ الْقَوْمِ الْصِّلِحِينَ ۗ ﴿ فَأَنَّبُهُمْ اللهُ كَمَاقًا لُواجَنَّت بَجْرِي مِنْ تَحِيُّهَا الْأَنْهُ رُخِلِدَ بَنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزَا ﴿ المنسينين " وَالَّذِينَ كَفَرَ وُاوَكُنْ وَالْمَالِمُنَّا أُولَتُكُ أَصُو الْجَحَتْ " لَأَيُّكُمَّا لَذَيْنَ امِّنُوالِا تَحُرِّمُوا طَيِّبِيتِ مَا آحَلًا لللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُ وَالرَّا اللَّهُ لا ا لْمُغِيَّدِينَ \* وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَتُكُمُ اللّهُ حَلَّا طَيْبًا قُوا نَقَةُ اللّهَ الْأَيْحَا نَثُمُ بُ مُوْمِنُونَ \* لا يُؤَاخِدُ كُراللهُ ما للَّغِوْ فِي مُنِكُمْ وَلَكِمْ: يُوَاخِدُ كُرُ مُاعَقَّدُ وعن قَاكَة وتُه اطْعَامُ عَشَرَهُ مَسَلَكُمْ مِنْ أَوْسَطُمَ انظِعُمُ وَلَا ذلك كفرة والمنكز إذ احكفت واحفظواا منتكة كذلك يبتن اللهك يته لَعَلَكُ نَشْكُو وَنَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا آيَا الْخَذِ وَالْلَسْدُ وَالْأَنْطَ وَالْأَزْلُ رَجْئِرُ مِنْ عَلِ الشَّيْطِلِ فَاجْتَنَهُ أَهُ لَعَلَّكُمْ تَمُنْكُ لَا أَهُ اِتَّمَامُولُهُ لشِّيْطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلْدُوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَنْمِرُ وَالْمَيْسِ وَيَصِدَكُمْ عَنْ دِكُو اللهِ وَعِن الصَّاوْةِ فَهَا أَنْتُهُ مُنتَهُمُ نَ وَ وَاطَ يلة وَالْجِيعُوا لرَّسُولَ وَاحْدَ رُوًّا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوْ آ ثَمَّا عَلْ رَسُولِ

بِلْغُ الْمِنُ ثُنَّ فِي لِينَ عَلَى لِلْذَينَ الْمَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّلَّ فِي الْحُ فِمَا طَ التَّعَوَّ اوَامَنُهُ اوَعَلُوا الصّلاحِيْمَ اتْقُوَّا وَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوَّا وَأَ تَنَالُهُ أَمَدُ كُمْ وَرَمَا حُكُمْ لِيَعْكُمَ اللّهُ مِنْ يَخَافُهُ مِا لَغِيَتُ فَمَنَا عُتَدْى فَ ذَلِكَ فَلَهُ عَنَا كِأَلِيكُمْ ﴿ يَأْتُهُا الَّذِينَ الْمَتُوالْأَنْقَتُكُوا الصَّيْدَكُو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُوْ مُتَعَدِّدًا فِحْرَاكُ مِنْهُ مِاقْتَا مِنَ النَّعَمِّ يَخَكُرُبهِ ذَوَاعَ بْنَكُمْ هَدْيًا بْلِغَ الْحُسَعْتِهِ أَوْكُفَتْرَةً طَعَامُ مَسَكِينًا وْعَالْ دْلِكَ سَيَامًا لِيَكُ وِقُ وَكَالًا مِرْهِ عَفَااللَّهُ عَبَّا سَكُفَحْ وَمَنْ عَادَ فَيَنْنَقِيْ ا ئُنُهُ وَاللَّهُ عَزِيْرُ ذِهُ وَانْيُقَاعَ \* أَجِلَّاكُمْ صَيْدًا لِيُحْ وَطَعَأْمُهُ مَنْعًا لَكُ رَّةِ وَيُحِرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدًا لْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُمَّا وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي عُنتُهُ وَنَّ ﴿ جَعَلَ لِلَّهُ الْكُوْيَةُ الْمُنْتَ كَحَرَامٌ قِيمًا مَّا لِلنَّا مِيرُ وَالشَّهُ الْمُرَّا وَالْمُدُى وَالْقَلَيْنَ ذِلِكَ لَيَعْكُوا آنَّ اللَّهَ يَعْلَوُ مَا فِي السَّمَا يِهِ وَمَا فِي الْأَرْج وَكَنَّ اللهَ يَكُلُّ شَيْعٌ عَلِيمٌ ﴿ اعْكُمْ آنَّ اللهُ سَدْ يُدَالْعِقًابِ وَآنَ اللَّهُ عَفَوْ مِيْمَةُ مَاعَ إِلرَّسُولِ لِآلاً الْبَلْغُ وَاللهُ يَعْلَمُمَا نَبْدُ وِنَ وَمَا تَكْمَرُنَ مَ إيستوى لخبيت والطت ولواعتك كذأة الخنث فاتفة األله وُ إِلاَ لَنْكَ عَلْكُمْ تُفُلْكُونَ \* يَا يَهُمَا الذَّبْنَ أَمْنُهُ الْا تَنْكُهُ أَعَنَ أَشَهَ تُنْدُ لَكُوْ تَسَيُّو ۚ كِهِ وَإِنْ مَنْ عَلَمُ اعْنِعَا جِينَ مَكَّرَ لَا لَعَتْ أَنْ تُعْدَلَكُمْ عَفَا وَاللَّهُ عَفُو رُحَلُّهِ \* قَدْ سَأَلْمَا قَوْ مُرْمِزْ فِيْلِيمُ مُمَّ أَصْبِحُوامٍ بَنْ ﴿ مَآجِعًا اللَّهُ مُنْ بَحِمَ وَ وَلَاسَانُمَتُهُ وَلَاوْصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلِأَرَّ؟

للن الست ابع

VO

لَذَينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى للهِ ٱلْكَدَبَ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَإِذَا مِيلَ لَمُ نَعَا لَوْ الْهَا آنَزَلَ اللهُ وَالَيَا لِرَسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ يَآَّءَ نَأَاوَكُوٰ كَأَنَا مَآوُهُ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَنِيًّا وَلَا يَمْتَدُونَ ۚ ۚ يَٰٓ يَكَا الَّذِينَ مَنُواعَلَيْكُمْ انْفُسُكُمْ لَأَيْصَهُرُ كُوْمَنْ ضَلَّا دِرَااْ هْتَادَيْتُمْ الْإِلَالَةُ مَرْجِعُ مِيعًا فَيُنْتِيثُكُ مِمَا كُنُتُمُ تَعْلَوْنَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذَينَ الْمَنُواْشَهٰكَةُ بِيَنْكُمُ أِذَ عَضَرَاحَالُكُمُ الْمُؤْتُ جِينَ الْوَصِيَّةِ النُّنْنِ ذَوَا عَلْكِ مِنْكُمْ أَوْ انْحَرْكِ مِنْ عِيْرِ وَإِنْ أَنْكُمْ صَرَبْتُمْ فِي لَا رُضِ فَأَصْبَتْكُمْ مُصِيتُهُ الْمُوْتِ يَحْبَيْسُوكُمْ نْ بَعْدِالصَّلُوةِ فَيُعَيِّسِيٰ بِاللَّهِ إِن ازْتَبْتُمْ لَانْشُتْرَى بِهُ ثَمَّنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُنْ وَلَا تَكْتُمُ شَهِلَةَ اللَّهِ لِتَالِّظَ لِمَا لَا ثَمِنَ ﴿ فَإِنْ عُثْرَ عَلَّ إِنَّهُ تحقًّا إِنَّمَّا فَانْحَرْنِ يَقِوْمِن مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَيَّ عَلَيْهُمُ الْأُولِينَ يُقتُ مِن بِاللهِ لَسْهَا لِدُنُمَا آجَيُّ مِن شَهْلَتِهِ مِعَا وَمَمَّا اعْتَدَ ثِنَا آيًّا آذًا لِمَن لظَّلْمِينَ \* ذَٰلِكَ دُنِّي آنْ يَا تُوَامِالشُّهَارَةِ عَلْمَ جَمِيهَا آوٌ يَحَافُو ٓ [أَنْ تُرَدُّ بْنُ بَعْدَا بْمِينِهِ فِي وَاتَّعَوَا الله وَاسْمَعُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِّيرَ \* يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُرَ فَيَعُولُ مَا كَذَا أَجْمِيتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ اسْتَ عَلَمُ الْغِيُوبِ عَاذِ قَالَ لِلهُ يَعِيسَى أَنْ مَنْ مَا ذَكُرُ نِعْمَةً عَلَيْكَ وَعَا وَلِدَاكَ ذَا يَدُ مُكَبُرُوحِ الْقُدُسِ كُلُّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْلًا وْرَادْ عَلَىٰ مُكَا الكني وَالْمِي كُنَّةً وَالتَّوْ لِنَّهُ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَعْلَقُ مُنَّا لِطِّينَ كَهَتْ نِيَّاةٍ لِّبْرِيادْ بِينْ فَنْنَفِي فِيهَا فَتِكُونَ طَيْرًا بِإِذْ بِي وَيُهْرِئُ الأَكْبُهُ وَالْكُرُ نْ وَإِذْ يَخِرُجُ ٱلْمُوْنِيِّ مِإِذْ فِي أُولِدُ كَفَنَقَتْ يَنِي إِسْرَايُلَ عَنْكَ أَدْجُنَّا

Digitized by Google

VY

الْبِيِّنْتِ فَقَالَالَّذِينَ كَفَنَرُوا مِنْهُ إِنْ هَٰذَآ لَآكِرِسْءُ مُمِنُنَّ \* وَإِذْا وَحَنْ لَا كُمُوارِبِ عَنَ أَنْ الْمِنُولِي وَجَرَبُولِي قَا لُولَا مَنَّا وَاشْهَدُواَ ثَنَا مُسْلِمُ لَا تُ إِذْ قَالَا لَحْرَارِ تَوْنَ يَعْبِيَسَا بِنَ مَرْيَحَ هَلْ بَيْنَ تَطْيُعَ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْ مَا آئِلَةً مِنَ السَّمَاءُ قَالَ تَقْتُوا اللهَ أَنْ كُنْتُهُمُ وَمُناكَنَّ \* قَالُوا مُرْبَكُ أَنْ كُمَا مِنْهَا وَتَطْيَرُنَّ فَلُو يُنَا وَنَعْكَانَ قَدْصَدَ فَنَا وَ حَكُونَ عَلَيْهَا مِسَ لشِيْهِ دِينَ \* قَالَ عِيسَى إِنْ كَوْيَمَ اللَّهُ مِّرَةَ تَنَا آيْزِلْ عَلَيْنَا مَآيُدا ةً مِزَالِتًا تَكُونُ لَنَاعِمِدًا لِإِ وَلَنَا وَلِحِهَا وَأَيَّهُ مِنْكَ وَارْزُ ثَنَا وَانْتَ خِيرًا لَرِّرَهُم الله عَنْ مَنْ فِي مُنَزِهِمًا عَكِيكُمْ فَرَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّا عُلْمُهُ عَدَابً لَا أَعَيْنُهُ ٱحَدًا مِنَ الْعُلَمِينَ \* وَإِذْ قَالَ لِللَّهُ يَعِيسُوا مِنَ مَزِيمَ ءَ أَنْ قَلْتَ لِلتَّاسِ إِنَّيْذُوفِ وَلَعْيَ الْفَكُنْ مِنْ دُولِنا لللَّهُ قَالَ سُنِيرَ. أَنْمَا يَكُونُ لَيْ أَن قُوْلَمَالَينَ ﴿ يَحِيُّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْعَلْمَتُهُ تَعْلَى مُمَا في نَفْسِي وَلَا عَلَمَ افِهَنَيْنَكَ مِنْ مَا مَنْ عَلِمَا لَغُنَّهُ بِ \* مَا قَلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ اَمَّ رَبَّىٰ إِ نَاعْدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِ شَهِيكًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَهُ فَانْهَ مُعْ عِنَا ذُكُ وَإِنْ تَعَفَّقُ هُمُ ۚ فَا نَكَ أَنْتَا لَعَزِيرُ الْحَكَدُ ۗ قَالَا للهُ هُذَ يَنفُعُ الصِّدِ قِينَ صِدْقَهُ مُ لَمُّ حَنَّتُ تَحْدِي مِن تَحْتُ عَالَا بَهْرُ خَلِدًا فِيهَا أَيِّنَّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذُلِكَ لَفُوْزَا لِعَظِيمٌ \* لِا رض ومافية وهوعا كاست قاديم

یے ک

لشمات والأرض وتجعك لظكن والتور لُونَ ۚ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينُ ثُمَّ قَضَيَ مُوَلِّعُكُمُ أَتَكِيْسُهُونَ \* وَكَانَا أَيْهُمْ مِنْ إِيَّةِ مِنْ الْبِي رَبِّهِمْ إِلَا فَقَدَكَذَ بَوَا بِالْحَقِّ لَمَا حِكَاءَ كُمْ فَسَهُ فَعَالْبَهِ مِعْ وُنَ \* أَلَهُ بَرُوا كُوا هَا كَمَا مِنْ فَهَا لِمِنْ فَرَنِّ مِكْمَةُ فِي الْ لكؤوا وسكنا الستماء عكفه مددارا وكجعلنا الأخرج لَتَكْنَاهُمْ بِكَ نُونِهِمْ وَآنْتَا نَامِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا أَجَرِينَ ۚ وَلَوْنَرْ ئِنْيًا فِعْرِطَا سِفَكَسَوُهُ مَا شِدِيهِ مِنْ لَقَالَ الْذِينَ كَفَرُ وَآلِانْ هَاذَا لَا يْنُنْ • وَقَالُوا لَوْ لَا أَيْزِكُ عَلَيْهِ مَسَاكُ وَلَوْا نُزَلْنَا مَلِكُمَّ لَفَضَى مُنْظُ وَنَ فَ وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا كِيَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلِيسَ لِيهُ إِنَّ \* وَلَقَدَّا سُتُهُ زَيُّ مِنْ مُنْ لِمِنْ فَبَيْكَ فَكَاقَ بِأَلْ يْنْهُمْ مَا كَا يُوَايِهِ لَيَسْتَهُ زُونَ \* قَا سِيرُوا فِي الْأَرْضِ مُ أَذَ مَنْ كَانَ عَقِتُهُ الْمُكُدِّ بِينَ ٥ قُالِلَ مَا فِي السَّمَرُ بِي وَالأَرْضِ فَ لجحت عَنَّكُمُ إِلَى وَمِ الْقِيْسَةِ لِلْأَرْبِ فِيهُ سُنُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَهُ مَا سَكَرَ فِي الْيُلُوالِنَّهُ يُمْ \* فَوْ آغَيْرَا لِلَّهِ ٱلْجُنَّادُ وَلِنَّا فَاطِرَا لَسَّمَهُ إِنَّ وَالْإِرْضُ وَهُ

ثلاثه ارباع ارباع

Digitized by Google

العَالِفِهُ ذِالْمُهُمِّزُ أَلْمُ مِنْ فَهُ وَانْ تَمْسُدُ كَنْكُمُ الْخُنَارُةُ قُواْكَيَّ شَيْءَ إِلَاكُمْ شَهْدَةً قَا اللَّهُ مَّ حَمَ إِلَيَّ هِ ذَا الْفِيُّ ا إِنْ لِا نُدِرَكُمْ مِهِ وَمَوْ بَلْغَ أَنْتِكُمْ مْ لَا يَوْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَارُ مُمَّ ۚ إِفْرَى عَلَىٰ لِلَّهِ كَ 13° Ellini أكنة أن تفقهو و في ذا نهم وقراوان مرفي مَرُونَ \* وَلُو مُرَى إِذِ وُقِهُ وَاعَلِ إِلنَّا رَفَقًا لُوَ الْمَدْتَنَا مُرَّدًّا يَرَالْمُؤُمِّنِينَ \* مَا يَكَالَمُوْ مَا كَا يَوَا تَخْفُونَ مِنْ قِيْ دُ والْمَا نَهُ وَاعْنُهُ وَانْهُمُ مُلَكُونَ بُوْنَ \* وَقَالُوْا إِنْ هِيَ الْأَحْيَا وُ قِفَةُ اعْلِيَ مُنْمُ قَالَ لَكُ هِذَا مَا كُحَ قَالُوا ا

للخالتتابيع

¥ 9

وَرَيِّنَا قَالَفَذُ وَقُوا الْعَذَا يَكِمَا كُنْدُ نَكُفرُ وُنَّ \* قَدْحِيمَ الَّذِ بَنَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللَّهُ حَتْحَ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةُ فَا لُوا خِنْرَتَهَا عَلْمَا وَتُطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْتَمَلُونَ آوْزَارُهُمْ عَلَيْظُهُوْ يُهِمُ الْاسْتَاءَمَا يَرْبُونَ ۚ وَمَا الْخِيرَةُ الدُّنْيَآلِكَ لْهَكُ وَلَمْؤُ وَلِلدَّا رَا لَا خِرُهُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْفَوْنَ افَلَا تَعْقِلُونَ \* قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ كُلِّمْ مُكَ لَّذِي يَعَوُلُونَ فَإِنْهُمُ لَا يُكِذِّنُونَكَ وَلَإِنَ الظِّلْمِينَ بِالنِّيآ لِللَّهِ بَجْءَزُونَ \* وَلَقَتَدُ كُذِّبَتَ رُسُلُ مِنْ فَبِلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُنِّوْا وَاوِ دُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُهَا وَلا مُتِدِّلَا كِمَايَتَ لِللَّهِ وَلَقَدْجَاءَكَ مِنْ بَبَاعِ المُوْسَبِلِينَ \* وَإِنْ كَانَ كَيْرُعَ لَناك عْرَاضُهُ فَإِنَا سْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعَى فَلَقًا فِي الْأَرْضِ وْسُلَّا فِي السَّكَمَاءِ فَتَا يَتِيهُمْ وَا يَقِيُّ وَلُوسَنَاءَ اللهُ كُلِّيمَ هُوْعَا إِلْهُ لِأَيْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَا كُلُهُ إِينَ ۗ آتِمَا يَسْتَحُ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُؤَنِّ يَبْعَتُهُ مُاللَّهُ ثُمَّ إِلَىٰهُ مُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُوا إِجِنْ لَوْلَا نُرِّلُ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِنْ رَبِّهُ قُلْ إِنَّا اللهَ قَادِ رُعَلِيْ أَنْ يُنَزِّلَا لَهُ وَلِيحَ آكُشَ هُمُ الأيعْكُونَ \* وَمَا مِنْ إِنَّهِ فِي لَا رُضِ لَا طِيرُ يَظِيرُ يَجِنَا حَيْهُ إِنَّهُ امَرُّا مُثَالًا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِيْتِ مِنْ تَنْيِغُ مِّمُ إِلَى يَهِمْ يُحْتَرُ وَنَ ﴿ وَالَّذِ مَنَ كُذَ يُوا بالْيتِنَا صُمَّ وَبُحَرِّفِ ٱلظَّلُكُ مِن تَيَنَا اللهُ يُضَلِّلُهُ وَمَنْ لَيَنَا يُجَعَلُهُ عَلَيْ صَرَاطٍ مُسْتَهَا الفُلْ رَكَانِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَا لِلَّهِ مَا وَانْتُكُمُ السَّاعُة اغَيْرٌ اللَّهِ تَدْعُونِ إِنْكُنْهُ صدِ قِينَ ﴾ بَلَا يَاهُ تَدْعُونَ فَيُكُيتُ فَكَا تَدْعُونَ إِلَىٰ وإِنْ سَاءَ وَتَمَنْسَهُ وَلَهُ استركون وكقذار سلنا إلا مُرون فيلك فأخذنه مربا ليناساء والضراع ٱلْعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُولَ لَهُ فَكُوْلِآ أَذْجَاءَهُمْ مَالسَّنَا نَصَرَّعُوا وَلِكِنْ فَسَتْ فَكُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُ مُوالشَّيْطُنُ مَا كَا نُولِيعُكُونَ لَهُ فَلَنَانَسُوامَا أَذِكِّرُ وَابِهِ فَلَيْنَ عَلَيْهُ إِنَّ فَ

Digitized by Google

نْيُّ جَتِيْ إِذَا فِرَحُوا بِمَا أُولُوٓ الْخَذْنَهُمُ يَغْتَةً فَإِذَا هُمُمُثِلْكُ لَنَّ ﴿ فَقَطْعَ كَ الَّذِينَ ظَلَّهُ وَ وَالْمُحِينُ لِللَّهِ وَتِلْعُلَمَ مَنْ \* قُلْ رَآئِيتُمْ إِنْ أَخَذَا للهُ سَمُّ وَآيْطِيرَكُونُ وَيَخْتَدَعَا قِلُورُ كُومُنَ إِلَهُ عَنَالِللهِ مَا يَكُمْ مِنْوانظُ كُيَفَ فَصِرُفُ الايت نُمُّ هُمْ يَصِدُ فُونَ \* قُوْ إِرَا يُتَكُمُ انْ أَمْكُمُ عَذَا لِاللَّهُ بَغْتَةً أَوْجَعَدُ هَلْ مُهْلَكُ إِذَا لَقَوْمُ [لظِّلْ مِنْ أَنْ وَمَا نُرْشِ إللْ صُلِكَ الْآمُكِيثِم يَنْ وَمُنْذُ بُينَ فَنْ الْمَنَ وَاصْلِحَ فَالاَحْمُ فِي عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَبُونَ ۗ ﴿ وَالْدَيْنَ كَذَّبُوا مِا لِيسَتَ كَيَسْهُمُ الْعَلَابُ بِمَاكَا نُوَا يَفْسُعُونَ ﴿ قُولَا آفُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَّا ثِنُ اللَّهِ وَكُمَّ عُكُواَ لَغِيْنِ ۚ وَلَا ٓ اَقُولِكُمُ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ سِيعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ لِكَ قُلْ هَلَيْ سُتِوى الْأَعْفَمُ لْبَصِّيْرَا فَالْاَنْفَكُرُونَ \* وَآنْذِ رْبِهِ الْذَيْنَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُ وَالْلِي رَبِيْمُ لَيْسَكُمْ ُ دُونِهِ وَلِيُّ وَلِا شَهْفِيُّعُ لَعَلَّهُ مُ مَنَّقُونَ \* وَلا نَظْرُدِ الَّذِينَ مَيْعُونَ رَبَّهُمُ بالْغُلُوةِ العَيِثْتَ يُرِيدُ وَن وَجْعَهُ مَاعَكُ كُ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيَّ ۚ وَمَامِرْ حِسَالِكَ عَلَيْ يْ أَفَا فَا فَا كُوهُ وَفَتَكُونَ مِنَ الظِّلَمِينَ أَهُ وَكَذَلِكَ فَأَنَّا يَعْضُهُ هُرِيَعُضِ لِمَقَوْلُوا أَهْوَ اللهُ عَلَيْهُ وَمْنَ بَبِنْيَا ٱلْبُسُرَالِلهُ مَا عُلَمَ مَالشُّكِرِينَ ۚ وَإِذَا جَاءَكُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَكُتَ رَبُّكُمْ عَلَى نِفُسُ إِلاَّ مِنْ أَنَّهُ مَنْ عُمَّا مِنْكُوسُوعًا مِنْكُوسُوعًا مِحَكُمْ زَعِبْدِهِ وَأَصِّلُمْ فَأَنِدٌ عَقَوُرٌ رَجِيمٌ ۚ وَكَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيْتِ وَلِيَّسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُرَى و قُولُ يِنْ بُهُ يُسَلِّ لَ أَعْبُ كَالَّذِينَ مَدْ عُونَ مِنْ وُ وِنِ اللَّهِ قُلْ لِإِلَّا مَيْ مَ أَهُولَ وَكُنَّ مَا وَمَا انَا مِنَ الْمُهُمَّا دِينَ اللهُ وَإِلِي عَلَيْنِينَةٍ مِنْ رَبِّي وَكُذَّ بُنُمْ مِنْ مَا عِنْدِي مَا السَّنَّ عَلَوك بهإنْ كِيْكُمُ لِآلِيلَةُ لِيَحْتُ الحَيْنَ وَهُوَ عَيْرَالْفُصِلَيْنَ ۗ قُولُوْانَ عِنْدِي الشَّنعَ الْوَانَ لْأَمْرُبِيني وَيْنِيَكُمُ وَاللَّهُ مَا عَلَمُ الظَّلِينَ • وَعَندُهُ مَفَا يَحِ الْغَيْسَ لَإِيعَانَ

للزءالت ابع \_\_

الآهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْهِيْرُومَا سَنَقُطُ مِنْ وَرَفَا إِلَّا بِعَلَهُ كَا وَلَاجَهَا فِي أُ ؙڵۘۘڒڔۻۘۅٙڵٲڽڟؠۑٷڵڮٳڛڔ؆؋<u>ؽڮۺ</u>ۼۘؠؾۨڹ؞ٛۊۿۘۘؗػٳڵڋؘؽؾۘۊؖڡٚٚڬؙۄٚؠٳڶؽٙؖٚڮ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بْالِنَّهَا رِثْمَ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضَّى ٓ جُلَّامُسَمَّى ثُمَّ ٓ الْيَاوِمَحْجَ خُ يُنَيِّنَكُ ذِيمًا كُنْتُهُ تَعْكُونَ \* وَهُواْلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادٌ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَقَا حَيْ إِيَاجًاءًا عَدَكُمُ الْمُوْتُ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرَّطُونَ \* ثُمَّ رُدٌ وُلَا لَمَا الله مَوْلَهُمُ الْحَقَّ الْإِلَهُ الْحُكُمُ وَهُوَاسْنَعُ الْخُلِسِيانَ \* قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمُ مِنْ طُلُا الْبَر وَالْيَحُ نِدْعُونِهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَّةً لِئَنْ الْجَلْنَا مِنْ هَانِهُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكرين ﴿ قُلِاللهُ يُبَعِينُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَنْ يُعْمَا مَنْهُ لَمُشْرَكُونَ لَهُ قُلْهُ وَالْقَادِ وُرَعَلْ إَنْ يَبْعِتَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَّأُمِنْ فَوْقَكُمْ اَوْمِنْ تَحْيَا رُجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ مَا سَرَبَعْضُ نظر كَيْنَ نُصَرِّفُ الْإِينَ لَعَلَّمْ يَفْتَعَهُونَ \* وَكَنَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِلْ اللَّهِ لِكُلِّبَا مُسْتَمَقُّ وَسَوْفَ فَعَكُونَ لَهُ وَلِذَا رَأَيْنَالُهُ لَكُ يَخُوصُونَ فَيْ اِيْنِيَا فَاعِرْضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَجُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرٌ مُ وَأَمَّا يُسْسِينَكَ الشَّيْطِنُ فَالَا تَعَعُدُ بَعُدًا لَيْ كُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظِّلْمَانُ \* وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَعُونُ مُرْ حَسَايِهِمْ مِنْ ثَنْيُ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلْمُ مَينَّقَوُنَ أَ وَدَرِالْذَينَ اتَّخَذَ وَالدَينُهُمُ لِعَبًا وَكُمْوًا وَغَرَبُهُمُ الْخِيلُةِ الدُّنْيَا وَّدَكِّن مِهِ أَنْ تُبْسُكُ لَفَشَّرُهَا كِسَبَتْ لَيْسَ كَمَا مِنْ فُولِاللَّهِ وَلِيُّ وَلِا شَهْ يُعُولُ نَعَدُ لُكُنَّ عَلْ لِلا يُؤْخَذُ مِنهَا أُولَيْكَ الَّذِينَ أَمْسِلُوا عَاكَسَهُ وَ سَرَكِمِنْ جَبِيمَ وَعَنَا كِيَا لِيمُ بِمَاكَا نُوَاكِكُمْرُونَ لَهُ قُلْ نَدْعُوامِنْ وُلِللَّهِ مَالاَيْفَعَنَا وَلَايَضَرُا وَنُرَدُّ عَلَى عُقَابِنَا بَعْدَاذِ هَدْ سَااللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَيْهُ الشَّيْطِينَ فِ وَ رَضَ عِيرًانَ لَهُ ٱصْلِحَ لَيْ عُوَلَهُ إِلَى لَهُ مُدَى نَتِنَا قُلُ إِنَّ هُدَى لِلَّهِ هُوَا لَهُ لُذِّ

له مُعَالَمُهُ

لِرِبِيَ الْعَلَمِينَ \* وَأَنْ الْعَمْوِ الصَّلَوْةَ وَاتَّقَوُهُ وَهُوَا لَّذَى اللَّهِ تُحْسَّمُ ةٌ وَهُوَالْذَى خَلَقَ السَّمٰ بِي وَالْإِرْضَ مِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُنُ فَكُونُ ﴿ قَوْلُهُ الْأ هَوْ وَإِلَّصْهُو رُعْلِهُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَا كَتَكُمُ ٱلْخَيْرُ ﴿ وَإِ بوازرًا يَجَنَّ كَاصِنَامًا الْمِنَّا أَيْلَالِكُ وَقُوْمُكَ وَكَنْ لِكِ بُرِي إِبْرِهِ بَهِمَ مَكُونَ السَّمْ إِن وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوفِينَ فَ فَكَ عَلَيْهِ الَّيْنُ رَأَكُونَكُما قَالَ هِنَا رَبِّ فَإِيَّا أَفَا قَالَ لَآ الْحِتَا لَا فِلْنَ \* فَلَمَّا رَا الْعَمَ قَالَ هٰذَارَتِيْ فَلَتَآآفَا فَإِ قَالَئِنْ لَهُ مِهُ فِي بَيْ لَا كُوْ نَنَّ مِنَ الْقَوْمُ الضَّآلَيْنَ الْ فَلِمَا رَاالشُّمْةِ يَازِغَهُ قَالَ لَمْنَا رَبِّي لَمْنَا ٱلْبُنِّي فَلَا ٱلْمِنْ اَقَاتَ قَالَ لِيقَوْمِ إِنَّ مِرْجُ َكِينَ ۚ ۚ وَكَايُّمُهُ قُوْمُهُ قَالَاتُحَايُّونِي فَا لِلَّهُ وَقَدْ هَدَنْ وَلَا أَخَافُ ۖ ٳ؆ٲڹٛؽؽؿٵۧۦؘڒؾۺؽٵۅۧۑؠۼڒڎڲڵؖؿ۫ۼٛۼٵ۫ٵؙۿٙڵٲٮ۬ٙڎڴۏۘڹ وَكَفْيَ إِخَافُ مَآ ٱسْرَكُمْ وَلا يَخَافُونَ آبَكُهُ ٱشْرَكُمْ أَشْرَكُمْ أَنْ اللهِ مَا لَهُ نَنْزَل له عَك الأمْ وهُ وَهُ مُرْبِيِّالُهُ وَانْ وَ وَ ثُلُكُ حَيِّانًا رُفِعُ دَرَحِتِ مِنْ لَسَقَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِدُ عَلَيْ اللَّهُ وَوَهِنْ اللَّهُ لْسَيَعُ وَيُولُسُرُ وَلُوطاً وَكَالْ فَضَالْنَاعاً الْعَلَمِينَ ۗ وَيُر

الجزء المتتابيع

رَافِيا وَالْدُونِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْكُنِّي مِنْ الْكُنِّي مَا لَيْنَا وَمِنْ اللَّهِ مِن لنسراتها كفتن وأولؤا فالقالذين هدكالله ففدك إِنْ هُوَالِاَّ ذِكُو كِالْمِعْكُمَّةِ ، "وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ نَدُهُ فَا لَا أَنْتُلُكُو عَلَيْهِ آجِرًا قَدْيِهِ إِذْ قَالُوامَا آمْرَلَا لِلهُ عَلِيْهِمُ مِنْ شَيْءٌ قَامُوْ اَنْزَلَا لِكِينَا لَذِي جَآء م ولمي نؤرًا وَهُدًى لِنَا يَرْجُعُ عَلُونَهُ وَ اطِيسَ تُنْدُونَهَا وَتَحُفُّهُ لَا كُنْرًا وَكُلَّا لَا تَعْاَيَا أَنَاهُ ۚ وَلَا أَيَاةً مِكُونَا اللَّهُ ۚ ثُنَّ ذَرُ هُو فَيَحْ ضِيهُ مِمَلَّعَهُ لَ \* وَهُ بِكَ مُصَدِّدِقُ الْذِي بَنْ مِدَ يِعِ وَلِيتُنْذِرُاهُ الْقُرْى وَمَزْجَوْ زُن نُومُ مِنُونَ بِالْاحِرَةِ يَوْمِينُونَ بِلَّهِ وَهُمْ عَلَّا صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ \* أرُمِيَ إِنْ وَيَا كُلُوا لِللَّهِ كُنُوبًا وَقَالَ أُوجِيا لِيَّ وَلَذَيُوحَ الَّذِيهُ شَيْخٌ وَمَ بِثَا مَاآخِرُكَا لِللَّهُ وَيَوْهُ مَرَى ذَا لِظَلَّهُ مَنْ فِيغُمِّ يُسَالِمُونِ وَالْمُلَّكِيُّ عَوَا يَدِيَيْمُ أَخِرِجُوا مَفْسُكُمُ آلِيَوْمَ تَجْزُونَ عَنَابَ الْمُونِ بَمَاكُنُهُ فَعُو تَوَكَّتُهُ مَا خَةَ لَنْكُمُّ وَرَآءَ ظَفُهُ رِكُمُ وَمَ كُالْدُيْنَ زَعَمْتُمَا نَهُمْ فِيكُ شُرَكاً وَلْقَدْ تَعْظَعَ بَنْيَكُمْ وَصَلَّعَتْ مُونَ وإِنَّ اللهُ فَلِوَا لَحَتْ وَالنَّوَى كَغِرْجُ الْحَرَّ مِزَ الْمُتَّتَ وَتُخْرُجُ ذِلِكُواللهُ فَا يَنْ تُؤْفَكُونَ \* فَلْقُ الْإِصْبَاحْ وَجَعَلَ الْبَلِّسَ ڔؽڒٲڵۼڗؘۑڒٙٳڵۼڸؽؖ؞ۨۅؘۿۅؘاڵڋؘؽڿۘۼۘۘٳڵڮ<sub>ٛ</sub>ٳڵڹۼ لَهُ فَتَدُ فَصَّلْنَا الْإِنْ لَهِ فَعِي مِعْلَمُونَ \* وَهُوَا

تنودع قد فيصانا الإ مُوَالْذَى مُزَلِّهِنَ لَسَمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَيَاتُ كُلِّ شَيْءٌ فَأَخْرَجْنَا مِنْ حَيًّا مَنَ رَأَيْكًا وَمِنَ النِّخا مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ مَا يَم وَالرَّمَّانَ مُشْتَعًا وَغُو مُنَدُّ فَانْظُورُهُ كُمْ لَالْتَ الْقُوْمِ لَوْ مِنُونَ \* وَجَعَلُواللَّهِ سُرَكًا يَعَ السَّمَوٰ يَهُ وَالْأَرْضَ إِنَّى تَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ عَكَمُ اللَّهُ صِيرٌ وَتَخَلَّمَ كُلَّ كُلْ سِنَّهُ } عَلِيمٌ أَهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ زُبِّكُمْ لِآلِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُوَ خِلْقُ كُلَّ شُغُ وَكُمْ ﴿ لَا تُدْدِكُهُ الْأَبْصُرُوهُ وَيُ نَصْرَ وَهُوَ اللَّطِيفَ الْخِيَارَ ۗ قَدْجَآءَكُو بَصِمَا يَرُمُنْ رَبِّكُمْ فَنَ مَ فَعَلَىٰ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِيَفِيْظِ \* وَكَذَٰ لِكَ نَصَرِحُ إلت وليقة أواد كرست ولنُبت نافيلقة فرتعيكمون وابيع مآا ورجى النك مِن رَبِّكُ لَا الدَالَا هُوَ وَأَعْرِضَ عَن المُشِرْ كُنَّ ، وَكُو سَاءَ اللهُ مَا مُثْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلِيْعَامُ حَفِيْظًا وَمَا آنَتَ عَلِيْهِمْ بِوَبِيلٌ \* وَلاَ سُنَبُوا إِلَّهُ مَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلِيكُ بُوا اللَّهِ اتماالات عندالله ومايشغركوا تمااذا حآ ولو

الجزء الشّاعِن .

الجن

وَلَوْاَنَّنَا نَزَلْتِ الْمُورُمُ الْمُلْكَكُمُ وَكَلَّمُ هُوالْمُونَ وَحُصُّمُ لَا عَلَيْهِ جَعَلْنَالُكُمَّا نِهَا يُحَدُّواً مِسْتَطِينَ الْانْسِرُوالْجِنِّ نُوحِيَّعُضُهُمْ الْإِلْعَيْضِنَ لْقُوَالِغَرُورًا \* وَلَوْسَاءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهِ فَيَدَ: رُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ التَصْنِعَ إِلَيْهِ مَا فِينَدُهُ الَّذِينَ لَا يُوْمِينُونَ بِالْإِنْوَعَ وَلِيرَضَوْهُ وَلِيَعْيَرُهُ مُمْتِ تَرُونِكِ " أَفَعَاثُرًا لِلْهَ أَبْتُكُمْ يَحِكُمَّا وَهُوَالَّذِيَّ أَنَّهُ لِيَكُمُ الكِكَتِيمُ فَعَصَّالًا وَالَّذِينَ أَيِّينَا هُمُ الكِكَتْ يَعْلَمُ ثَا لَهُ مُنَزَّلٌ مِنْ ، بَالِيُّةِ فَالَا تَكُونَنَّ مِزَا لَمُ مُرَيِّنَ فَ وَتَمَّتَ كِلْمَتُ رَمَّكِ صِدْفَّ وَعَوْلِاً لَامُبَدِّ لَلِكِلِيَّةِ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلَيْءُ ۖ وَازْنَقُطُمُ ٱكْنَّ مَنْ فَأَلَا مُ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ لللهُ إِنْ يَكِيِّعُونَ لِكُو ٱلظِّنَّ وَإِنْ هُو لِلَّا يَخْ هُوكَ الله إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عُلَهُ مَنْ يُصِدُّ عُرْ سَيَكُلَّهِ وَهُوَاعِثُ مِالْمُهُ مُنَّالًا اللَّهُ مُن مِمَّاذَكِرَاسُكُ لِللهِ عَلَيْهُ إِنْ كُنْتُ مُرالِتِهِ مُؤْمِنِينٌ \* وَمَالَكُوا لَاَنَاكُلُوا وتناذكِ زأسْ مُللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّهُ عَلَيْكُمْ الْأَمَا اصْطُرْزَ اِلنَّهُ وَإِنَّ كَتِيرًا لَيْصَلُّونَ مِا هُوَآتِهُمْ بَغِيْرِعِكُمْ أَنَّ رَبَّكَ هُوَاعُكُمْ لِلْغُنَدَ \* وَذَ رُواطِهُ دَا لِإِنْهُ وَمَا طِنَاهُ إِنَّ الَّذَينَ يَكِيْبُ أِنَّ الإِنْهُ سَيَعِجْ وَلْأَ كَانُوانَفْتَهُ فُوْنَ \* وَلَا تَاكُوا مِنَا لَهُ مُنْذِكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَابْتُهُ فَشْتُهُ وَإِنَّ السَّتَ طَانَ لَيُوحُونَ إِلَيْ الْوَلِيَا مَنْ الْخُدِيدُ لُوكُونُ وَإِنْ أَطِيعُتُم نَكُمُ لَمُشْرُكُونَ ﴿ أَوَّمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَاكُهُ نُوْرًا يَمْشِيمُ كَ لِكَ زِينَ كَلِكُ عَامِر كُمَّ مَثَلُهُ فِي الظُّلَا لِيُسْرِيحًا

كَمْكُ وُ نَاكًّا مَا نَفْسُهُمْ وَمَا يَسَنَّعُمُ وَنَ ﴿ وَإِذًا الله أن بمدية يَشرَح صَدْرَه للا وَرَبُّكُ لِغُمَّ تَذُو الرَّحْمَةِ إِنْ لَهُ شَكًّا

الجزءالتكامين

لأبلقوم اغمكوآعلى تكانتيكم إنى عا بَكُونُ لَهُ عَقِبُ الدَّارْ إِنَّهُ لَا يُفِلُ الظَّلِهُ لَا يُولُواللَّهُ مِمَّا ذَرَّا مِزَ نَعْ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلهِ مِزَعِنْ هُمْ وَهٰذَا لِشَرَكًا مُنَا هَنَا لِكُنِّهُ مِنَ لِلْهُتُهُ كُنِّ قَتَا أَوْلَا هُمْ شَرِّكًا وَهُ لِمُرْدُوهُ دِينِهُمْ وَلُوْسَاءَ اللهُ كَمَا فَعَكُوهُ قَدَّرُهُمْ وَمَ وَقَالُوا هَا وَأَنْكُ وَهُمْ نُهُ حِجْ لِلْأَبِطِعِي وَٱلْآلَامِينُ لِيَرَاقِ بِيءِ هُورُهَا وَأَنْفُ ثُمْ لَا يَذُكُمُ وَنَا شَمَا لِللَّهُ عَلَيْهُ يَفْتَرُونَ أَهُ وَقَالُوامَا فِي بُطُونُ هَانِهِ لصُّهُ لِذُكُهُ رَبَّا وَمُحِدَّ مِرْعَا أَرُو لِجِنَا وَإِنْ يَكُرُ مُسْتَةً فَهُمْ لَهُ وْسَفَقًا بِغَارِ عِلْهُ حَوِّمُهُ أَمَا كَأَنُوامُ فِي كَا مِنْ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنْكَأَجَنَّية غُا وَالَّذِءَ عَغُنْكُفاً أَكُلَهُ وَالرَّبْوْنَ وَ مُنتَّنْكُ يُوكُوا مِنْ ثَمْرَ هِ إِذَا الْمَرْ وَالْوَّاحَقَّهُ يَوْمَ

ڽَ الْإِبِمَا شَنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِاشْتَيْنِ قُلُوا الْذَكَرِينِ حَمَّمَ <u>ا</u> نتَمَاتُ عَلَيْهِ إِرْحَامُ الْأَنْثَيَانُ أَمْرُكُنَّهُ شُهَكَاءً إِذْ وَصَّكُواللهُ بَرْ مَّ أَظْلَةُ مِمَنَّ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَ بَالِيضِا النَّاسَ بَغِيْرِ عِلَا إِنَّ اللهَ لَا يَم لقَوْمَ الظِّلْدِينَ ۚ قُلْ لِآ آجِيدُ فِي آا وَحِيَّا لَيَّ كُمِّوْمًا عَا طَاعِ مَنْطَعُمُ لُاكًّا كُونَ مَنتَأَةً أَوْدَ مَا مَسْفُهُ هِكَا أَوْ كُوْ يَخْبِزِيْرِ فَإِنَّهُ وَجِيْرًا وَفِيمُقًا لَهِ الله بِهُ فَمَنَ اضْ طُرَّغَيْرً ﴾ إِنْ وَلَاعاً دِ فَا ِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَجْيَهُ ۗ وَعَلَىٰ لَا هَا دُواَ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي خُلْفُ وَمِنَ الْيَقَرُّ وَالْغَنَيْمِ حَمَّمْنَا عَلِيهِمْ سَحُوا للَّا مَا حَمَلَتْ خُلُهُ وَ وُهِمَّا أَوَاكُمُ أَمَا أَوْ مَا احْتَكُطُ بِعِظْمُ ذَلِكَ جَزِينًا بَغْيِهِ عِيْدُوا نَّا لَصَدِ وَوُنَ ۚ ﴿ فَإِنْ كَنَّ بَوُكَ فَقُلْ ثُنَّكُمُ ذُورَ حَمَّةٍ وَاسْعَ يَرِّدُ يَا مُسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْحُرُ جَيْنَ \* سَيَقُولَ الَّذِينَ ٱشْرَكَا الْوْسَاءَ آلِيهُ نْشَرَكْنَا وَلَا أَيْمَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٌ نُسَكَ ذَلْكَ كَذَّ بَالَّذَ مَنْ فَإِلَّا سَنَا قَلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَعَنْ بُحُوهُ لَنَا أَنْ تَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّرَّةُ وَإِنْ اللَّهُ إِلَّا تَخَوُّهُ وَلَا مَ فَأَ فَنِللَّهِ الْحُيَّةُ الْلِلْغُةُ فَنَكُوْ شَآءَ لَمَ لَكُمُّ اجْمَعَ اللهُ عَلَمَ شُهَدَاءَ كَرُالَّذِ نَرَكِينُهَا دُونَانَّا للهُ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهَدُ وَفَلَا نَتَتَبِعْرَاهُوَآءَ الَّذَينَ كَذَّبُوا بِالِيتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ خَرَةً وَهُوْ بَرِيِّهِ مِنْ يَعْدَلُونَ وَقُا تَعَالُواا تَا مَا حَرَمَ رَبِّكُ عَلَيْكُ الْأ تَشْرُكُوا بِهِ مَتَّنْيًا وَمَا لَوْلِدَيْنِ إِحْلْمَا وَلاَ تَفْتُكُواْ آوْلُدَّكُوْرُا مِلْقُ مُحَ رَّرُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِانْفَتْ بَوُا الْفَوْحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَانْفَا

وَلاَ تَقَرُّبُوامَا لَا لِيُنتِ لِمُلاِّ مِالْمَجَ هِيَ أَحْتُ بَحِينَ يَنْكُغُ اَللَّهُ لَهُ وَأَوْ فُواالنَّكُمُّ وَالْمِيزَانَ بِالْفِيسْطِ لَا نَكَلِقُ نَفْسًا الْآوُسْعَهُ أُواذَا قَلْتُمُ فَاعْدِلُوا وَلُوكَانَ أَ أَفُرُ وَبِعَيْدًا لِلَّهِ مَا وْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصِّبَكُمْ بِهِ لَعَكُكُمْ تَدَذُّ وَنَ ﴿ وَانَّ هٰذَا صِرَا طَح سُتَقِيمًا فَا بَيِّعُوهُ وَلا تَسْتَعُوا السُّكُمَ الْعَصْرَقَ كُوْعَنْ سَبِيلَةً ذَلِكُ كُوْ يِهِ لَعَكَكُوْ تَتَقَوُنَ أَهُ تُوَاٰ تَمَنَّا مُوسَحِ إِنْكِيْتُ ثَمَا مَا عَلَى الْذَي حَسَ لِإِلِكَا شَيْءَ ۗ وَهُدًى وَرْجَاءُ لَعَلَّهُ مُرالِقًا ءَرَبِّهُ مُؤَمِّنُونَ ﴿ وَهٰ لَكَ كُذِكَ أَنَّ لَنَاهُ مُلْرَكُ فَا تَبْعَوُهُ وَاتَّفَوْ إِلْعَكَّكُمُ مُرُّحُمُونَ ﴿ أَنْ تَقَوُّلُو يِّمَا أَيْزِلَا نَكِينِ عَلْطَ آمِفْتَكُن مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كَمَّا عَنْ وَرَاسَتِهِ مِلْغَفِلَانَ وْتَقُولُوالُوا نَا انْزِلَ عَلَيْنَا الْكِينَا كَنْكَالْكُمْ الْهَدِي يْنِهُمْ فَقَدْ جَآءَكُو بَيْنَاتُهُمْ وُوهُ لَكُ وَرُحْمَةٌ فَتَنْ أَظْلَامُمَ أَنَكُ إِلَيْهِ اللَّهِ وَصَدَفَعَنْهَا " ذِينَ يَصْدِنُونَ عَنْ لِينِنَا سُوَءَ الْعَذَابِ بِمَاكَا نُوابِصْدِ فُونَ ﴿ هَأَ يُنْظُرُوا لْآَنْ تَانِيتَهُ مُالْمَلَكِكُمُ الْوَيَافِيَ رَبُكَ وَيَا بِي بَعْضُ الْمِتِ رَبِّكَ يَوْمَ مَا فَ بَعْضُ الْيَ رَبِّكِ لَا يَنْفَعَ نَفَسْتًا! يمنُهَا لَوْ تَكُنُّ الْمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ يَنْ عَاتَحْمُ أَقُا النَّظَرُ وَ إِنَّا مُنْنَظِرُ وِنَ ۚ وِلَّ الَّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُمْ وَكَا نُوا شِيَّكًا لَسْتَ مِنْ هُمْ فِي شَيَّ إِيَّا اَمْرُهُمْ إِلَىٰ لللهُ ثُمَّ يُنْبَتِثُهُمْ بِمَا كَانُو اَيفْعَ لُوكَ \* مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةَ فِلَهُ عَشْرُا مِنَالِمًا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّسَّةِ فِلاَ مُحْزَى ا عُلَمَا وَهُمْ لا يُظْلِونَ \* قُلْلِ بَيْ هَذَ بني رَبِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَجَيِّمْ \* دِينًا قِيمًا لَةَ إِبْرُهِيَمْرَجَنِيفًا وَمَاكَأَنَ مِنَ لَلْشِرْكِينَ ﴿ فَالْإِنَّ صَلَّا بَى وَنَسْبُكُ وَمَحْيُن وَمَا قِالِيِّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ \* لَاشَرِ مِكَ لَهُ وَيَدْ لِكَأْمِرْ كَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْا

4

كَانَ دَعْهِ مُهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ يَا سُتَنَا إِلَّا أَنْ قَا [وَمَا لِنَا عَانَبُ مَنْ ﴿ وَالْوَزِنَ يُومِينُذِا لَحُقُّ هُنَّ هُ المُفَارِينَ \* وَمَنْ خَفَّتْهُمُو زِينَهُ فَأُو لِعَلَمَا ظلمُ إِن ﴿ وَلَقَدُمَ تشكر وك ﴿ وَلَهُ مَا لَهُ مَا لَا عَلَمْ تشر إذا في أو الله من في قَالَ فَا هُمُظُمُّنَّهَا فِي أَكُونُ لِكَ أَا

الجنة المضامين

91

نُنظِرَنَ لَهُ قَالَ فِيَاآغُونِينِي لافعُدُنَ لَهُ وَصِرَاطَكُ الْمُسْتَقِيمَ إِينَ أَنْدِ هِنْ وَمِنْ خَلِفِهُمْ وَعَنْ أَمْنِهُمْ وَعَنْ شَمَا يُلَهُّهُ وَلا بِجَـ شْكِرِينَ \* قَالَا خُرُجُ مِنْهَا مَذْ قُمَّا مَدْ حُورًا لَمَنْ بَيَعَكُ مِنْهُ يَّةَ مِنْكُمْ ٱجْمَعِينَ لَا وَالْمَادُولُ السَّكُوٰ اِنْتَ وَزَوْخُبَكَ الْجَـنَّةُ فَكَارَمِنْ كَيْثُ مِثِنَّتُمُ أَوْلا تَقْرْ بَاهْذِهِ الشَّيَةَ وَفَيَكُونَا مِنَ الظِّلْمِينَ لُ فَوَسْوَهُمْ كُمَّا ٱلشَّيْطِ لِيُنْدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاَتِهِ مَا وَقَالَا كَمَا رُبِّكَا عَنْ هٰذِهِ الشِّيمَ وَلِكَآنْ عَكُو يَا مَلَكُمَنْ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخِلْدُ قَاسَمَ هُمَا اِبِّنَ كُمَّا لِمِنَ النِّصِيمَةِ ﴿ فَدَلَّا هُمَا بِغُرُواْ رِفَكَ ۚ ذَا قَا ٱلشَّبْرَى مَ لمُمُا سَوَّا تَهُمَّا وَطَفِقَا يَخْصِفْ عَلَنْهَا مِنْ وَدَقَا كُنَّةً وْمَا دُمَّةً بَهُمَا ٱلْمِ أَنْهَا عَنْ بَلِنُكَا الشِّيحَ ﴿ وَا قُلْ لِكُمَّا إِنَّ ٱلسَّنْ عِلْ لَكُمَّا عَدُّوهُ هْ قَالَانَّ بْنَاظَلَمْنَا اَنْفُسُنَا وَإِنْ لَهُ تَغَفْرُ لِنَا وَيَرْحَمَنَا لَنَكُو مَنَّ مِرَ الْخُسْرَ الله عَالَ هِ عَلَى الْعَضَاكُ لِبَعْضِ عُلُقَ فَالْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَّعُ جِنْ ۚ قَالَ فِيهَا يَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَحَرُّخُونَ ۗ ﴿ يَبَنَّىٰ يَهُمَ قَدْاً نَالُ عَكَنْكُ لِمَاسَا يُوْرِي سَوْاتِكُو وَرَثْيَنَّا وَلِيَاسُ لِلْفَوْجِهُ لِكَ نَعِيْرُ ذَالِكَ مِ يْتِ اللهِ لَعَلَهُ مُ يَدَّرُونَ \* يَنِيَ إِذَ مَرَلَا يَفْتَ نَتَّكُمُ ٱلشَّهُ طُلِّ كَأَلَّمْنَ ويون الحنة تنزع عنهما الماسهما الريم اسواتهما أنهم المهما قَيِيكَهُ مِنْ حَيْثُ لِآخِرَ وَنَهُمْ آيًّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ للَّذِنَ لَا لُوْمُ اللهُ وَإِذَا فَعَلُوا فِيْنَاتُهُ قَالُوا وَجَدْ مَا عَكَيْنَا أَبَاءَ نَا وَاللَّهُ آمَرَ نَا يَهُ ا فَكُ فَاللَّهُ لَا عَانُهُ مَا لِغَنَ مَا عَالَهُ لَوْنَ عَلِى اللَّهِ مَا لا تَعَلَّمُونَ لَهُ قُوْلَ مَرْ رَبِّي الْقِسْدُ

عَدْ وَأَدْعُوْهُ مُعْلِصَانَ لَهُ الدِّنَّ \* فِينَ \* قَالْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ آللَّهِ آلِيَّ أَخَرَجَ لِعِينا دِهِ وَالطَّيِّلْتِ مَنَا نْتُمُ وَالْبَغْيِ بَغَيْرا لِحُقّ وَأَنْ نَسِيْرُ هِ إِمَا لِلَّهِ مَا لَمُ نَيْزُلُ بِهِ تَقُولُوا عَا اللهُ مَا لا تَعْلَىُ إِن ﴿ وَلِكُمَّ الْمُهَاجَّا فَا ذَاحَا ءَا حَ أَعَهُ وَلَا يَسْتَنَقُدُ مُولَنَّ . يليح إِذَ هَ إِمَّا يَأْيَلُنَّكُو رُسُمُ مِنْكُمْ مَقَصَّةُ ظَلَمَ مِينَ أَفْدَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَوْكَنْتَ بِالنَّهُ أُولَانَ عَالَمُ نَصَالُمُ وَصَالُمُ وَ هؤلاءا صَبْلُونَا فَاجِيمُ عَنَّا مَّا ضِعْفًا مِنَ التَّارُّقَا

الجيئة الشامِن

95

فَذُ وَقُوا الْعَنَا أَبِي مَا كَنْتُ يَكِيدُ مِنَ قِلْ الّذِينَ كَذَبُّوا بِالْبِينَا وَآسْتَ كُنَّرُوا مَّفَقَةً لِلْمُنْفَا بِفَاكِ السَّمَاءِ وَلَا يَدْ نَكُونَا الْحُنَّةَ جَنِّي يَلِا الْجُمَا فِيسَمِ الْخِيَ وَكُنَاكِ أَخُرُى لَهُ مِينَ \* لَمُ مِنْ جَمَعَتْمَ مِهَا دُومِنْ فَوْ فِهِ عَمَوْ أَيْنَ وَكُنَاكَ عَ عَا لِظَلِّمَ وَ الذَّنَ الْمَنُواوَعَلُوا الصَّالِحِي لِالْكَلِّفُ نَفْسًا لِلْاوَسَعَ وَلَيْكَ أَصْدِلُ كُنَّاءً هُمُّ فِيهَا خِلْدُونَ \* وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُمْ مِنْ غِلْ وْ يِ مِنْ تَحِيْتِهِ مُمْ لَا نَهْزُ وَقَالُوا الْجَيِّهُ وَلِيَّا الْذَى هَذِهِ مَا كُنَّا نَصْتَدَى لَوْ لِإِلَانَ هَمَا مِنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رَسُلُ رَبِّنَا بِالْجُرِّرِ وَكُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْحِنَّةُ أُورِيْهُ وَهُمَا يَمَا كُنْتُمْ نَعْدُونَ \* وَنَا ذَيَ أَصْلَ الْيِحَيَّةُ وَأَصْلِحَالَ لَنَا رَانْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُيْنَا حَقَّا فُنَهَ ﴿ وَجَدْ نَعُ مَا وَعَدَدُنَّ بُكُرْ حَمَّتًا قَالُوا نَعَمْ فَإَذَّ كَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهَ وَٱنْ لَعْنَهُ ٱللَّهُ عَلَى ْلْظِلْمِينَ ۗ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلٌ لِلَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوَجِّكًا وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ كُفُ وَنَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حَمَا كُوْوَعُلَ الْأَعْرَافِ رَجَالُ يَعْرِفُونَ كُلاِّ لِسِيما مُنْ وَمَا دَوْلاً صَيْلِ كُيِّنَّةٍ أَنْ سَيَادُ عَلَيْكُمْ لَكُ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَظِلَّمَ عُونَ \* وَإِذَا صُرِ فَتْ أَيْطِرُهُ مُعْمِقِلْقَاءَ أَضِحُ لنَّارِقَالُوارَبِّتِنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوُّمُ الظُّلْمِينَ \* وَنَا ذَّى أَصْلُ لأعْرَافِ رَجَالًا يَعْرُفُونَهُمْ لِيسِمْ مُمْ قَالُوا مَآاعَنِي عَنْكُ جُمْعَكُمُ وَمَا كُنْتُ مِنْ تَنْ مَا كُنْتُ وَكَ \* الْمَوْ لِآءِ الذِّينَ قَنْمُ ثُنَّ لَا يَنَا لَكُ مُاللَّهُ بَرِحْمَةِ الْدُخُلُوا ٱلْخِتَاةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا آشْتُمْ تَحُرَّ بُوْلَ ﴿ وَنَا ذَكَ

الصُّحِ لِنَّا رَاصِيلَ لِلنَّاءَ أَنْ أَفْضُهِ أَعَلَيْنَا مِنَ لْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُو اللَّهُ

حرنب

غَرَّتِهُ مُا لَكُمَّا وَالدُّنِيَّا فَالْيَهُ وَنَنْسُ مُعَهُ كَأَنْسُوا لِقَاءَ وَمُعِمُ هُذَا ز فغا که و که آء ت کوش فَهُ وَصَدّاً عَنْفُهُ مَا كَانُهُ الْفُنَةُ وَيَنْ ﴿ إِنَّ زُبِّجُ يُ بِيهَا غِرِهُ إِلَا لَهُ ٱلْحُلُورُ وَالْإِخْرُ بَتُبِارِكُ اللَّهُ رَبُّ لَعُهُ بداصلاجها وآدعه ونخوفا وكلمعاان رحمتاللا اذا قلتَ سَمَاماً ثُقا لأَسُقُنْهُ لِسَادِ مَيِّتُ فَانْزَلْنَا بِهِ الْمُنَا خَرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشُّهَرِ إِنْ كَذَٰ إِلَّ يَخُرِجُ الْمُوْيِنَ لَعَكُمُ مُسَّدَّكُمُ وُكَ يْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ مِا ذِيْنَ رَبِّهُ وَالْذَى خَبُثُ لَا لكُ نُصَرِّفُ الْآيْتِ لِقِوْمِ كِينْ كُوُ وَنَ ﴿ لَقَدْاً رُسَا جَالِفَوْزِمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَاكُذُ مِزْ إِلٰهِ غَنْرُهُ ۚ إِنَّ مُنْ عَلَيْكُمْ عَذَا سَهُ وْمِ عَظِيمَ ۗ ۚ قَالَ لْمَالَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا كَنَكُ مِا

الجزؤ الشّامِن

٩٥

، صَيْلًا مُبُينٌ • قَالَ يْقَوْمِ لَيْسَ بِحِصَكَ لَكُةً وَلَكِحَيِّ رَسُولُ مِنْ رَبِ لْعْلَمْهَ إِنَّ اللَّهُ كُورُ رِسْلِتْ مَرَّتِي وَأَنْصَوْ كُكُّمْ وَآعُلَ مُوزَّا لِلَّهُ مَا لَاتَعْلَىٰ وَعَنَدُا نَجَاءَكُ ذَكُ مِّنْ رَبِّكُمْ شَعَكِ رَجُلُمِنْكُمْ لِمِينَاذِ رَكُ لِتَنْقَدُ أُولَعَلَكُمْ تُرْجَمُ وَنَهُ ۚ فَكَدَّ بُوهُ فَأَنْجَمْنِهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي لْفُلُكُ وَاغِرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّ بُوا إِلْمَا يُلْيَنَأُ إِنَّهُمُزَكَا نُواقَوْمًا عَبِينَ ا وَالْحَادِ اَخَاهُمُ هُوكَا أَقَالَ لِقُومِ اعْبُدُ واللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ الْمُوعَيْرُهُ افَلَا نَقَوُنَ لَهُ مَا لَأَ لِمَاكُوا لَذَينَ كَفَسَرُ وامِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَسَرَ لِمَكْ فِيسَفَا هَ وَإِنَّا لَنَظَيُّكَ مِنَا ذَكِ ذِينَ لَهُ قَالَ لِنَقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلِأَ وَسَوُلُونُ رَبِّيا لَعْلَكِينَ ﴿ كَالِمَا يَعْكُمُ رِسُلْتِ كَبِّنَّا وَأَنَا لَكُوْ فَأَكْمُ فَأَكْمُ أَ وَعَجَبْ يَانْجَاءَ كُوْ ذِكْرُيُمِنْ رَبِّكُمْ كَالْمَجْلِمِنْكُمْ لِلْيُنْاذِرَةُ وَاذْكُرُوٰٳٓٳ۫ۮ۫جَعَــُكُمُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِرِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِيلَحْسَالِوْ بَصَّطَةٌ فَا ذَكُووا الإَءَ اللهِ لَعَلَكُمْ تَفُيْكُ أِنَّ ﴿ قَا لُوآا جَيْنُنَا لِنَعْبُ لَا ْ حَلَّهُ وَ يَذَ رَمَا كَانَ بَعْنُدُ أَيَّا فَأَنَّا ثِنَا بَمَا تِعِنْدُ فَآلِنَ كُنُتُ مِنَ الصّ هٔ قَالَعَـٰدُوَفَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَعَصَبَـُ أَبَعُٰدِ لُونَى فَآسُمَــآ تَمُوُهِمَا آنتُ وَابَآوُكُو مَا مَزَلَا للهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنْ فَانْفَطْرُوٓ الْفَ يْظُرِينَ \* فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذَيْنَ مَعُهُ بَرِهُمَةٍ مِيْنَا وَقَطَعْنَا دَا مِرَالْذِنَا وَكُمَاكَا نُوَامُوْمِنِينٌ \* وَالْحُمُّوَدَاخَاهُمْ صِيكًا قَالَ لِفَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهُ غَيْرُهُ قَدَجَاءَ يَكُمُ بُسِيِّنُهُ مِنْ رَبِّكُمُ هُذِهِ نَاقَهُ اللَّهِ كُمُ أَيَّةً فَذَرُا رَضِ لللهِ وَلا تَمْسَنُهُ هَا بِيُسَوِّ فَمَا نُحِدَّكُمْ عَذَا كَالِمُ لَهُ وَاذَكُ رَ

Digitized by Google

لَكُهُ خُلِفاً ءَ مِنْ مَعْدُ عَا دُوَيُوْ آكِهُ وَالْأَرْضُ تَتَّخَذُونَ هُ رَاوَ يَنْ تُنَ كَاكِئَ الْمُثُوتًا فَا ذَكُو فِي الْآءَ اللَّهِ وَلِا تَعْنُواْ فِي تُدَن وَقَالَ لْمُلَا الَّذَينَ آسْتَكُمْرُ وَامِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا هُمْ أَتَعْ أَنِ أَنَّ صِلَّا مُرْسِلًا مِنْ رَبِّهُ قَالُوآ إِنَّا مِنَا أَرْسِا بِهِ مُؤْمِّ اللَّهُ مَا لَا لَّذِينَ آسْتَكُم وَالِنَّا مِا لَّذِي لَمَنْتُمْ بِهِ كِفِرُونَ \* فَعَقَرُ وِا لِنَّا قَهَ وعَتُواعَنَا مُر رَبِّهِ مُوقَالُوا يَصْلُمُ الْمُتَنَا مَا تَعَدُنَا انْ كَنْتَمِنَ الْمُسَلِّينَ ﴾ فَأَخَذُ مُهُ مُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبِهُمُ ا فِي هَا رَهْ جَمِّيرٌ ﴿ فَوَ لَيْ كُنْفُوهُ وَفَأَلَ فَقَوْمِ لَقَأ بْلَغْتُكُمْ رَسَالَةُ رَبِّي وَنَصَعْنَكُمْ وَلَحِكُ: لَا يَحِيُّونَ النَّصِيرَةِ وَلُوطَ اذْ قَالَاقَهُ مِهِ أَمَّا مُونَا لَفِي مَا مُسَلِّقُكُ مِهَامِنْ أَحَدُمُ وَالْعَلَيْنِ ﴿ إِنَّكُمُ لْتَا تُوَنَّ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونَ النِّسَآءَ بِأَلْ نَنْهُ فَوَ مَحْ مُسْدُ فُونَ لَهُ وَمَاكَاذَ بَوَاتِ قُوْمُهِ إِلَّاانُ قَا لَهُ الْحُرْجُو هُنْ مِنْ قُرْتُيْتِكُوْ الْمُعْوَانَا سُ يَتَطَهَّرُوا هُ فَا يَحِينُهُ وَا هُلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتْ مِزَالْغُارِينَ أَهُ وَآمُطُ مَا عَلَيْهُ مُكَطَّ فَأَنْظُ كُفَّ كَانَ عَقَيْلُهُ لَهُ مِنْ وَالْمِدْسَ آخَاهُ مُسْعَنَا قَالَ لِعُوْ مُزَانَ وَ لاَ يَتَّحْنُهُ أَالِتًا سَرَاشُمَّاءُهُوُّ وَلاَ تَقَنْسُدُ وافِي لاَ رَضِيَعِدَاطٍ رامر به و شغه نهاعه حاه اذكرها انظُ واكَفْنَ كَانَ عَقِيَّة الْمُفْسُدِينَ ۗ وَازِكَارَطَا بَعْهَ فَمْنَ

الجن ا قَالَالْمَلَاالَّذَىنَ آسْتَكَيْرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَحَرْجَنَّكَ بِشُعِيْبُ وَالَّذَىنَ امْنُوامَعَكَ مِنْ قَرْبَيْنَا ٱوْلِتَعُو ُ دَنَّ فِي مِلْيَتْ أَقَالَ أَوَلَوْكُا ٓكَ رِهِيَنْ \* قَدِا فُتُرَّيْنَا عَلَم ٱللَّهِ كَيْنَ بَّاإِنْ عُدْنَا فِي مَلْيَكُمْ يَعُدًا ذْنَجَتَّنَا ٱللَّهُ مُنْهَا وَمَا يَحُوُ لُ لَنَا آنُ نَعُومَ فِيهَا إِنَّهُ أَنْ بِيشَاءَ اللهُ كَتُبَنَّأُ وَسِمَعَ رَبُّهَاكُوُّ شَيْءً عِلْمًا عَلَا لِللهُ تَوكُلْنَا رَبُّنَا افْيَّةُ بَيْنَاً وَبَيْنَ قُوْمِنَا بِالْحُقِّ وَانْتَ حَيْرُ الْفِيْتِينَ \* وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُ فَقُ مِهِ لَيْنَ البُّغِيُّمُ مُثْعَنِيًّا إِنَّكُمْ إِذَا كُيْدُ وَنَ ۗ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفِكُ فَأَصْبِحُوا فِي دَارِهِمُ جُمِّينٌ \* الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ الَّذِّينَ كَذِّبُوا شُعَيْبًا كَا نُواهُمُ الْخِيْدِينَ ۗ فَتَوَلَّىٰ عَنَهُمْ وَقَالَ لِفَوْ مِلْقَدًا بِلْغَثُكُم رِسْلَتِ دَبِي وَنَصَيْحُ كُمْ أَفَكُمُ فَأَسْمُ عَلَاقِوَ مِرْفِرْ مِنْ ﴿ وَمَمَا ٱرْسَلْنَا فِي قَ مِنْ بِيَّ إِلَاّ آخَذْ نَا آهُ لَهَا بِالْبَاسِ آءَ وَالضِّرَّ آءَ لَعَلَّهُ مُ لَيَّنَرَّ عُونَ ﴿ ثُرَّ مَذَ لْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحِيسَيَّةَ حَتَّى عَفَوْأُوهَا لُوا قَدْمَسَرٌ إِبَّاءَ نَا الضَّرَّآءُ وَالسِّرَّا قَاَحَدْنَهُمُ مَغِنَهُ وَهُمْ لاَ يَسْعُرُ وَنَ ﴿ وَكِوْإِنَّاهُمْ إِلْقُرُكَا لَمَنُوا وَانْقُواْ الْفَحَّنَ عَلِيْ هِيْمَ بَرَكِتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ لَنَّبُوا فَاحَدْ نَهُمْ عَاكَا نُوا يَكِيبُهُ ﴿ اَ فَامِنَ اهْ أَ لِنَقُرْ كَا نُهِ يَا يُسَهُ مُنَا سُسَايِكُتَّا وَهُمْ فَأَيْمُونَ أَوْ أَوَا مِنَ أَهْ أَلْفُو آنْ مَا يَسْهُ مُنَا سُنَا ضَيَّا وَهُمْ مَلْعَبُونَ \* وَكَا مِنُوا مَكَ إِللَّهِ فَالْآمَا مِنْ مَ الله إلاَّ الْقَوْمُ الْخُيْدُ وَنَ ﴿ أَوَلَهُ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضُ مِن بَعْدًا هُمْ آنْ لَوْ نَسْتًا ۚ أَصَدُنْ هُوْ بَيْدُ نُونَ مِنْ وَنَطْبَعُ عَلِ قِلُونِ مِنْ فَهُ مُ لَا يَسْمَعُونَ لة تلك لقري فقص عليك مِن أنساح أو كفاد حاء م مرس مالْتَدُنْتُ فِيَا كَا يُوْلِلُو مِنْوَا مِمَا كَدُّ يُوامِرْ قَيْلَ كَنْ لِكَ يَطْبَعُ أَ

عِفْرَيْنَ ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرَهِمْ إِ ده م سيالت آا فرعون وم كُ كُفِيَّ كَانَ عَقِيهُ أَلْمُونِهِ لَدِينَ ٥ وَ قَالَهُ مُوسَمِهُ لِمُ إلغلَبِينَ ﴿ حَقِيةٍ كُفِكَ أَنْ لَا أَوْ أَعَالَاللَّهُ ک بلکنه ئ ما مَهُ فَأَيْتِ مِهَا إِنْ كُنْتُ مِ نْ قُوْيِمِ فِي عُوْنَ إِنَّ هَا ذَا لَسْحُ عَلَكُمْ رَضِيْكُو فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠ قَا سَّعَةُ مَ فِنْ عَوْنَ قَالُهُ إِنَّ لَيَا لَا كَيْنَا لَا يَحِنُوا ا أَنْ نَكُونَ نَحُوَ الْمُلْقِينَ لَهُ قَالَ الْفَوْافِلَيَّا حَيْنَآإِلَىٰمُوسٰى أَنْ الْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ٱلْقَفَّ مَا آمَاكَا نُوْآيِعَكُونَ لَهُ فَعَلَمُ اهْنَالِكَ وَا و وَالِقِ السِّيمَ وَ شِيعِدِينَ لَهُ قَالُوا الْمُتَّا بَرَتُ ، وَهِكُرُونَ \* قَالَ فِرْعَوْنُ الْمُنْتُدُ بِهِ قُنْ إِنْ الْمُنْتُدُ بِهِ قُنْ إِنْ الْأَذِنَ لَكُمُ

للخ الناسع

تَعْلَدُونَ لَهُ لَا وَطَّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَآرْجُكُمْ مِنْ خِلْفُ ثُمَّ لَا صُلِّبَنَّكُ آجْ عَيَنُ \* قَالُوآ لِأَنَا لِيُرَبِّنِ الْمُنْقَلِبُونَ \* وَمَا تَنْفِقُرُ مِثَنَا لِلْأَانُ الْمَنَّا اليت رَّبِّنَا لِمَا يَمَاءُ ثِنَأَ رَبِّبَ آوَ عُرْعَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوِّفَنَا مُسْلِمِينٌ \* وَقَالَ الْمَلَادُ مِنْ قُومٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى قَوْمَهُ لِيفَيْسُ كُوا فِي الْأَرْضِ وَيَنْ رَكَ وَالِمَ تَكُ قَا لَسَ مُقَيِّلًا بَنَاءَ هُرُوكَمَنْ تَحْ إِنِيَّاءُ هُرُولِنَّا فَوْقَهُ مُوْفِهُ وَكُنَّ \* قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ آسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَآصِ بَرُوَا إِنَّا الْإِرْضَ لِلَّهِ تُوبُهُا مَنْ يَسَنَاءُ مِنْ عِيَادٍ \* وَالْعُقِبُ لِلْكُتَّقِينَ الْ قَالُوآَاوُذِ بَنَامِنْ فَبُلِلَ نُ تَأْيِتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاحِيِّتَنَا قَالَ عَسَى لَتَكُوْاَن مُهْ إِلَى عَدُو كُو وَمَيْنَ عَنْ لِعَكَمِ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَ وَلَقَدُ الْحَدُ نَآ الْ فِرْعَوْنَ بِالْسِبْيَنَ وَنَقْصِ مِنَا لِثَمْرَ لِيَا عَلَمُ مُدِّدَّكُونُ لَهُ فَا ذَا يَمَاءَ تَهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِنْ تَصِبْهُ مُسَتِيكًا يَطْتَرُوا بِمُوسِيَ وَمَنْ مَعَهُ أَلِا آيَّنَا طَبُّهُ هُمْ عِنْدَاً للهِ وَلَيْكِنَّ ٱكْتُسَاهُمُ لَايَعْلَمُونَ لَهُ وَقَا لُوامَهُمَا مَا يَنَابِهِ مِنْ إِيمَ لِتَسْيَحَ نَابِهَا هَنَا بَحُنُ لَكَ يُحُوِّمُنِينَ لَهُ فَا رْسَكُنَا عَلَيْهِ كُلُ لِطُوْفَانَ وَالْجِيرَادَ وَالْقَهُ كُوالضَّفَا يَع وَالدَّمَ الْلِيُّ مُفَصَّلَيْتُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَا نُوا قُوْمًا بُحِيْ مِينٌ ﴿ وَلَا وَقَعَ عَلِيْهِ مُنْ الرِّجْرُ فَا لُوا يُوسَى دْعُ لَنَا رَّبِّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ لَيَنْ كَشَفَنْ عَنَّا إِلرَّجْزَكُنُومْ مِنَنَّ لِكَ وَكُنرُ سِيكُنَّ مَعَكَ بَنَّى إِسْرَا بُلِّ وَ فَلَمَّا كَتَنْفُتُ عَنْهُ وَالرِّجْزَالِي جَلِهُ وْبِلِغُوهُ إِذَا هُوْيَنَّكُونُ لَهُ فَأَنْكُمَّنَا مِنْهُ لَهُمْ فِي الْسِيِّدِيَا يَّهُمُ مُكَذَبِّوا مِا لِينَا وَكَا مُواعَنْهَا عَفِيْلُانَ \* وَأُورِّيَ

هُوْ هُ الَّذِينَ كَا بُوا لِينتَضِعَفُونَ مَشْدُ قُا لَا رَضْرُومَ اركا فيعاق تمتن ككيت ويمكا بخين عليتي شرايا بماصكرواود مَا كَانَ بَصَنْعُ فَرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِ شُونَ \* وَجَيَزْنَا يَ ۚ فَا تُوَّا عَلَا فِهُ مُرْبَعِكُفُهُ نَ عَلَا صَنَامِ هُوْ قَالُوا بَمُو سَحَاجِعَ لَكُ الْفُهُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قُو مُرْتَحِعُهُ لُونَ أَوْ إِنَّ هُوَّ لِإَوْ مُتَكِّرُ مَا هُمُ وَبَطِلْ مَاكَا يُوَايِعِكُونَ لَهُ قَالَاعَةُ آلِيِّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَيْهَا وَهُوَ فَصَّلَّكُ لْعْلَمْ أَنَّ \* وَإِذْ آَنِحُ نَكُرُونَ أَلْ وْعَوْ لَا يَسُومُ وَيَكُوسُومَ الْعَذَابِ يُقَيِّنُكُونَ آبِنَاءَ كُرُوكِيَسْتَخَوُرُنَ نِيسَآّاءَ كُوُوفِهٰ لِيَحَرْبَكَرَهُ مِنْرَرَا و وَاعَدْنَا مُوسَى الْبُينَ لَيْلَةً والمَتْمُنْ عَابِعَشْ فِيتَمَ مِيقَتُ رَ أَدْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَالَ مُوسَى لِإِخِيهِ هُرُونَ اخْلُفَيْ لِهِ فَوَجْ فَأَصَلَّا وَلَا كَالْمُفُسِّدِينَ ۚ وَكَاجَآءَ مُوسِيَهِ عَيْنَا وَكُلِّنَهُ رَبَّهُ قَا نَظْوُ النِّكُ قَالَاتُنْ تَرَا بِي كَالِكُوا نُظُوًّا لِيَا الْحِياَ فَإِنَّا تَكَانَهُ فَسَنُوفَ مَنْ بِنِ فَلَمَّا تَجَا رَتُ إِيلَانَا جَعَلَهُ ذَكًّا وَحَرَّمُوسَى مَعْقاً فَلِيّاً آ فَا قَ قَالَ سَيْحَانَكُ تُدْتُ لَا لَهُ وَانَا أَوْ لُلْهُ مِنْكُنَّ \* قَالَ وُسَيْحا بِيّا صُطَفَيْتُكَ عَلَىٰ لِنَّا بِسِ بِرِسِلْنِي وَيَكِلُ عِ فِذَ مُمَّا لَيْتَكُ ئُ مِنَ الشَّبَرِينَ لَهُ وَكُنَبَنَاكُهُ فِي الْمَ نُواحِ مِنْكُلِّ شَيْعٌ مَوْعِظَةً وَبَقَمْ شَيْءٌ فَوَٰذُهُ مَا يُقَوَّ هِ وَأَمُرْ قُوْمَكَ مَا خُدُوا بِاحْسَنِهُا سَا بِقِينَ \* سَكَاصِرُ فُ عَنْ الْبِيِّ الَّذِينَ يَتَكَكِّرُ وَنَ فِي الْأَرْضِ بَغِيْرُ

الحز والتاسيع

1.4

إِنْ يَرُوْا سَبِيكَ الْغَيِّ يَتَّخِذُ وَهُ سَلِيكًا ذَ لِكَا بَهُ مُرَكَدٌ بُوا مِا يُبِينَا وَكَا نُوْا أعِفلَهَنَّ \* وَالَّذِينَ كُدِّبُوا مِا لِينَا وَلِقَاءًا لَأَخِرَةٍ حَبِطَتْ أَعْمِلُهُ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَا نُوْ آيْعَلُونَ \* وَاتَّخَذَ وَوْ مُرْمُوسَى مِنْ بَعِنْهِ مِنْ خِلْهِ مِنْ يًا لَهُ خُوجًا زُا لَهُ مِيرُوْا اَ نَهُ لَا يُكِلِّنُهُمْ وَلَا يَهَمْ بِهِيمُ سَدَ تَخَذَّوُهُ وَكَا نُواظِلْنَانَ ﴿ وَكِنَّا سُقِطَ فِي نَدِيهِ مُورَاوْا أَنْهُ مُوتَ صَّلُواقًا لُو الْأِنْ لَمْ يَرْجَمُنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لِمَا لَتَكُو نَنَّ مِنَا الْخِيلِمِينَ ۗ ۗ وَ رَجَعَ مُولِّي إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْ بِنَ أَسِفًا قَالَ بِيْسَمَّا حَلَفْ يُرُبِي مِنْ مَعْ لَكُمْ عَ مْرَرَّبُكُمْ وَٱلْقِيَّالْاَ لُوَاحَ وَآخَذَ بَرَاْسِلَ جِيهِ يَكُيُّرُوْ لِكُنَّةٍ قَالَا بْنَ أَمَّرَاكَ سْتَضْعَهُونِي وَكَا دُوْاتَقِتُلُونِي فَلَاسَتُمْ تُهِ يَا لَاعْدَاءَ وَلَا تَجُعُكُنْ مَعَ الْقَوْمِ الْفِلْلِينَ \* قَالَ رَبِّ عَفْرُ لِي وَلاَجْ وَ الْدَخِلْنَا فِي حُرَّا وَانْتَ أَرْحُوا لِرَّحْمِينَ \* إِنَّ الْنَاسَ اتَّخَذَ وَالْعِثْمَ سَيَعَا لَمُ عَضَبُّ مُنْ يُمُودِ لَهُ فِي الْخِيُومِ الدُّنْيَأُ وَكَذَ لِكَ بَحْنِ عِلْمُقْتِرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَلَوْ لتَتِيانِ مُنْ مَا يُوامِنْ بَعِدِ هَا وَامْنُواۤ إِنَّ رَبِّكِمِنْ بَعِيْدِ هَالْغَفُوْرُقُ مِنْ الله وَكُمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَصَبُ أَخَذَا الْإِلْوَاحَ وَفِي النَّيْزِيُهَا هُ لَكِّي لِرَيِّيْ مَيْرِهَ بُونَ \* وَانْحَارَمُوسَى فَوْمُهُ سَبْعِينَ رُجِلًا لِمُنْ عَنَّ أَفَلَا ٱنَّهَا نُرْهُمُ الْآجُفْةُ فَأَلَّ رَبِّ أَوْشِئْتَ ٱهْلَكُمْ تُهُوْمِن فَبْلُ وَلِيْنَا مَهْ لِيكَا مِمَا فَعَلَ السُّفَعَ إِنَّهُ مِتَّنَا إِنْ هِيَ لِمَّا فِتْنَتَكَ تَصُّنِلُ مُ ءُوَ مَهْ دِي مَنْ مُتَثَآءُ ٱنتُ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ أَمَا وَارْحَمْنَا وَٱنْسَجَمُ نْ ﴿ وَٱكْتُ عَلْنَا فِي هِذَهُ الدُّنَّا حَيَّنَا ۗ وَفِي الْإِخْرَةِ النَّا هُنْاَ الْنِكُ

Digitized by Gogg

يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذَيْنَ هُمْ مِا يُتَيِّنَا يُؤْمِنُونَ ۗ الَّذَينَ يَتَّبَأ لِرْسَوْلِا لِبَنِّيَ الْأُمِّيِّ الْذَى كِيكُ وَيُهُ مَكْمُةً بَّاعِنْكُ هُـُهُ فَالتَّوْلِ مرَهِمُ بِالْمَعْرُ وِفَ وَيَنْصِلُهُمْءَ الْمُنْكُدُ وَكُمَّا لَكُمُ ٱلْيَ كَأَنَتُ عَلِينَا فَيْهِ فَالْدَيْنَ أَمَنُوا بِهِ وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُ وَهُ وَاتَّبَعُو لتَوْيَرَ لِلْهِ يَ أَيْرِلُ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقَارُنَ \* قَا يَزَا يَكُا الْنَاسُ لِهُ رَسَوُل الله إِكِرْ حَكُمْ جَبِيْعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ لِاللَّهِ تُنواباللّه وَ رَسُولِهِ النِّيِّ الْأَرْمِيّ الَّذِي وَمُ شِعُوهُ لَعَلَكُمْ مَنْ تَدُونَ \* وَمِنْ قُومِ مُوسَى دُ ونَ بِالْحُنَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ \* وَقَطَّعْنَاهُ مُلْأَنَّهُ مَا عَشَّامُ السَّا مَا وَا وَحُمْنَا إِلْهُ وَلَهَ إِذِ أَسْتَسْقُلُهُ قُومُهُ أَنَّ أَصْرَبُ بِعِصَاكَ فَا يَنْحِيَّتُ مِنْهُ الْمُنْتَاعَشُهُ مَّعَيْنًا قَدْعَكُمَ كُا رُأَا كَا سِرَمَشْرَبَهُ عَلَيْهُمْ لَغُوْ الْبِيَا عَالَمُهُمْ لِمُنْ وَالْسَيْلُونِي كُلُوامِزْ طَيِّلَة ظلوُمَا وَلِكِنْ كَا نُوْلَا نَفْسُكُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَاذْ قِيلَ لَمَهُ ٱسْ وَكُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِظَةٌ وَآدْخُلُوا الْبَابُ الْمُحْسِنَةِ \* فَتَذَلَالَانِينَ ظَكُوا مِنْهُمْ قُولَاغِيرً لِكُنُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِ مِنْ جَرَّامِنَ الشَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظِيلُهُ وَ<sup>لُه</sup>ُ

الجنء التاسع

100

نبته منتركا وكؤم لايت بتوك لاتا بيهم نُلْكَ نَبْلُوهُمْ بِمَاكَا نُوْاتِيفْ مُنْقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أَمَّةَ كُمِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُ مُ أَوْمُعَدِّ بَهُ مُعَنَا بَاسْتَذُيدًا قَالُوامَعْذِرَّةِ إِلَى رَبَّمُ وَلَعَكَمَ يَتَّقُونَ \* فَلَمَّا نَسَوُا مَا ذُرِّرُ وَا بِهِ الْجَيْنَا الَّذَ بَنَ بِنْهَوْنَ عَنَّ السُّوءَ وَأَخَذ لَّذِينَ ظَلَوْ إِيعَذَا بِيَبِيشِ عِمَاكَا نُوايَفْسُ عُونَ ۗ ۚ فَلَمَّا عَتَوْاعَ مِمَا نُهُ وَاعَنْهُ قُلْنَاكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خِيسَيَنُ \* وَإِذْ مَا ذَّنَ رُبَكِ لَيَنْعَتَنَ عَلَيْ الْيَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ يَسُومُهُ مُرْسُوءًا لْعَذَا بِيْ إِنَّ رَبَّ لِمَاكُلُسِرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوهُ رَحَيْثَهُ ، وَقَطَّعْنَهُمْ فِي لا رَضِلْ مَمَّا مِنْهُ وَالصَّلِي لَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَ مَلَوْ نَهُمُ مِا كُنُكُنَتُ وَالسَّمَّ أَيَّا يَكُمُّ مُرْجِعُونَ \* فَلَقَ مِزْ بَجُدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثْوُا الْكِكْتُ يَاخُذُونَ عَرَضَ هِنَمَا الْأَدْ بِي وَيَقْوَ لُونَ سُكَبِغْ فَوْ كِنَا وَإِنْ مَا مِيْ مُحْضُمُ مِثْلُهُ يَا خُدُوهُ إِلَى يُوْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيْنَقُ أَكِمْتِ أَنْ لَايَفُو عَلَالِلَّهِ إِلَّا ٱلْحُوَّةُ وَدَ رَسُوامًا فِيلُةٍ وَالدَّا وَالْإِخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّ عَوُلَكُ ٱفَلاَ تَعَنْقَلُونَ ۚ \* وَالَّذَٰنَ يُمَيِّنَكُونَ بِالْكِينِي وَاقَامُواۤ الصَّاوَةَ إِيَّا لَانْضَيُه جُرَالْمُصْلِحِينٌ \* وَإِذْ نَنْقَنَا الْحُيَّا فَوْ قَهِمْ كَا نَّهُ ظُلَّهُ وَظَنُّواَ أَنَّهُ وَقِعْ بَهُمْ خُدُوامَا أَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُ وَامَا فِي لَعَكَكُمْ تُنَقُّونَ ۗ ﴿ وَإِذْ آخَذَ رَّبُكَ مِن بَنَيْ اَدَمَ مِنْ طَهُورِهِمْ ذِرُرَيَّنَهُمُ وَاسْهُدَهُمْ عَلَيْ أَنْفُسِهِمُ ٱلْسَتُ مَرِّكُمْ فَالْوا بَلْ شَهُدُ نَاآنُ تَقُولُو اِيَوْ مَا لْقِهَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا عِنْ الْكَنَّ اَوْتَقُولُوا إِنَّا اَشْلُ ابَآوُ يَامِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرْتَةً مِنْ بَعْدْ هِمْ اَفَتُعْلِكُنَّا مَا فَعَا الْمُبْطِلُونَ \* وَكُلْاكِ نَفَصِ لَا لَا يَتُ وَلِعَلَّا هُمُ مُرْجِعُونَ ﴿ وَاتَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي كَا تَيْنَ لَهُ أينيت

حب

فَا نِسْكِ مِنْهَا فَاتَبْعَهُ ٱلشَّيْطِنُ قَتَانَ مِنَالْغَاوِنَ أَهُ وَلَوْشِيْتُنَا لَرَفَعْنُهُ يَهُ وَلِيَكَةُ إِنَّكُ إِلَىٰ لِإِرْضِ وَابِّبَعَ هُولُهُ فَكَتَلُهُ كُنُنَا إِنْكِيلًا إِنْ تَحْا عَلَيْ وُ يُنا وَتَنْزُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ لَقُوَ مِ اللَّهِ مَنَ كَمَّ بَوَا مِا لِينَا فَا قَصْمُصِ رَصَيَ لَعَكُوهُ بَتَمَنَكُم وَنَ ﴿ سَيَاءَ مَنَكُوا لَعَهَ مُوالَّذِينَ كَ تُذَبُوا مَا لِمَنَّا وَآنَفْسُ أَهُمْ كَأَنْوُا يَظِلُ إِنَّ ﴿ مَنْ بَهَا إِللَّهُ فَرَبُواْلِلَّهُ مُتَابِدُى كَمَنْ يُصنب فَأُولَئِكُ هُمُ الْخَيْدُ وَنَ \* وَلَقَدْ ذَرَّا نَا يَجَهَنَّهَ كَثَيرًا مِنَا لُحْرٌ وَالْإِنْشُكُ قُلُوبُ لَا يَفْنَقَهُونَ بِهَا وَهُمُ آئِنُ لَا يُرْصُرُونَ بِهَا وَهُمُ اذَانَ لَا يَسْمَعُ يَهُ ٱلْوَلَيْكَ كَا لْإِنْعُلْمَ بِلَهُمْ آصَلَ أُولَيْكَ هُمَا نَعْفِلُونَ \* وَلِيُّوا لْإِسْ كُنُتْ إِنَّا دْعُوهُ عَهَا وَذَ رُوا الَّذِينَ يُلِّيدُ مِنَ فِيلَ شَمْتًا. سَيُجْزَوْنَ مَاكَا يَعِمُونَ ۚ ۚ وَمِمَّنْ خَلَقَنْنَا آمَةُ مَهُ مُركُولَ إِلْحُمِّ وَيَهِ يَعْدُلُونَ ۗ ۚ وَالَّذِ مَنَ كَذَّ بُول مَنَسْتَدْ رِجُهُمْ مِنْ حَيْثَ لَا يَعْلَمُ وَنَ \* وَأَمْلِ لَهُمْ أَنْ كَادَى مَتِيْنٌ \* يَتَفَكَّرُ وَلَمَا بِصَاحِبِهِ مِهْ مِنْجَنَّاءً إِنْ هُوَالَّا نَذِيرٌ مُبِئُنَّ ۗ اَوَلَا يَنْظُرُوا مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوٰ بِتَ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٌ وَأَنْ عَسَمَ أَنْ يَكُولَ قَدَا قُرْزَتَا جَكُهُمْ وَيَا يُحَدِيثِ عَلَى يُومِنُونَ ﴿ مَنْ يَضِيلِ لِللَّهُ فَلَا ﴿ لَهُ وَكَذَ رُهُمْ فِي طُغُيْنِهِمْ بِعُمْ يَهُونَ \* يَبْتَكُونِكَ عَنَّ لِلسَّاعَةِ آيَانَ مُرْسًا قَلْ مَاعِلْهُ عَاعِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَ الوَقِيعَ آلِكُو هُوَيْقُلُتُ فِي السَّمَوٰتِ وَا لَا مَا نِيكُ إِلَّا بَغْتَةً يَبْتُكُو مَكَ كَا نَّكَ حَيْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَا للهِ وَكُ كُيَّ النَّا بِهِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ قُلْ لَا أَمْلُ كَانِيَفُهُم يَهُ عُلَّا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَأَءَ اللَّهُ

ر دج عرب

نَارِلْقُوَ مُرْتُونَ \* هُوَالَّذِي حَكَمَكُمُ مِنْ نَيْنِهُ وَجَا مُنْكُ النَّفَأَ فَا التَّفَا مَا تَعَالَمُ لَا خَفِيفًا فَيَ تَ يَّهُ فَايَا الْفَالَةُ فَعَالَا أَفَا لَهُ عَوا للْهُ وَبَّهُ مُمَا لَكُنُ الْمَدِّنَا صِلْكًا لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّتِكِ بِنَ \* فَالمِّنَّا اللَّهُ مَا صليحًا لَّذِلَهُ تُشَكِّعَ } فِي آلتُهُمُّا فَتَعْلَ إِللهُ عَمَّا يُشِرْكُونَ مِ آيُشْرِكُونَ مَا كَيْخَا يُّنَّا وَهُرْ يُخْلِمَةُنَ لَهُ وَلَا يَسْتَطَيعُونَ لَمَ يُنصُرُونَ وَ وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى الْهُ لَا كُلَّ يَتَبَّعُو كُوسَواءٌ عَلَيْكُمْ ادَّعَوْ تَمُوهُمْ آمُرا سُتُم عُتُونَ وَإِنَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولِ اللهِ عِمَادُا مَثَا لَكُمْ فَا دْعُوهُ مُمْ يَجِيهِ إِلَكُمُ أُنْ كُنْ تُمْصٰدِ قِينَ ۚ ﴿ آلَهُ ۚ أَرْجُلُ كِيشْهُ وَنَ بِهَآ أَمْ لَهُ ۗ إِلَيْهُ ون بهاآم هم عُن عُن يُحِدُ ون بها آم هم اذا أن يسمعُ ون بها دْعُواشَرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا نُنْظِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلِيَّ كَاللَّهُ الَّذِينَ وَهُوَيَتُوَكَّا لَصِّلْهِ يَ ﴿ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطْيُعُو · اَنَفْنُتُ هُوْسَنُصُرُ وِنَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ الْحَاهُ لَا كُلْ كِلْا يَسْمُتُ عُوا هْ يَنْظُرُ وَكَا لِكُنْكُ وَهُمْ لَا يُبْضُرُ وَنَ ﴿ خَذِا لْعَقْوَ وَأَمْنُ مِا لِعُرْ عَنْ لِجُهِلِهِنَ ﴿ وَإِمَّا مُنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّبْطِ. مَزْعُ فَاسْتَعَدْ مُمُوِّعَلِثُونَ إِنَّا الَّذِينَ اتَّفَوَّ إِذَا مَسَّهُ مُطَيِّفَ مُنْ الشَّكُولُونَ لَاكُورُ ومُبْصِرُ وَن ﴿ وَإِنَّوْنَهُ مُ يُكُدُّونَهُمْ فِي لَغَيَّ ثُمَّ لَا يُعَضِّرُونَ أَهِ وَاذَاكُوْ تَارْتِهِ مُوايَةٍ قَالُواكُو لِا اجْتَدَّتْ تَكَاقًا إِلَيْمَا اَبْيِعُ مَا يُوحَى لِيِّ مِنْ رَيِّهُ لِنَا بَصَاَّرُ مُنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرْجَلَة لِقَوْمِ يُوَمِّنُونَ \* وَاذِلْوْكُ وَانَ فَا سُيِّمَعُوا لَهُ وَآنِضِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ إِنَّ وَاذَكُمْ رَبَّكَ فِي فَيْهُ

رُّعًا وَجَيفًة وَدُونَ الْحَرِّمُ مِنَا لْقُوْلِ بِالْغُدُ وَوَالْأَصَ تَّاِنَّالَّذَى مَعْنِدَ رَبِّكَ لَابِسْ تَكْبُرُونَ عَنْ عِيَادَ يْهُ وَثُبِيبِي نَهُ وَلَهُ بَيْنِكُ وَد يَسْ كُوْ مَكَ عَنَ الْإِنْفَا لِ قَولَ لَا نَفَالَ لِيِّهِ وَالرَّسُولِ فَا تَفْوُا اللهُ وَاصِيلِ اذَاذَ يَاجِلِيُعُواْ ٱللهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كَنْتُهُ مُوْمِنِينٌ ﴿ آَيْمَا الْمُو مِّنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرًا ۗ تُ قَاوُنُهُ مُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ ذَا دُنَّهُمُ إِينًا وَعَلَيْمَ رَبُّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ نَينَ يَقْبِمُونَ الصَّلْوَةَ وَجِمَّا رَزَقَ فِهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ -يْمُوَمَغْيِفِرَةً وَرِنْقَ كِرِيمُ " كَأَاخُرَ كَكُ لَهُ لِكُمْنُ ثَالِكُمْنُ ثَالِكُمْنُ ثَالِكُمْنُ يَقَ وَانَّ فِرَبِقِاءِ مَا لَمُؤْمِنِينَ لَكُمْ هُونَ \* يُحِدُلُو بَكَ فِي كُنِيِّ بَعْدُ مَاتَة اَ تَمَا لِيُسَاقَوْنَ الْحَالْمَ بْتَ وَهُ مِنْظُرُونَ \* وَإِذْ بِعَدُ كَرُالِدُ إِحْدَى لِطَّائِف نْهَاكُمُوْوَتُوَدُّوْكَانَّغَيْرُ ذَاتِ الشَّفْكَةِ تَكُونُ لَكُوْ وَيُرْبُدِ اللَّهُ أَنْ يُحَتَّلُكُوَ كِلْيَهِ وَتَقْطَعَ دَا بَرُ لِكُمْ بَنَّ فِي لِيُهَ الْحُرِّي وَيُبْطِلَ الْبِطِلَ وَلَوْكُمُ الْمُخْمُو ﴿إِذْ مُّنْ تَغِيثُهُ إِنْ رَبُّكُمْ فَا سُتِّمَا مَا كُوْ أَنَّ مُمَّدُكُمْ بِأَلْفِهِ مِنْ لَكُلْيْ كُوْمُ لُهُ وَمَاجَعَكَهُ اللهُ لِكَابُشُرِي وَلِيَطْمِئَنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ لَأَمِنْ عِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَيْزِ حَكُمْ ﴿ إِذْ يُعَشِّكُ النَّعَىٰ سَرَامَنَةً مِنْهُ وَيَنْزَّلُ عَ مِنَالْتَهَمَاءِ مَاءً ليُطَهِّرَ كُنْ وَيُذْهِبُ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رُخِوَ الشَّيْطُ وَلِيرَيْطُ عَلِ قُلُوكِمْ وَيُنْتِبَ بِهِ الْأَقْدَامَرُ ﴿ إِذْ يُوحِي رَقْبُ إِلَىٰ الْمُلْكِكُهُ ابْنِ مَعَكُمْ فَتُنِتُّوا مَنُواسَاً لِوْ لِيَ قُلُوكِ الَّذِينَ كَذَ وُلَّا لِرَّعْتُ فَاضْرُبُوا فَوْقَا لْأَعْنَا فِي

للجزة التّاسِيع

1.4

وَاضْرِهُوا مِنْ هُ مُكُلِّ بَنَانَ ﴿ ذَٰ لِكَ يَا نُهُ مُ مِنَآ قُوْ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ وَمَنْ بُيتَا قِق اللَّهَ وَرَسُولِهُ فَا نَّا لِللَّهِ سَدْ بِمُدَائِعِقَابٌ ذِيكُمْ فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِ بِيَن عَذَا بِيَا لِنَّا رِّهِ ۚ لِمَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوٓ إِلْذَا لَقِيتُهُمُ الَّذَينَ كُفَرُ وِا زَحْفاً فَكُر نُولُوهُمُ الْأَدْ بِاللَّهِ وَمَنْ نُولِهِيمَ يَوْمِينَاذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَةً فَالِقِتَا لِأَوْ تَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدُ بَآءَ بِغِصَبِ مِنَ لِللهِ وَمَا وَلَهُ جَفَيْتُمْ وَبَسِئْسٌ لَصَيْرَةَ فَلَوْنَقَنْكُوهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ قَنَاكُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَ فِي وَلِينِهِ إِلْهُ وَمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَّنَا إِنَّ اللَّهُ سِمَيُّ عَلِيمٌ لَهُ ذَكِكُم وَإِنَّ اللَّهِ مُوهِ كُذِي ٱلكِهَا " بَن ﴿ إِنْ تَسَنَّكُ فَيْدٍ الْفَقَدْ جَآءَ كُراْ لَفَيْرُ وَإِل نْهُوا فَهُوَ خَبْرٌ لِكُ مُوانْ تَعُودُ وانْفُدْ وَلَنْ تَغِنْ عَنْكُمْ وَلَيْتُ تَنْيَّأُ وَلَوْ كَتُرُبُّ وَكَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِّبَيِّنَ ﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ أَمَنُواۤ إَطِّيعُ لله وَرَسُولِهُ وَلاَ تُولِوَا عَنْهُ وَأَنْهُ الشَّمَعَ وَيَنَّ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سِمَعْنَا وَهُوْ لَا يَسَدْ مَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ إِلَّا وَآبِّ عِنْ كَٱللَّهِ الصُّرُّ الْبُكَّا الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي هِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَ هُمَّ وَلَوْ آسَمَا تَوَلُوْا وَهُوْمُ مُعْرِضُونَ \* نَايَتُهَا الَّذَينَ امْنُوا اسْتَحَمُهُ اللَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَا كُونُهَا يُحَيِّيْكُمْ وَاعْلَمُواَ انَّ اللَّهُ يَحُولُ أَنَّ الْمَنْ ﴿ وَقَالِيْهِ وَا نَّهُ لَنْهِ تَحُسْزَ وَنَ ﴿ وَإِنَّ قَوْا فِنْنَاةً لَا تَصْبِيكَ ۚ الَّذَ مِنْ ظُلَّهُ الْمِنْكُ ۚ صَبَّةً وَاعْكُوْ آنَ اللَّهُ سَنَكِ يُلَّا لَغِيقًا لِنَّ وَاذْكُرُ وُ ٱلْأَذَّا نَامُ وَلَكُ تَضْعَنُ فُونَ فِي الْأَرْضِ ثَخَا فُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُو التَّأْشُرُ فَأَ فَاسَكُوْ

نُّنْ مَا مَنُوالْاَ تَحَوُّنُوَا اللهُ وَالرَّسُولُ وَتَحَوُنُوْ آمَنٰتَ ﴿ وَآنَهُ ۚ وَتَعِنْ وَاعْلَوْآآتَمَا آمُوْ لَكُوْ وَأَوْلِدُكُو فَنْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ وَأَجْعَظِيمٌ ۗ يَا مَنُوْ إِنْ تَنْقُوا اللَّهُ كُنُمَا لِكُمْ فِي قَانَا وَكُلُفِرٌ عَنَكُمْ سَكُ وَاللَّهُ وَوَالْفَصَا الْعَظِيرُ \* وَإِذْ مَكُ بِكَ الَّذِينَ كُورَ وَإِذْ يُتَاكُونُ فِيقَاكُو وْيَخْ حُولَةً وَكُوكَ وَ نَ وَ مَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَدْرٌ اللَّهُ بَانَ فَهِ وَإِذَا تَنْا عَلَيْ لِيْنَا قَالُوا قَدْ سِمَعْنَا لَوْ نَشَا آءُ لَقُلْنَا مِثْمَا هَٰذَا آنَّ هَٰذَا آلَا السَّاطَ الْ لَهُ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّا انْ كَانَ هٰذَا هُوَا كُوَّ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُطِرْ عَلَيْنَا لسَّمَاءَ أُوا يُتنَا يَعَدُ اللَّهُ \* وَمَاكَا زَاللَّهُ لَيْعَاذُ بَهُ هُوَانْتَ فِيكُ كَانَ ٱللهُ مُعَدِّنِ بَهُمُ وَهُو لِمَنْ تَغْفُرُونَ \* وَمَالَحُ وَ اللَّهُ مُعَدِّنَ بَهُ وَاللَّهُ رُيصُدُ وَنَ عَنَ لَمُسْحِدًا لَحَ إِم وَمَا كَا نُوْآ اَوْلِيآ عَهُ إِنْ أَوْلِيَآ وَهُ الْكَا وَنِكِنَّ اكِثْرُهُمْ لِاَيْعِلَىٰ نَ وَمَاكَا نَصَالاَتُهُمْ عِنْدَالْمَتْ أَلَّا يِرَبُّهُ فَدُوقُوا الْعَثَارِيكِ كُذُرُ وُنُكُمْ وُنِيَ هِ انَّ الَّذَينَ كَمَرَ وَايَنْفِقُونَ أَ هَ يَعْنُدُ وَنَ \* لِهَمَةُ اللَّهُ الْخِينَ مِنْ الطَّكِّيّ مُرَاكِمُنِيرُ وَ لَنْ وَالْلَّذِينَ لِفَ وَالْدُرْ مَنْكُوا لِغُوهُ لُكُمْ مَا قَدْ سَ لَعَهُ دُوافِقَ عَدْمُضَتْ سُنَّتُ الْأُوَّلِينَ لَهُ وَقَيْلُوهُمْ حَيَّ لَا نَةٌ وَكِيُونَ آلِدٌ مُنْ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنَّا نُنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بَمَا يَعْهُمَ وَإِنْ تُولُواْ فَأَعْلَى إِلَا مَا لِللَّهِ مَهُ لِكُوْ نَعْمَا لَمَهُ لِي وَنَعْبُ النَّصَارُ

للحزء الغاسس 1.9 وَاعْلَىٰ آتَمْ أَغَنَٰ ثُرُونُ شَيْعٌ فَأَنَّ لِلْهِ خُسُتُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَقَرْ فِي الْيَسْلِ سَهُ كِينَ وَائِنَ السِّبَيلِ أَن كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ وَاللِّهِ وَمَا أَخْرَ لِنَا عَلْ عَبْدِ مَا يَوْمَ لْفُرْفِيَانِ مَوْمِ الْسَفَى الْجُمَعُ لِيُواللَّهُ عَلَاكُلْ شَيْءً قَدَمُمُرُ ۗ إِذْ أَنْتُمُ بِالْعُدْةُ الْدَّ نْيَا وَهُمْ مِالْعُدُ وَوِ الْقُصُوبِ وَالْرَّكِبُ السَّفَا مِنْكُمْ وَلَوْتَوَاعَلْاتُ ل يَ وَلَكِن لِيَقَضِي ٓ إِللَّهُ آخَرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ لِيَهُ لِكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ يَكِينَا فِي وَيَحِيْ مِنْ حَيْ عَنْ بَيْنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَتَبَمِيْ عَلِيمٌ أَوْ إِذْ مُرْجَ الله في مَنَامِكَ قِلْيَلًا وَلِوَارَهُ كُنُهُمْ كَنْبِرًا لَفَيَ ثَنْهُ وَلِنَازَ عَتُمْ فِي لَا مِرْوَلِكِنَّ اللَّهُ مَسَلَّمَ لِمَا يَهُ عَلِيهُ مِينَا مِنَا لِصَّدُ وَٰرِ ۗ وَإِذْ يُرُبِّكُ وُهُمُ ا لْفَتَنْتُهُ فَإِغْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقِلِّكُمْ فَإِعْيُنِهِمْ لِيقَضِى لِلْهُ أَمْرًاكِ مَفْعُولًا وُّالِيَا لِلْعُرِيثُ رَجُعُ الْأُمُورُةُ فَا يَهُا الَّذَينَ الْمُنْوَالِذَا لَهَتِ مُنِ فَاشْهُ وَاوَاذُكُرُ وُاللَّهُ كَتَبُّرًا لَعَلْكَ مُ تَفْلِحُ نَا ۚ وَأَطِمُوا اللَّهِ وَيَرُّ وَلَانَتَ نُزَعُوا فَتَقَنْتُ لُوا وَمَدْ هَبَ رِيجُكُمْ وَأَصْبُرَ وَإِلَّ اللهُ مَعَ الصَّبْرِينَ لهُ وَلَا يَكُونُواكَا لَذَ مَنْ يَحَرَجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ بَطَرًا وَرِمَّاءَ النَّا سِوْبَيْصُدُونَ مَنْ سَبِيرًا لِلَّهُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِحْظُ لَهُ وَإِذْ ذَيَّنَ لَهُ مُرَّالِسْتَ يُطِن عُمْلَهُ مُوفَاكُ لَا عَالِبَ كُولًا لْيَوْ مَرِمَنَ النَّاسِ وَإِنَّ جَارُكُمْ فَلَمَّا مَرَاعَ يِّنَ بَكُصَ عَلِي عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنْ بَهِي عُنْكُونًا فَيَارَى مَا لَا مَرُونُ ال خَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ سُتُكِيدُ لِذَالِفِي عَالِيُّ إِذْ يَعِتُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فَي قُلُونِهِ ف ضِعَرُهُوُّ لاَءِ دِينُهُ مُوَمَّنُ بِيَوَكُلُ عَلَى للهِ فَإِنَّا اللهُ عَبَرُيْمُ حَكِيثُمْ وَلَوْ اذِيتُوفَالَذَنَ كَفَرُوا الْمُتَانِكُمُ يَضِرُبُونَ وُجُوهَهُ مُواَدُ بِسُرَهُ

Digitized by Google

وَذُوقُواعَنَا يِلْ جُرَيْقِ \* ذَلِكَ بَمَا قَدْ مَتْ أَنْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَرِيظً يُلْعِيدَةِ \* كَذَا بِيال فِرْعَوْنَ وَالَّذَينَ مِنْ فَبُكُمْ يَكُونَهُ وَإِيالِتِ لِللَّهِ فَأَخَلُهُ للهُ يُذُنُونَهُ عُلِنَّا اللهُ قَوْيُ شَدِيدًا لِعَقَالِتُ ذَلِكَ بَاتَ اللهُ لَوْ مَكُ مُغَ نِعِيَّةَ ٱنْفَهَ عَاعَلِي قُوْ مِرَحَّى يُغَيِّرُوا مَا مَا نَفْسُ هُمُّ وَأَنَّ اللّهَ سَمْكُعُ عَلَيْ ٥٠ كَنَّا بِياْ لِ فِي عَوْنَ وَالدَّينَ مِنْ مِنْ فَيْلِهِ مُكَدَّبَهُ الما بِلْتَ رَبِّهِ مِعَوَفًا هُلَكَ يَ نَوْيَ مِنْ وَآغِرَقِنَا آلَ فِيزِعَوْنَ وَكُلُّ كَا نُواظِلْمِينٌ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوآبِيةِ سْنَدَاللَّهِ الَّذَيْنَ كَفِرَوُ افْهُمْ لِأَيُو مِينُونَ ۗ الَّذَينَ عَهَدُ تَهِ مِنْهُمْ مُثَبَّ نَصُونَ عَيْدَهُ فِي كُلِّمَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَّقَوُنَ أَهُ فَامَّا تَتَقَتَفَدَّهُمُ رَبْ فَيَشَرَّدْ مِيمْ مَنْ حَلْفَ يَهُمْ لَعَلَّهُ مُ لَكَّالَهُ مَا لَذَا كُوْ إِنَّا أَخَا فَنَ مِنْ قُو خِياَنةً فَانْبُ ذِالِنَهِ مُعَلِّى سَوَاءً إِنَّ اللهُ لَا يُحَتَّ الْخَاسِبَانَ \* وَلا يَحْتَ لَّذَ مَنْ لَهُ وَاسَلَقُ النَّهُ ثَلَايِعِ وَنَّ لَهُ وَأَعَدُ وَالْمَنْ مَا اسْتَطَعْتُ نْ قُورَةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخِنَا بُسْرِهِ بُونَ بِهِ عَدُواللهِ وَعَدُوكَ وَاجْرِينَ نْ وَنَهِيْمُ لَا نَعْنَا فِي مُهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ شَيَّ فِي اللَّهِ مِن للهُ يُوقِّنَا لَنِكُمْ وَآنْتُهُ وَلَا تَظْلَمُ نَ أَهُ وَإِنْ جَغَوُ اللَّكَ لَمْ فَاجْخَهُ لَمَكَ تُوكُلُّ عَلَىٰ لِلَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمَيْءُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِنْ يُرِيدُ وَالْ يَخْدُعُوكَ فَالَّ بَكَ اللهُ هُ وَالَّذِي لَيْ يَذَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَ بَسْ قَلُومِهِ لْوَانَفْقَتْ مَا فِي لَا رُضِ جَمِيعًا مَآ الْقَنْ يَبْنُ قُلُو مِهْ وَلِكُنَّ اللَّهَ الْقَدَ بِيَنْهُ وَاتَّهُ عَزِيثُ وَكُنِّكُمُ \* يَأْتُمُ النَّبِي تُحَدُّ كُنَّا لَلَّهُ وَمَنَ اتَّبَعَكُ للومنين على لقتال أن يكر منك

رُون صِبْرُونَ يَعِنْلِمُوا مِانْتَيْنْ وَانْ يَكُمْ زُمِنْكُ مَا ثُهُ يَعْلَمُ اَ الْفَامِ لَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنَّهُمْ قُوْمٌ لِآيَفُ قُهُ وَنَ ﴿ ٱلْأِنْحَفَّفَنَّا لِلَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّفِي مِفَا فَإِنْ يَكُرُ: مِنْكُم مِا نَهُ صَابِرُةٌ يَغِلْمُ إِما نَنَانُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ لْفُ يَغِلِيُوْ الْفُيْنُ مِا ذِنْ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّيرِينْ ﴿ مَا كَانَ لِنِيهِ ۗ أَنْ كُو يَنْ يُغِنْ يَفِ الْأَرْضِ مُرِيدٌ وَنَعَرَضَ الدَّنِيَّا وَاللَّهُ يُرِكُ الْأَخِرَةَ لُهُ عَزْمُرْ رَحِيكُمْ \* لَوْ لَا كُنْتُ مِنَ اللَّهِ سَاسِعَ لَمُسَكِّمٌ فَهُمَّا أَخَذْ تُمْ عَلَا ظِكُمْ \* فَكُلُوا مِمَّا غَنَهُ مُن حَلاً طَسَّا وْالقَّهُ اللَّهُ أِنَّا لِللَّهُ عَفُورُرَ يَا يَهَا ٱلِنِّيءُ قَالِهِنَّ فِي يَدِيكُمْ مِنَ الْإِسْرَى نَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِقَالُو كَمْ خَيْرً فِيرًا مِمَّا أَيْحَانَ مِنْكُمْ وَيَعْفُو ۚ لَكُو ۗ وَاللَّهُ عَفُو رُرِجِنُهُ ﴿ وَإِنْ مُرَبِّهِ وَاخِيَ فَقَالْ خَانُوْ آللهُ مَنْ قَبْلُ فَا مُنْكُنَّ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن الْمَنْو حَرُوا وَجَمَدُوا مَا مُولِمُ وَإِنْفُنُ هُمْ فِي سَبِيلَ لِللَّهُ وَالَّذِينَ أَوَوْ أُونَصُّ لِيُكَ بَعْضُهُ هُمْ أَوْلِيّاءً بَعْضِ وَالَّذِينَ إِمَنُوا وَلَهُ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْنِهِمْ يَّى بَهَا حِرُوا وَإِن آسْتَنْصَرُ وَكَهُ فِي الدِّن فَعَكَث كُمُ النَّصْرُ لِ وْ وَيَعْنَهُمْ مِنْ إِنَّ وَأَلِلَّهُ مَا تَعْلَوْنَ بِصَّارٌ \* وَالَّذِينَ كُوزَ وَالْعَصْهُ وْلِيَاءُ بِعَضْ لِإِنَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْنَهُ فِي لَا رُضٌّ وَفَسَا ذُكِيرٌ ۗ وَالَّذِينَ امَّعُ جرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيا لِللهِ وَالَّذِينَ أُووا وَنَصَرُ وَا اُولِغَاكَ هُ وُمِنُونَ حَقًّا لَمُ مَعْفِرَةً وَرَزُقَ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوامِنْ بَعْدُ وَهَاجِرُو وَحَيْ وَامْعَكُمْ فَأُولِيْكِمِنْكُ وَأُولُوا الْأَرْحَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعَضَ وَكِمْنِ اللَّهُ انَّ اللَّهُ كُمَّا شَيْءٌ عَالَتُكُمُ

ءَّ هُ مِزَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى لَّذِ مَنْ عُهَدْ ثُمُ مِنَا لْمُشِرَّكِينَ ۗ فَهِيمُ إِفِي هجرى لله وَأَنَّ اللَّهُ مَخْرِي \* وَإِذَا نُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ لِنَّا مِنَ وَمِالْحِجَ ٱلْأَكِبُ وَأَنَّا لِللَّهِ مَرَيَّ فُ يُشْ كَنَ \* وَرَبُلُولُهُ فَإِنْ تَبُنْتُمْ فَهُوَجَمْرٌ لَكَ عَدُ مُعْدِى لَنْ وَكِيَتِرٌ الَّذِينَ كَفَرَوُ الْعِيدَ إِلِيمِ " إِلَا الَّذِينَ عَهَدُ لمُذَكِنَ نُتَدَّلَهُ يَنْقَصُهُ كَوْ أَمْثَنَّا وَلَهُ يُظِهْرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًّا فَاكْتِتُهُ هُ وَالْهُمُدَّةِ مِنْهُ إِنَّا اللَّهُ يُحِتُ الْمُتَّقِدَنَّ لَهُ الْأَوْدَا النَّسَكِ الْإِمَةُ : وُ فَا قَتْلُهُ الْكُنْهُ كِيْنَ حَنَّ وَجُدْ يَهُوْ هُمْ وَخِدُ وَهُمْ وَاحْصَرُ وَهُمْ وَاقْعُدُ وَالْهُمُ كُلِّ مَرْصَدِيٌّ فَآيْنَ مَا بُولُواْ فَا مُواْالِصَّدَ لُوْةً وَاٰتَوُّاا لَزَّكُوةً فَخ لله عَفُورَ رَجِيمُ وَانْ أَحَدُمِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَحَارَكَ فَأَجَنَ نْ نَسْمَعَ كَالِمَالِلَّهُ ثُمَّ أَيْلُغُهُ مَا مَنَهُ ذَٰ لِكَ يَا نَهُ مُ قُوَّ هُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ دُعِنْدَاللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِيَّالَدِ بْنَ عَهَدْتُمْ عِ سُتَعَمُّ الْكُنْفَاسْتَكَعَمُ إِلَّهُ ۚ أَنَّ اللَّهَ يُحِدُّ الْمُتَقَّانَ ﴿ كُنْفُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلاَّذِ مَّاةً يُرْضُونَكُمْ إِلَوْهِمِ كَتْرَهُوْ فَيْتُمُونَ ﴿ اسْتُرَوا بِالنَّالَّةِ ثُمَّنَّا قُلْهُ فَصَّا عَ إِسَسِلَةُ لِنَّهُ مُسَاءً مَا كَا نُوَايِعْكُونَ وَلا بَرْجُونَ فَي وَفِي إِلاَّ وَلا ذِمَّ وَلَنْكَ هُمُ الْمُعْتَدُ وَنْ ﴿ فَإِنْ مَا بُوْلُوا قَامُوا الْصَلَافَةَ وَأَتَوَا الرَّبَكُوةَ فَيَالِدَيْرُ وَنَفُصَدُلُ لَا بِسَافِقُومُ مَعِيْلُمُونَ \* وَإِنْ نَكُنُّهُ أَا مُنْكَ

بَعَدْ عَهْدِ هِمُ وَطَعِبُوا فِي بِينِكُمْ فَقَتْلُوا الْمُتَاكَثُواْ نَهُمُ لَأَا يُنْ لُكُمَّ لَعَلَهُ مُ يَنْهُوُنَ \* اَلاَتُعَيْلُونَ قَوْمًا نَكُولُ أَيْمُنَهُمُ وَهَمَةُ إِيانِهُمَ الرَّسُولِ وَهُمْ لَذَ وَكُوْا وَلَعَرَةِ إِنَّكُ مُنْ وَهُمُ مُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحَمَّى أَنْ تَحَمَّى أَن ئَيْنَ قَتْلُهُ هُوْ بُعَدِّ بِهُ مُالِلَّهُ مَا مُدِيكُ وَنُحْ هِمْ وَمَنْصُرْ كُرُعَكِيهِ ، صُدُورَ قُومُ مُورِمُ مِنِينَ \* وَهُذِهِبْ عَيْظَ قُلُهُ بِهِيْمُ وَكَيْوُبُ اللهُ وْ يَمْنِيا أَوْ وَاللَّهُ عَلِكُم تَحْكِيمُ وَ أَمْ حَسِينَةُ أَنْ تُسْرَكُوا وَكُمَّا بِعِثُ لَمَا للهُ لَّذَيَنَ جُمَّدُ وَامِنْكُمْ وَلَمْ يَجَنَّدُ وَامِنْ وَإِلْلَهِ وَلاَرْسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَةً وَاللَّهُ جَبِيرُ مِمَا يَعَنَمُ لُونَ \* مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمِرُ وَالْمَسْعِدَ لله شيردين على نَفْسُ هِيرُ مِالْكُفُوْ أَوَلَيْكَ حَبِطَتْ اَعْمُلُهُمْ وَفَالنَّارِ هُ خِلِدُ وَنَهُ \* إِنَّمَا يَعَرُ مُسَلِّحَالًا للهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُوا فَكَامَ الصَّلْوَة وَآتَكَا لَزَّكُوٰةً وَلَدْ يَتَمْثَرَ لِكَاللَّهَ فَعَسَمَ { وُلِيَّاكَآنُ يَكُونُوا مِنَ المُهُنتَدِينَ \* أَجَعَلْتُ مُسِفًا يَهُ الْحُآجِ وَعَارَةَ الْمُسِيعِةِ الْحُرَّامِكُنَ الْمُنَ بآيية والبؤوا لاخروجهك في سبيل شولا يستون عندا شوواسه لآ بَمْدِي لَقَوْمُ الظِّلِينَ ﴿ الَّذِينَ امْنُواوَهَا جَرُوا وَجَهَدُ وا فِي سَبِيلَ اللَّهِ \* مِامُوْلِمُ وَكَانَفُنِهُ هِمْ أَعْظَمُ وَرَجَاتًة عِنْدَا اللَّهُ ۚ وَاوْلَئِكَ هُمُ الْفَآخِرُونَ الله يُبَيْنُرُهُ وَرَبُّهُ وَبِرُحُمَّةِ مِنْهُ وَرَضُونِ وَحَتِّنَا لَهُ وَفِهَا نَعَالُمُ مُقَتِّ ظِلدِين فِيهَا ٱبَدَّا أِنَّ اللهُ عَيْدَهُ ٱبْرُعَظِيمٌ \* يَايَتُهَا الَّذَينَ أَمَنُوا لَا يَعَلَّنُ الماء كؤوا فوانكوا فالتآء إن استحية الكفر على لا بمن ومن تيو لمهم وُلَيْكَ هُوُ الظَّلِمُونَ \* قَارَانْكَانَ أَمَا قُرُكُو وَأَنْنَا قُرُو كُو وَكِنْكُ

المربعة المربعة

شيرُ تُكُووَا مَوْلُ اقْتَرَفِيْهُ مُا وَيَجِلَهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا زَّضُوْنُهَا اَجَتَ الِيُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِمَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّقُهُ وَاحَيْ أَنَّ اللَّهُ عَامِرْهُ وَآلِلُهُ لَا يَهُدِي الْقَوْ مَرَالْفَلِيُّ قِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فَ مَاط نُهُ هَ وَكُوْمَ حُنَانًا ذَاعْ َ مِنْ كُثُرُ كُمُّ فَكَ تَعْنُ عَنْكُمْ شَنْعًا وَصَاقَتْ عَلَيْهُ صُ بَمَا رَجُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُهُ مُذَّبِرِينَ ﴿ ثُوْ ٱنْ اللهُ سَبَكِينَتُهُ عَلَى بِسَولِ أَ الْمُؤْمِّنِينَ وَأَنْزَلَجُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَدْيَتِ الَّذِينَ لَهَرَ وَاوَذِ النَّجَ زَآ كَكِفْرِيَنْ ﴿ قُرَّيْتُورُ اللَّهُ مُورٌ بَعَدْ ذَيْكَ كَلِّي مَنْ نَيْتَاكُمْ وَاللَّهُ عَفَوُرٌ رَجِيمً تَبَابَهُ اللَّهُ مَنْ الْمَسُولَ إِنَّا الْمُسُرُّ وَنَ بَحَسَرٌ فِي لَا يَقْرَبُوا الْمُسَعِّدَ الْحَرَا مَربَعَثُ دَ عَدْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَنْكَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُواللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ إِنْ سَمَاءَ انَّا اللهُ عَلَيْءُ مَحَكَّدٌ فَتُلُوا اللَّهُ مَن لا تُومِينُونَ بِأَلِلهِ وَلاَ بِالْمَوْمِ الْلاحِي لَا يُحِيِّمُونَ مَأْحَرٌ مَا لِللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَوِّةِ مِزَالَةِ يَنَ أُوتُو كَيْنَ حَيْنَ يُعْطُوا الْمُ \* يَهُ عَنْ مَدِ وَهُرْضِغُ وَنَ \* وَقَالِتَا لِيْهُو دُعْنَ رُا للهُ وَفَا لِيَا لِنَصْرَى المُبْسِيرُا بْنُ اللَّهِ ذَٰ لِكَ فَوْ لُمُ ۚ بِكَفِّي هِمْ مُرْيَضَاءُ نَ قَوْلِ الذُّ مَنَ كُفَرَ وَامِنْ قَنْ أَفْتَالَهُ مُاللَّهُ أَيْنُ مُؤْفِكُونَ \* اتَّخَذَ وْالْحْبَارَةُ ووق اَرْبَابِسَّامِنْ دُونِا لِللهِ وَالْمُسْيَحِابِنَ مَرْبَعَ وَمَا آمُرُوا إِلَّا لِي**عَ مُ دُوا إِل**َّ وْجِلَّا لِإِلَّهُ الْآهُوَ سُبْعَنَهُ عَمَّا لِيُثْرِكُونَ أَ يُسِرِيدُ وَنَانٌ يُطْفِؤُا نُورًا الله يَا فُو الْهِ هِمْ وَمَا فَيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسِتَّمَ نُوْرَهُ وَلَوْكِرَةِ الْكُفْ رُونَ \* هُوَ الْهَ كَارْسَلَ رَسُولُهُ بَا لَمُدْى وَجِينَ الْحُقِّ لِيُظْهِدُهُ عَلَى للبِّينَ كُلِّهِ وَلَوْ كُرُّهُ الْمُسُرُّ كُونَ \* يَآيَتُهَا الَّذَينَ الْمَنُوآ إِنْ كَيْرًا مِزَ الْإَحْيَارُوا لَوْهُمِ

تَأَكُلُونَ آمُولَ لِنَايِرِ لِإِنْكِلِ وَيَصُدُونَ عَرْ لذَّهَ فَ الْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِ عُونَ مَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَسِيْرٌ هُمُّ بِعِيدًا إِ فيأرجهنه فتكوي كاحتاهه وجُنوبهم بَا مَا كَنَتْ مَهُ لِإِنْفُنْهُ كُمْ فَكُ وَقُوا مَا كُنُتُمْ تَكُذُ وَكَ ﴿ إِنَّ عِ لله يَوْ مَخْلُقَ ا الشُّهُو رعْنِكا لله اثناعَتْ سَهُ الْفَكِيلِ يَهُ مُ وَ ذِلِكَ آلِدٌ بِنَ الْقِيرَ فِي لا تَظْلِيوا فِيهِ عُهُ وَقِيلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقِّنَهُ كَمَّا يُقَتَّلُو نَكُوكَا فَهُ وَاعْلَمُ للهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّمَا النَّهَيْءُ زِيَادَ أَهِ فِي الْكُفُوزُيُصِكُ بِهِ الَّذِ فَنَ وَالْيَحَلُّونَهُ عَاماً وَيَحِيِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِوُّ اعِدَّةٌ مَا حَرَّمَ ٱللَّه المُحَلَّةُ المَاحَ مَا لِللهُ زُوِينَ لَمَ أُسُوءُ اعْمَالُهُ وَاللهُ لَا يَهُدِي الْقُو كَفِينَ ﴿ فَإِيمَا الَّذِينَ إِمَنُهُ أَمَا أَكُو الْدَافِيلَ لِكُمَّا نِفِرُ وا في سَكُو الله أَمَا قَلْتُ مُوا إِلا رض رض رضيمة بالحيوة الدُّننا مِن الاحكرة فَعَ الحيوةِ الدَّنيْ عَافِي الأَخِرَةِ إِلَّا قَلَمْ أَنَّهُ إِلَّا تَنْفَرُ وَأَبْعَدُّ نَكُمْ عُدُّ ا ﴿ وَلِينْ تَنْدُلُ قُوْمًا غَدْكُو وَلَا تَضِدُ وَهُ سَنْعًا وَاللَّهُ عَلَاكًا \* وَرُرْ \* الْأَنْضُرُ وَهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اذْ أَخْرَجُهُ اللَّهُ بَنِ لَقِرُ وَا ثَانِيَ بَنْ إِذْ هَا فِي لِعَا رَاذٌ يَقُولُ لِصِي أُولَا يُمْ أَنَّا لَا لِلَّهُ مَعْنَا فَا نَزَّلُ للهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ وَآلَاهُ مُنْهُ ولا تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَا-تُهَا لَذَيْنَ هُ وَالسَّفَا وَكُلِّهُ ٱللَّهِ هِي لْعُكُمَّ وَاللَّهُ عَمْ مِفَا فَأُ وَتِفِيَّا لَا وَجُلِيمُ دُوابِا مُواكِكُمْ وَأَنفُنيُكُ

ربع

تُهُ يَعْلَمُ إِنَّ \* لَوْكَانَ عُرْضًا وَ يَبَّ لِكُ وْ لَعَدُ تُ عَلَيْهِ مُلْ الشَّهُ مَا يُولِي مِنْ لِللَّهِ لَيْ ذُنُونَ \* عَفَا ٱللهُ عَنْكَ لِهَ أَذِنْتَ لَهُ حَيْمًا يَتَكُمُنَ وَتَعْنَاكُ الْكُذِيبَ إِنَّ لَا لَمُسْتَغُذُ نُكَ الَّذِينَ الْوَقِيمِنُونَ يَا لِلَّهِ وَإِلْ مَوْ نِحِرانٌ يُحِهِدُ وَا مَا مُولِمُ وَأَنَفُنِينَهُ مُواللَّهُ عَلِيمُ مَا لِمُتَقَارِرُ تَمَا يَسْتَنْذِ نُكَ الْذِبْنَ لَا يُوعْمِنُونَ بِٱلْقَفْرُ وَالْمَوْ مِا لَاخِرُوارْ مَا سِتْ رَيْهِ فِي مَيْرَدُ دُولَ فَيُولُوْا رَادُوا الْخُوجَ لَاعَا للمُ أَنْهُا ثُفُّ فَدُ وَلَا هُمْ وَقَالًا لقع أدين و لهُ حَجُوا فِيكُمُ مَا زَادُوكَ الْآخِيَا لَأُولَا وْضَعُو لَكُونَ يَبْغُونَكُو الْفَصْنَةَ وَفِي كُرْسَمْعُونَ لَمْنُ وَاللَّهُ عَلَيْ بِالْطَ أَهُ لَقَدَا بْتَغَوَّا الْفَتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلْمُ الْكَ الْأُمُورَ حَتَى جَآءً الْحُو مُسْورُ هُوكَ \* وَمِنْهُمُ مَنْ يَعْوُلُ كُذُنَّ لِي تَسُوهُ فَو وَإِنْ تَصُنكُ مُصِيكُ لَهُ يَعَوْلُوا قَدْ آخَدُ نَا ا عُ وَيَتُولُوا وَهُ وَحُونَ \* قَالِنْ يَصِيبَ مَوْلَنْ الْوَعَلَى اللهِ فَلْتَهَ كَا لِلْوَمْنُونَ فَي قَا هَا إِسْرَتُ نَصُرُونَ مِنَ ا سُنَيَانٌ وَعَيْ سَرَبْضُ بِكُوانٌ يُصِيتُكُواللهُ يُعَادُ اللهِ منْدُ وَأُوْيِا مُدُّسَا فَتَدَ يَصُواانًا مَعَكُمْ مُتَرَبِصُونَ \* قَا أَنْفِيفِ

طَوْعًا أَوْكُرُهُما لَوْ يُعِينَعُبَالَ مِنْكُمُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوْمًا فَيْمَانُ مَ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُعْبُلُ مِنْ تُهُمْ هَنَّاكُمْ إِلَّا أَنْهُ تُمْ كُفِّزُ وَا بِأَلِلَّهِ وَبَرْسُولِهِ وَلا كَانُونَ الصَّلَوْةَ [ لا وهُ وَكُمَّ عَالَى وَلا يَنْفِقُونَ الْأُوهُ: ﴿ هُونَ فَ فَلا تَعْنَكَ مَوْلُمْ وَلِآوَلْهُ هُوْإِيمَا مِرْبِياللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه لدُننا وَمَرْهِمَ الْمُسْتُهُمُ وَهُو كُفِي رُونَ أَهُ وَكُلفُونَ بالله النَّهُ النَّهُ لَنْكُ وَمَا هُوْ مِنْكُو وَلِكِنَهُ مُ قَوْمٌ مَفِرَقُونَ \* لَوْجِيدُ وَنَ مَلِحُ أَا وَمَعْلَ أَوْمُدَّخَلِا لُوَلُوْ إِلَيْهِ وَهُمْ بِيَجْنَمُ حُوثَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ مِيلُولُهُ فِي الضدة في فإن اعظوامتها رضوا وان لريعظوامتها اذا هند يَسْخُطُ إِنَّ وَلَوْا مَهُ وَصَبُوامَا اللَّهُ مُمَّا لَذُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْمًا للهُ سَيُوْمِينَا اللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَاللَّهِ وَعِبُونَ وَاحْتَمَا السُّبْ الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرَمَ عَ وَلِلْسَاكِينَ وَالْعُلِمِلَينَ عَلَيْهَا وَلْلُوَّ لَفَهُ فَلُوَّ الْمُ وفالرقب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضا قي الله ال للهُ عَلِيمٌ جَكِيمُ \* وَمِنْهُ مُالَّذَينَ يُوْدُنُونَ النِّبيِّ وَيَعَوُّلُونَ أَمْوَلُدُنُّ كور توقين بالمانيه ويومن للزومتين ورحمة الدن امتوا نَكُمْ وَالْبَيْنِ تُودُونَ مُرْسُولًا للهِ لَوْ عَنَا كِالْكُم \* يَحْلُقُونَ بِاللهُ وليُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَا نَوَا مُؤْمِتِينَ لُوْيِعُلَمُوا أَنَهُ مِنْ يَحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَانَّ لَهُ مَا رَجَهَتْمَ خَلَارًا فِيهَا ذِلِكَ إِلِي بِي الْعَظِيمُ \* يَحِدُ وُالْمُنْفِقُونَ أَنْ تُسَرِّزُ عَلِيْهِ مِسُورَةُ يَتِنْهُ مُو يَمَا فِقِلُو يِنْهُ مِنْ أَاسْتَهُ رِوْلَانَ اللَّهُ مُغِيْحٌ مَا تَحَدَّرُونَ ﴿

كَيَّا نَخُوجُورُ وَيَلْعِبُ قَالْهِ مِنْ اللهِ وَا كُنْتُ وْنَسُنَتَهُ رَوُنَ ۚ لَا تَعْتَدَ رُواقَدَ كَفَرْهُمْ بِعَدَ إِيمَنِكُو ۚ إِنْ نَعَفُ عَرَ يِّفَةِ مِنْكُمْ نُعَدِّبْ طَائِفَةً بَا نَهُمْ كَا نُوا بَعِي مِينَ وَالْمَنْفِقُونَ لنفقت بعضهم مزبعض بأمرون بالمننك وكينهون عرالمعرو وَيَقِينُهُ وَكَا يُدِيمُهُ نَسُواْ اللَّهَ فَلَنْسَةُ فُرَّانَّ الْمُنْفِقِينَ هُوَالْفُلْسِقُونَ أَ وعدالله المنفقين والمنفقت والثجارنا رجهة بمحلدين فيها عَنْ مُعَمَّ وَلَعَنَهُ واللهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَا نُو سَّدَ مِنْكُمْ قُوَّهُ وَأَكْثَرُ آمُولِكُ وَأَوْلِدًا فَاسْتَمَنِّعُ اِعَلَقُهُمْ فَاسْتَمْنَعُ سْتَمْتَعَ إِلَّذَ مَنْ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخِلْقِهِ وَخُصْبُوكَا لَذِي خَاصَ والْحَاتُ جَلِقُتُ اعْمُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُو لِنُكُ هُمُ الْخُدُونَ \* أُو مَا يَهُ مِنْ مَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ فُومِ نُوجٍ وَعَادٍ وَمُودً \* وَقُومِ الرَّهِ و مُدِّينَ وَالْمُ يُقَدِّي أَتَافُهُ رُسُلُهُمْ مَا لِيَتِ فِأَكَا نَالِلَّهُ لِلْهُمْ وَلِكُنَّ كَانُوْآ أَغْنُتُهُمْ نِظْلَهُ وَنَ وَالْمُؤُمِّينُوْلَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ بعضه أولياء بعض إمرون طلع وف وينهون عن المنكر ويه الصِّلُوْةِ وَنُونُونَ الرَّكُونَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُوكُ أَوْلَاكَ سَنَّحُ الله إِنَّ الله عَرِيسُرَ حَجَيْدٌ و وعدالله المومنين و خلد تن فيها ومسنك طنيَّة في حد مِثَالِللهِ آكِيَةُ ذِلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمَةِ لِآيَا النِّيءُ جَهِدِ الْحَفْ والمنفقين واغلظ علنهم ومأونهم

بالله كما فتا تُواْ وَكُفَّادُ فَا لُواكِلِيَّةَ الْكُفَّةُ وَكُفَّرُ وَابَعْدًا مَرْسَيَنَا لُواْ فِكَا نَعَرُهُ آلِكُ آنُ آغَنْ مُحْرًا للهُ وَرَسَوْكِهُ مِنْ فَصَيْلِهُ فَارِنْب وُبُواَيِكُ نَحِيْرًا لَمُكُمَّ مَ وَإِنْ يَتُولُواْ يُعَدِّبْهُ مُاللَّهُ عَذَا بَّا إِلَمَّا فِي لِذَ نَيْسًا لنِمَةُ وَمَا لَهُ وَ فِي لِأَرْضِ مِزْوَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ • وَمِنْهُ وَمَنْ مِنْهُ ا للْهُ كَيْنُ الْمُنَّا مِنْ فَصَيْلِهِ لَنَصَيَّدٌ فَيَّ وَكَنْكُونَنَّ مِنَ الصَّيْلِجِينَ \* فَلَتَ هُ مُعِينَ فَصَنْلِهِ بَيَنِلُوا بِهِ وَتَوَلَوْاً وَهُو مُعْرِضُونَ مَ فَاعَقْبَهُ يَفَاقًا فِهُ وَكُومِ مِنْ لِلْهِ وَمِرَلِقَوْ نَهُ مِنَا آخُلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَمِيَا كَانُوا يَكُذِبُونَ \* ۚ آكَ يَعِثُ لَمُ ٓ آانَ اللَّهَ يَعْنُدُ سِرَّ هُمْ وَنَجُو لَهُ مُواَنَّ للهُ عَلَيْهُ الْغِيُوبِيُّ الْذِينَ مَلْمَهُ وَكَالْمُطَةٌ عَهَ رَمِزَ الْمُؤَمِّنِينَ أَسَا لصَدَقِ وَالدَّينَ لَا يَحَدُ وَنَ إِلَّا جُنْهَ كُهُمْ فَ يَسْخَ وَنَ السَّاجُ فِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَنَ هُذُ وَلَمْهُ عَلَا كِأَلِكُمْ وَاسْتَعَنْفِرْ لِمَهُ وَأَوْلَاسَيْنَا غِرْ لِحَكُمْ سَبَعِينَ مَنَّةً فَكُنَّ يَعِنْفُ ٱللَّهُ كُلَّهُ وَأَ تُعْرِكُفِنَ وَإِمَالِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْ إِلَّا لَا يُعَالِّمُ مَا الْفَيْسِيَّةِ لمخات هُونَ بَمِيقَاعَ لِهِ هِرْخِلْفَ رَسُولِا لِلَّهِ وَكِرَاهُ وَالرَّامُ كُمُ مُولِفِيرُوا نَفْنِيهُ هِنْمُ فِي سَبِيلًا للهِ وَقَالُوا لَالتَّنْفِرُ وَإِذِ الْحُتُ أَنْ الْرَجَمَانَ مَا مَنَدُّحَمَّا لَوْ كَانُوا بِمَنْ فَكُمُونَ لَهِ فَكَ مَنْ مَكُوْ ۚ وَلَيْتِ بِهِ صِي أَكِنْ رَاجِرَاءً عَمَاكًا نُوَا بِكُنِّ مُونَ<sup>ع</sup> يُرْدَجَعَكَ اللهُ إِلَىٰ الْعُنَاةِ مِنْهُ مُوفَاسْتَعُدُ نُولَهُ لِلْحُنْرُوجِ نْ يَخْرَجُوا مَسِعِيَا بِسَدًّا وَلْسَنْ تَقَيْتِكُ الْمِعَ ا

عُودِ أَوَّ لَمَسَرَّةً فَا فَعُدُوا مَسُعًا أحَدَمِنْهُمْ مَا تَآيِدًا وَلِإِنْفَتُمْ عَلَى جَنْبُرُولِ سَرُوا بِاللهُ وَرَسُولِهِ وَمَا رَا وَهُ مُدَ فَيْسَقُونَ \* وَلاَ تَعِجُ نُهُ وَآوُلُدُهُمْ أَيْنَمَا يُرَبُدُ اللَّهُ أَنْ يُعَدِّ بَهُمُ بِهَا فِي لَدُّ هَوَ أَنْفُسُهُ مُنَّمُ وَهُمُ كُفُونَ أَهُ وَإِذَا أَنْ لَتَسُورًا بِنُهَا بِاللَّهُ وَجِبِهِ دُوامِعَ رَسَوُلِهِ اسْتَثْنَ نَكَ أُولُواْ الطُّولِي يُهُ وَقَالُوا ذَ زُنَا نَكُنُ مُعَ الْقُتْعِدِينَ \* وَصُهُوا بِإِنْ بِيكُونُواْ مَ الْحَوْ َ ٱلْفِتْ وَطِيمَ عَلِي هِ لُورُ بِهِ مِنْ فَهُ مُرْلًا يَفْقَهُ وُنَ \* \* لَكُرُ سَوُلُ وَالَّذِينَ الْمُسَنُّوا مُعَهُ جُلُّهُ مُلُوا بِإِمْوْلِهِيمٌ وَأَنْفُنْهُ هِ ولتُكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَيْكَ هُدُ وَالْمُعَالِمُونَ مِ اعَدًا رِجَيِّتْ بَجَرْي مِنْ يَحْيَتُ هَا الْإِنْهُ رُخِلِدِينَ فِسُ عَا ذَٰلِكَ الْفَوْرُ مِيرُ \* وَجَاءَ الْمُعُكَّذِ رُونَ مِنَ الْأَعْسَ إِبِ لَيُو ذَكَ كُنْهُ وَ فَعَسَدُ الَّذَيِسَ كُسَدَ يُواللَّهُ وَرَسُولَهُ سَسَيُهِ تَذِينَ كَفَ رُوامِنْهُمْ عَسَدًا بِكَ إِلَيْهُمْ وَلَيْنَ عَلَى الضُّعَكَفَأَ عيكا لمشرضي ولأعكى لتذين لأيجذون مساينف عؤت رَجُّ إِذَا نَسَعِيمُ إِللَّهِ وَرَسُولِتْ مَا عَلَمُ الْمُحْسِبِ بِعَرْ مِنْ ا وَاللَّهُ عَنْ عُنْ وُرُرِجِهُ مُرَّهِ وَلاَّ عَلَّهِ السَّذِينَ إِذَا مِكَ والمرافقات لأأتحه كدكمآ أتخسه بنَ الدُّميْعُ حَنَّا ٱلْأَيْحَادُ وَإِمَا

للغ للادعش لعد

أعَا إِذْ مَ يَسْتُذُذُ نُونَكُ وَهُمْ أَغِسُما مُ يُصُوامِانُ لْخُوَالِمِنْ وَطَبَعَ اللهُ كَإِجْ لُوبِهِيمٌ فَهُمْ لَايَعْنَكُمُونَ \* يَعْدَ رَجِّ مُنْ أَلُوهُ فِي لَا تَعَيَّدُ رُوالَنْ نَوْمِنَ كُمُ فَكَدْنَيَا مَا يَرُوسَيْرَكَا لِلهُ عَمَلَكُ وَرَسُولُهُ نَتْهُ مُرَدَّوُنَ الْمُفْ تُ النَّهُ لِنُعُ صُواعَنَهُ مَ فَاعَ صُواعَنَهُ وَأَعْ صُواعَنَهُ وَأَنَّهُ مُ فَهُنَّهُ جَزَاتَةً بَمَاكَا نُوالْيَكِيبُ بُولَ \* يَعَلِفُونَ لَكُولْتِكُ نَهُوْا عَنْفُهُ فَأَنَّ اللَّهُ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ الْفَيْ لاَعْ الْيَاشَدُكُهُ إِلَى نِفَاقًا وَآخِدُ رُا لاَيَعْ لَهُ إِحُدُودُ مَآاً تُولِهُ وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُم حَكِيمٌ \* وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ بَعِيا نَفْهُ مَغْرُماً وَمَيْرَوْتُ مِكْمَا لَدُّ وَآيْثُرُ عَلَيْهِمْ وَابْتُرُو ٱلسَّهَ يُسْمِيعُ عَلِيكُمْ \* وَمُنَا لَا عُرَابِ مَنْ يُؤَمِّنُ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَ نيفئ قرئبات غنكالله وصكونة الرسمولآلآارنفأ هُمُ اللهُ فِي رَحْمَيْتُ ﴾ إِنَّا للهُ عَفُورُ رُجُّمُ ﴿ وَالسَّا وَ لُوْنَ مِنَا لَمُهُمِّى بِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ إِلَّا رضي للدعنهم ورضواعنه واعله كاختاني بَين فِيهَآ إِمَّدًا ذَٰ لِكَ الْفَوْ زُالْعَظِيمُ \* \* وَمِثْنَ حُوْلَكُمْ مِنْ الْأَ هُونَ وَمِنْ آهِلِ لَمَدِينَةِ مِرَدُ واعَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَيُهُمْ الْأَ بَيَنْ ثُمَّ يَهُودٌ وِنَ الْيُعَذَابِ عَظِ

مُخَلَطُواعَالُّ صِلاَ وَأَخَالَتُ سَنَّ وُرِبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ اللَّهُ عَقَوُ رُنَّ أوَصًا عَلَيْهِمُ انَّ صَلاَّ لَكَ سَكِرٌ لُهُمْ وَ وَ الْمُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ هُوَ يَقْدُ إِللَّهِ مَا عَنْ عِمَادِ مِ وَيَأْخُذُا لَصَّ وَانَّ اللهَ هُوَالنَّوَّابُ لَرَّحِيمُ ﴿ وَقُلَاعْسَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَّلَكُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مِنُونَ وَسَتَرَدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَنْبِ وَالشَّهٰ لَيْ نُتُهُ تَعْلُونَ لَهُ وَأَخِرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَدِّن بَهُ مُوالِمًا مُوَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ \* وَالَّذِينَ الْخَدُّ وَامْسِيمًا ضِرَارًا وَكَفْرَاوَنُمْ لمُ مُنْ مَن وَا رْجِيا دُّلْمَ بِحَارِبَ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ م آرَدُ نَا إِلَّا الْحُسُنَةِ وَاللَّهُ كَمَنْهُ كُذَّا نَّهُ مُ لَكُذَبُونَ \* لَا نَقَأُ فِيهُ سَمَّ عَلَالْعَدَى مِنْ أَوْ الْمُومِلَّةِ وَالْمُومِلَّةِ وَالْمُومِلِّةِ وَالْمُومِلِّةِ وَالْمُو نْ يَتَطَرِّتَ وَأَوَاللَّهُ مُحَتَّ الْمُطَّهِّرِينَ \* آفِيُّ أَسْسَدَ بَنْكُ عَالِقَةٍ وَ لله وَرَضُونِ خِيرٌ أَمْرُمَنْ أَسَّتَ بُنْكُنَّهُ عَلَيْتُ فَأَيْتُ فَأَكُرُ فِ هَا رِفَا ارْجَمَّتُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي لَقُوْ مَ الْظَّلِيمَ ۚ وَلَا مِرَالَ يُنْكُنُهُ مُ الْذِي رَبِيَّة فِي قَاوُ بِهِ عُلَّا أَنْ تَقَطِّعَ قَالُو بَهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ حَكُمْ أَوَّاللّهُ المُؤْمِنينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ مِأَنَّ لَمُوالْكُنَّةُ يُفِيتِلُونَ فِي فِيَقَتْ لُونَ وَيَقْتَلُونَ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرُيةِ وَالْإِثْ وَمَنْ أَوْفِي بِعِهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَأَسْتَبْسِيْرُوا بِبَيْعِيكُو الَّذِي كَاكَ يَهُ بِهِ أَوَذَ لِكَ الْفَهُ زَالْعَظَمُ \* التَّأَسُّهُ أَنَالْعِيدُونَ الْحِيدُونَ الْعِيدُونَ الْسِيَّاحُمُ لَنَّ

لَيْعِيدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُّ وَالْحَفْظُ نَ الْمُ اللَّهُ وَكِيثُرُ الْمُؤْمِنِينَ \* مَا كَانَ لِلنَّجَ وَالَّذِينَ الْمَتُواانُ بِيَسْتَخَفِين المنيزكين وكؤكا نوآا ولح فزني من بعد ما تبين كمذا نهم أصف لج ومَاكَانَ اسْتِغْفَا رُا بَرْهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِنَّا فَلَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلُولِيهِ تَبَرَّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَا وَهُ حَلِيمٌ ۗ وَمَا كَأ لَلَّهُ لَكُونَا فِوْ مُمَّا مَعِٰذَا ذِ هَذَهُ مُرْحَىٰ يُبَانَ لَهُ مُا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى شَيْ عَلِيكُمْ \* إِنَّ اللَّهُ كَلُهُ مُلْكُ السَّمَا إِنِّ وَالْأَرْضِ يَحَيْ عَوْيُمِيتُ كُومَا مِنْ وَيِنَا لِلَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا بَصَيْرٌ • كَفَدْتًا بَ اللَّهُ عَلَى لِنَّبَيِّ وَالْمُهُ يَ وَاللَّه الَّذَينَ اتَّبِعَوُهُ فِي سَنَاعَةِ الْعُسْنَرَةِ مِنْ بَعْدِيمَاكًا دَيَنَ بِعُ فَلُوْ بُ فَرَيَ فَي مُثَا مُوْتَا بَعَكِيهُمْ إِنَّهُ يِهِيمُ رَوْفُ رَجْيَمُ ۗ وَعَلَى لِسَّكَّتَ الَّذِينَ خُلِّفُوا الذاصاقت عليهم الأرض يما وحبت وصافت عليته فأنفشهم وخلنوا نُ لاَمْلِيمَ إِنَّهِ إِلَّا لَنْهُ مُمَّ نَابَعَلِيهِ مِلْيَوْبُولَانَ اللهُ هُوَالْتُوَّابُ لرَّجِيمُ وَ يَا يَهُمَا الَّذِ مَنَ الْمَنُوا تَقَوُّا اللَّهُ وَكُوْ نُوَامَعَ الصَّادَ قِينَ عِلْمَا كُ لَاهِ اللَّهُ يَنْهُ وَمَنْ حُولَهُمْ مِنَ الْإَعْرَابِ أَنْ يَخَلَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَأَ يَرْغِبُوا مِا نَفْسُ هِمْ عُنْ نَفَسُهُ دَلِكَ مِا مُهُمُ لا يُصِينُهُمُ ظَمَّا وَلانضَيَكُ مخصة فيستبيل الله ولا يطون موطئا يغيظ الكارولاينا لون اللاكت كفر به عماصلة أن الله لا يضع أجر المحسن ولانفقون نفقة صغيرة ولاكيرة ولا يقطعون ولا الله أحسر ماكا نوآيعله ن و وماكان المؤمنو

وَ مَنَ الْمُنَّالَ لَهُ فَاقَدُهُ مُصَدِّقِ عِنْهُ

والذين

للخ الحادعية لَّذِينَ كَفَرُ وَالْهُ مُشَرَابٌ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَا بُ أَيْمٌ بِمَاكَا نُوَا يَكُفُرُ وُنَ ﴿ هُوَالْهُ كَ بَحَمَلُ الشَّمْنُ وَضِيّاءً وَالْعَمَرُ وُرّا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَاتِهُ عُلَمُ اعَدَدَ السِّبِنِير وَالْحُسَانِينَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذُلِكَ لَكَ بِالْحُقِّ يُفْصِّ لَا لَا يَتِا فَوْمُ يَعَلَمُ فَ إِنَّ فِي لَيْلُفِ لَيْكُولِ النَّهَا مِهِ مَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِلِقِوْمُ يَتَّقَوُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا وَيَضُوابِا كُيْبُوةِ الدُّنْا وَٱطْتَمَنُّوا إِيمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْمِيْتَا غَفِلُونَ ﴿ أُولَيْكَ مَا وَانْهُمُ النَّاسُمَهَا كَا نُواٰكِكُمْ سُبُونَ ۚ ﴿ إِنَّا لَلْهَ مَنُوا وَعَيَكُوا ٱلصَّلِحِتِ مَهْدِ بِهِمْ رَبَّهُمُ إِلَّهِ مَجْرٌى مِنْ تَحَيَّهُ وَلَا لَا بَجَيْتُ لِنَّعَيِيرٌ \* دَعْوْهُمْ فِيهَا سُبِعْ اَكَ اللَّهُ مَّ وَيَحْيَنُهُمُ فِيهَا سَالَ وَالْخِرُ مَعْوَهُمْ إِنَا كَعَدُ لللهِ رَبِّ لِعُلْمِينَ \* وَلَوْبُعِيِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ لَشَّرَّ اسْتِعْجًا كَيْرُلْفَضَى إِلَيْهِ مِ آجَلُهُمْ فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طَعَيْنِيهِ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَرَ إِلْا نُسْلَنَ الصِّرُ ﴾ وَعَا نَا لِليِّيْهِ أَوْ قَاعِدًا وَقَا يَتُ فَكِمَا كُسَنَفْنَا عَنْهُ خُرَّهُ مَرَّكُما نُ لَمْ بَيْ عُنَا إِلَى ضُرِّمَسَتُهُ كَذَلْكُ زَيِّنْ لِمُنْهُ مَاكَا نُوَايِعُلُونَ \* وَلَقَدُ آهُلَكُمَّا لَقُرُ وُنَ مِنْ قَيْلَكُ مُلَّاظَمَ مِا وَحَا نُسُلُهُ مُوبِالْبِيِّنْتِ وَمَاكَا نُوالِيُوْمِنُوْ اكْزَلِكَ بَيْزِي لْفَوَمْرَالْجُوْمِ مِنَ<sup>كَ «</sup> مُّ جَعَلْنَكُمْ خَلِيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعَدْدِهِمْ لِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْكُونَ لَهُ وَإِذَا عَلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيَا تُنَا بَيِنْتِ قَالَ لَدِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا أَعْتِ بِقُرْانٍ غَيْرُهِا وَبُدِلْهُ قُلْمَا يَكُونُ لِمَانَ أَبَدِّلَهُ مِنْ بَلْقِلَا يَ فَاسْتَحَانُ أَبِّعُ لِآلاً مَا يُوخَى لَيَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَا بَيَوْمِ عَظِيمٌ \* قُلْ لُوَ سَتَآءَ اللهُ مُمَا تَلَوْتُهُ دُنْكُمْ بِينَ فَقَدُلِيَتْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلُهِ ا فَلَا تَعْقِلُونَ \*

الماع

Digitized by Google

آظَرَمِيتَيْنَا فَتَرَىٰ عَلَى لِللَّهِ كَنَا ٱوْكَذَبَّ بِأَيْنِهِ إِنَّهُ لَا يُعَلِّمُ الْمِحْ وَيَعْنُدُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ وَكَا يَنْفُعَهُمْ وَكُونَهُ وَلَا يَشْفَا ىلە قَلْ اَسْتَيْرُونَ اللَّهُ بَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَ إِيَّ وَلَا فِي لَأَرْضِ اللَّهِ وَتَعْلِمْ عَبِكَا لِيُشِرْكُولَ \* وَحَاكَا نَ النَّاسُ إِلاَّا أُمُّذَ وَحِينَ فَاخْتَكَفَوْ وَلَ سَيَقَتْمِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ فِمَا فِيهِ يَخِتَكُفُونَ \* وَيَقُولُونَا زِلَعَلَيْهِ إِيَّةً مِنْ رَبِّهِ فَقُولًا تَمْاً الْغِيتُ لِيَّةُ مِنَا نَنْظُ وَالِيِّي مَعَكُمُ أَمِنَ يْظِينَ \* ، وَإِذَا آذَ قَيْنَا النَّاسَ مَرْجَمَهُ مِّيزْ بَعَدْ صَرَّاءً مُسَتَّتْ هُمْ إِذَا لَهُمُ رُقِيَّا إِيَّا قِلَا لِللهُ اَسْرَجُ مَكَرُ إِلَّانَ رُسُكُنَا كِكُنُونَ مَا تَمْكُرُ وَنَ ﴿ هُوَ لَّذِي بُسِيَرِكُ وَالْمِرُواْلِيَنِ حَتَى إَذَا كَنَتُهُ فِياْ لَفُلُكِ فَجَرَيْنِ بِهِيمْ بِهِجِ وِوَقِرْجُوابِهَاجَآءَ ثُهَا رِيحُ عَاصِّفَ وَجَآءَ هُوُالْمَوْثُمُ مِنْ كُلِّمَكَا لِن وَظَنْوًا ٱنْهَامُ أَجِيطَ بِهِيمَ دَعُوْا لِلَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ لِمِنْ ٱنْجَيْبَ مَنَ دِ هِ كَنْكُونَنَّ مِزَ ٱلنَّتْكَ بِنَ \* فَلَمَّا ٱنْجِيْ هُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي لَا بَغِيْراكِخُورٌ نِاكِتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْنِكُمْ عَلَى أَنْفُنِيكُمْ مَنْعَ لَلْحِيَوْةِ الدَّنْنِيأَ ضُمَّ لَنْهَا مَرْجِعُكُمْ فَنُكَنِيِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ هِإِنَّمَا مَثَلُ لَكِيْهِ وَالدُّنْيَا كَاءُ زَلْنُهُ مِنَالِشَمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَنْضِ مِمَّا يَأْكُلُ لِنَّاسُ وَٱلْأَنْعُ لِمُ عَيَّا إِذَا لَحَدَ يَتِا لَا رُضُ زُخُرُ فَهَا وَازَّ يَيْتُ وَظُوْرًا هِلْمَا ٱلْمَهَمُ فَلِهِ رُفَكَ عَلَيْهَا آتَهُ عِهَا أَمْرُ بَالَيْلَا وَنَهَا رًا فِعَلَيْهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَهُ تَعَنَّ بَالْإِكُمْ كَذَلِكَ نَفَصًا ٱلْإِنْ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ وَنَ " وَاللهُ كَدْعُوآ الْحَارِ السَّكَ وَيَهْدِي مَنْ بَيِئَاءُ الْحِيرَ إِطِ مُسْتَقِيرٌ ۚ لِلَّذِينَ ٱحْسَتُوا الْحُسُنَ ۗ وَزِيًّا وَثُو

وُهِهُ وَمَرُولًا ذِلْةً أُولِيْكُ أَو و والذن كَسَتُهُ أَ السَّمَّا يَجَزَّآءُ سَيِّنَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَعَهُ ذِلْهُ مُ اللَّهُ مِنْ عَاصِهُ كَأَنْمَا ٱعْنَيْتِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَا لِنَّا صُحِيرًالِنَّارُهُمْ فِيهَاخِلِدُونَ \* وَكُوْمَرَ نَحْسُنُهُمُ جَمِيعًا مَكَا تَكُوْ اَنْتُهُ وَشُرَكَا وَكُوْ فَنَرْ مَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شَرَكَا وُهُمْ مَاكُثُمَّا اِ يَا نَاتَعْبُدُ وَنَ ۗ هُ فَكُو إِبْالِلَّهِ شَهَىيًا بَيْنَنَا وَبَيْنِكُمْ اِنْ كَأَعَنْ عِبَا دَتِكُمْ لَغَيْفِلِهِنْ ۚ هُنَا يُكَ يَبْ لُواكِلُ نَفَيْدُ مِمَّا ٱسْلَفَتْ وَدُدُّ وَإِلَىٰ لِلَّهِ مَوْلَهُ يَ وَصَلَ عَنْهُ مُ مَاكَا بُوا يَفْتَرُ وُنِ ۖ ﴿ قُلْ مَنْ يَرْذُ فِكُو مِنَ السَّمَاءَ وَا يَىٰلِكُ الشَّمْعُ وَالْأَبْصُرُ وَمَنْ يَخِرْجُ الْلِيُّ مِنَ الْمِينَةِ وَيُخِرَجُ الْمِينَّ مِنْ ليِّ وَمَنْ يُدَيِّرُ الْإِمْرُ فَسَتَيقُولُونَ اللَّهُ ۖ فَقُلْ أَفَلَا أَسَقُونَ مَ فَذَا لِكُمْ اللهُ رَتَكُورًا لَغُورٌ فِهَا ذَا يَعْدَا لِلْوَرِّا لَا الصَّلَا فَا يَنْ يَضَرَّ فَوْنَ ﴿ كَالَا حَقَّتْ كُلِّيَ مُرَّمِكَ عَلِالَّذِينَ فَيَتَقُوآا نَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \* قَا هَلْمُنْ شَرَا إِ نْ بَيْدَ وَالْكَانَ مَمَّ يَعِيدُهُ قَلَ لِللهُ مِينِدَ وَالْكِلَقِ ثُمَّ يَعِيدُهُ مَ فَإِنْ تُعْوَقًا وْ قُواْ هِوْ مِنْ شَرَكًا عِكُوْ مَنْ مَهْ دِي لِي الْحِقِّ قُتُلِ اللَّهُ يُهَادِي لِلْحَقِّ الْعَنْ مَ لْلُورِّ آنْ يُنْبَعَ أَمَّنْ لِأَيْمَ بِدَى لِيَّا آنْ يُهُدُ ثَيَّ فَهَا لَكُو كَيْفَ كُنْكُمْ الله وَمَا يَتْبَعُ أَكْثَرُهُمُ وَالْآظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْبَىٰ مِنَا كُتِنَّ شَنْيًّا إِنَّ اللَّهُ بِمَا بَفُعَلُونَ ۚ وَمَاكَانَ هٰذَا الْفَرْانِ أَنْ أَنْ بُفْتَرَى مِنْ دُونَ اللَّهِ وَلِكُنْ تَصْ لَذَى بِنْ بَدَيْهِ وَتَفَصِّلَ الْكِيلَ لَا رَبِّت فِيهِ مِنْ رَبِّيا لَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلُوا لَ يَمْ لَهُ قَاْ قَالَةُ الْمُهُ رَهِ مِثْلُهُ وَآدْعُهُ الْمَرْأَ مُتَكَطَّعْتُ مُوْرُدُ وِنِ اللّهِ انْ

صِد قِينَ \* بَالْكَذَّبُوابِمَا لَهُ يُحِيطُوا بِعِلْهِ وَكَمَّا يَأْ يَهِمْ مَا وُيلَهُ كَذَ لِكَ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ نُظُنُ كِيَفْ كَأَنَ عِنْقِبُهُ الظِّلْمِينَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ ا وَمِنْهُ مُمْ لَا يُوْمِرُ لَهُ وَرُبِّكَ عُلَمُ بَالْمُفِينَّ دِينَ ﴿ وَإِنْ كَذَّبُولَ ۖ فَقُلْ إِلَى كَا وَكُمُ عَمَلَكُمُ النَّهُ مَبْرِيقُ نَ مِمَا آعْمَلُ وَانَا بَرَى عُمِمَّا تَعْمَلُونَ ۗ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمَعُوكِ الْفِكُ آفَانْتَ تَسْمُعُ الصُّتَم وَلَوْكَا نُوا لَا يَعْقِلُونَ \* وَمَنْهُمْ مَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَ فَا نَتْ تَهْدِي الْعُنْدَ وَلَوْكَا نُوا لَا يُبْضِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِم النَّاسَ شَنْيًّا وَلَا كِنَّ النَّاسَ نَفْسُهُمْ يَظِلْهُ أَن ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّ لَمُ يُلْتُمُ الأساعة مِزَانتَها رِبَيْعَا رَهُونَ بَيْنَهُمْ قَدْخِيَرَالْذِبَنَ لَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَأَ كَانُوامُهْتَدِينَ ﴿ وَإِيمَا نُرِبَيِّنَكَ بَعْضَ لِلَّذِي عَيْدُهُمْ أَفَ نُوَفِّيِّنَكَ فَالِّينَأُمْرِيُّهُ عَ آَيْنُهُ شَهِيدٌ عَلَيْمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ الْمَهْ لِسَوْلٌ فَا ذِاجَاءَ رَسُوكُمُ فَقَ بَيْنَهُمْ بَالْقِيدُ فِلْ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُثْتُمُ صَدِقِينَ \* قُلْلَا آمِلْكُ لِنَقِبْ يَ صَلَّا وَلَا نَفْعًا لِلْآمَاسَ ٓ اَءَاللَّهُ لِكُمَّا إُمَّةُ أَجَلُّ إِذَاجَآءَ آجَلُهُمْ فَلَا هَيْتَ يَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا بَيَنْ تَقَدُّمُونَ ۗ • قُلْ رَآيُتُمْ إِنْ ٱمَّكَمْ عَذَا بُهُ بَيْنَاً ٱوْنَهَا رَّا مَا ذَا لِيَسْتَ فِي أَمِنْهُ الْجُرُّ مُولَن ۗ ٱلْتُرَاذَا مَا وَقَعَ المَنْتُهُ بِهِ ٱلْثُنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ مُسْتَعَمِلُونَ لَهُ تُمِّي فِيكُ لِلَّذِينَ ظَلُوا ذُوقُولِ عَلَابَ وَيُعُ الْخُلْدُهُ لَ يَجْزَوْنَ لِكَانِيمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَهُ \* وَلَيْسَتَنْبُونَكَ حَتَّ هُوُقُلُ إِي وَرَقِبًا يِّنَهُ لَكُونًا وَمَّا النُّتُمُ مِنْ عَنْ وَأَوْانَ لِكُلِّفَيْنِ ظَلَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْنَدَ نُتِيةٍ وَاسَرُّ وِالنَّالَمَةِ كَنَّا رَا الْعَذَاتِ وَقَضَى بَيْنَهُمُ الْمِسْطَ وَهُوْلَا يُظْلَمُ أِنَّ مِن ﴿ لَا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السِّم إِنَّ وَالْأَرْضِ لَا إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتّ

لِكِنَّ ٱكْتَرْهُمُ لِا يَعْلَمُونَا ۚ هُوَيَحْجَ وَبُمِيتُكَ النَّهِ وَتُرْجَعُونَ ۗ لَا يَهُا النَّاسُ قَدْ يَمَاءُ تُكُمْ مَوْ عَظَهُ مِنْ مَرَ يَكُمْ وَيَشْفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ \* وَهُدًى وَرَحْمَهُ لِلْوَمْنِينَ ﴿ قَالْ بِفِصَالِ لِلَّهِ وَبَرِحْمَتِهِ فِيكَذَ لِكَ فَلْيَفْ حَوَا هُوَخَرْمٌ آيَحَتُكُو فَهُ قُلْ إِرَا يُبْتُمْ مَمَا ٱخْزَلَا للهُ لَكُمُ مِنْ مِنْ مِنْ فِي فَعَلْدُ مِنْ مُعَرَامًا وَخُلاً قُلْ للله آذِنَ لَكُواَ مُرْعَلَىٰ للهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنَّ الَّذِينَ يَفِنْتُرُونَ عَلَا لِللَّهِ ٱلْكَذِب يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُ وَفَضْلَ عَلَى النَّاسِ وَلِيْكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا لَيَتْكُو وَنَّ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِيشَا إِن وَمَا تَنْلُوامِنْهُ مِنْ قَنُ إِن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَلَالَّا كُنُتَ عَلَىٰ يُشْهُو دَااِذْ تَهْنِضُونَ فِي فِي وَهَا يَعْزُبُعَنُ رَبِّكِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرُّهٰ فِي لْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذِلْكَ وَلَا أَكُرْ رَاكَّ فِي كِيْتِ مُبِينَ ۗ الآانِّ وْلِيَآ ءَاللَّهُ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مُ وَلَا هُمْ يَجْزَنُونَ ۥ الَّذَ بَنَا مَنُوا وَكَا نُوَايَتَّ هُوُنَ ۗ وُ الْمِينَةُ بِي فِي الْمُنِيَا وَ فِي الْأَنْهَا وَفِي الْأَخِرَةِ لَا يَتْبُدِ مِلْ لِكُولَةِ لِيَّا لِتُنَوَ وُ زَالْعَظِيمُ ۚ وَلَا يَحُنُ نُكَ قَوْ لَهُمُ إِنَّ الْعِنَّةَ يِللَّهِ جَمِيعًا هُوَالسِّمَيْعِ الْعَلِيمُ نَّ يَلْدِ مَنْ فِي السَّمَا يِ يَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنِيَّعُ الذَّنَ مَدْعُونَ مِ للهُ أَشْكُوا } إِنْ يَسْتَبِعُونَ الْأَهُ ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَحْرُ صُونَ \* هُوَالَّذِي جَعَلُكُمُ بْرَائِيَتَ كُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا رَمُبْصِرًا إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَتِ لِفَوْمْ يَسْمَعُونَ \* قَالُوا تَّخَذَاللهُ وَلِدًا سُبْحِيَّهُ هُوَ الْغَنَيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَا بِي وَمَا فِي لاَ رُضِ أَنْ غِندَ كم مِنْ سُلُطِنْ مِهٰذَا اَتَقَوُ لُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ إِنَّ قَدْ قُلْ إِنَّا الَّذِينَ بَفْ تَرُونَ عَلَى اللَّهِ لَكَذِبَ لَايُفْلِيُنَ وَمَنْعُ فِي الدُّنْيَأُ ثُمَّ الْيُنَامَرْ جِعُهُ مُرْثَمَّ نَهُ يَفُهُمُ الْعَدَّابَ لشَّدِ يَدِيمَاكَا نُوا يَكُفُرُ وَنَ \* وَأَتَلَ عَلَيْهِمْ بَبَا نُوحٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يْقَوْمِ أَنَّانا

نفيغ

الله فَعَا الله تَوَكَّلْتُ فَأَ مُرْكِرَ عَلَيْكُمْ غُيَّاةً ثَيَّا فَضَرَّا لِيَّ وَلانْنِظِ وِن " فَانْ تُولَيْتُ ٱلتُكُمُ مِنْ آجُوانُ آجُرِيَا لِا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْئِلِينَ وَمَنْ مِعَهُ فِي لَفُلُكُ وَحَعَلْنَاهُمُ خَلَتُفَ فَا نُظُو كَيْفَ كَانَ عَقِيَةُ الْمُنْذَرَبَنَ \* ثُرَّ بَعَنْنَا مِنْ جَلُهُ رُكُ لْعُنَادِينَ \* ثُمَّ بَعَتْنَامِ ، بَعَدهِ مُوسِي هُ وَسِي هُ وَنَ الْحَفْرَ عَنَ كَوْمَ بْلِيَّنَا فَاسْتُكُمْرُ وَاقِكَا نُوا قُوْمًا مُجْرِ مِينٌ \* فَلِيَّا جَآءَ هُوُ الْحِوَرُ مِنْعِنْدِ نَ قَا لُوَاإِنَّ هِذَا لِسَعْ مُسِكُن ﴾ قَالَ مُوسَى أَهَوَ لُوُنَ لِلْحَدِّ لَمَا جَآءَكُو أَرْسُحُ هٰذ يُقْلِحُ الشِيحُ وَنْ ﴿ قَالُو ٱلْحَنْتَ النَّلْفَتَنَا عَيَّا وَحَدْ نَاعَكَ ا لَآءَ كَ لَكُمَا الِبَدِينَ إِنَّا فِي لِأَرْضِ وَمَا نَحْرُ : لَكَمَا بِمُونِمِنِينَ \* وَقَالَ فِرْعُونُ نُونِيكُلِ سِيحِ عِلِيهُ ﴿ فَلَمَّا جَآءً السَّيِّحَ أَهُ قَالَ لَهُمْ مُوسِّي ٓ الْفَوَّامَآ أَنْهُ مُلْقَوْ وْ فَلَمَا ٱلْفَوْاقَا لَمُوسَى مَاجِئْتُونُ بِهِ السِّيْءُ إِنَّاللَّهُ سَسَنْظُلُهُ إِنَّاللَّهُ لَأَيهُ ٱلْلْفَسْدُينَ ﴿ وَيَحَقَّ اللَّهُ الْحَهَ يَبِكِلْمُتِهِ وَلُوكُمْ وَالْحُوْمُونَ ۗ ﴿ فَمَا امَّهُ ﴾ ٤َذَرَتَنَةُ مِنْ فَوَمْهِ عَلِجَوْفِ مِنْ فَرْعُوَّ نَ وَمَلَامُهُمْ لَعَا لِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ الْمُهُرِ فِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لُعَوْمُ إِنْ كُنُمُ الْ فَعَلَهُ وَيُوكُّلُوْ إِنْ كُنْتُهُ مُسُلِمِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنِ للَّقَةُ مُرَّالِظُلِينَ \* وَنَجِنَا بَرْجُمَّتُكُ مِنَا لَقُوَّ مِرَالَكُمْ يَنَّ \* وَأَوْجَبْنَا إِلَىٰ

الجرِّءا كما كم عَسَيْنِ

لصَلْعَ وَبَيْشِ لِنُوْمِنِينَ \* وَقَالَمُوسَى مَرْبَاً إِنَّكَ لَيْتَ فَهُونَ وَمَلاَهُ ذَ مْ إِذَا فِي كُمَّا هَ أَلِذُ بَنِيَا رَبِّنَا لِيصَالُوا عَنْ سَكِيلًاكَ رَبِّنَا اطْيِمسْ عَلَّا زَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُوثِينُولَحِتَّىٰ يَرَوُا الْعَدَ ايَالْأَلِهَمْ \* قَالَ قَدْ أَجِيا دَعَقَ كَمَا فَاسْتَبَقِيمَا وَلَا مَيْبَعَلَ سِيبِهِ الدِّن لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَجُونُ فَا مِيمَ رَائِلَ لِنُو فَأَبَعُكُمُ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْ وَاتَّحْتَى إِذَا أَدْرَكَ مَرَىٰ قَالَامَنْتَ أَنَّهُ لُآلِلهُ لَا آلَٰدٌ كَامَنَتْ بِهِ بَنُوْلِاسْرَا يُلُّواْتَ امِنَ لْمُسْارَةِ وَالْمُرْءُ وَقَدْ عَصَيْتَ فِبْلُ وَكُنَّ مِزَا لْمُنْسَلِّدِينَ \* فَا لِمُومَ نَبْخًا رَيْلَ عَلَيْكُونَ لِمُنْ خَلْفَكَ أَمَّةً وَّإِنَّ كَيْسِرا مِنْ لِنَا سِرعَنْ الْيَبَا لَغْفِلُونَ لِلْقَادْ يَوْاْ نَا بِنَى إِسْرَا يُلِ مُهِوَ إَصِدْ فِ وَرَزَقَنِهُمُ مِنَ الطَّيْلَ فَمَا اخْتَلَفَهُ عَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقِضِي بِنْيَاهُمْ يَوْمَالْقِيمَةِ فِيمَاكَانُوافِيهِ يَخِيلُفُو فَانِ كَنْنَ فِي مَنْ لِنِ عِيَّا ٱخْرَالْنَا لِكَيْكَ فَسُبِّكَ اللَّذَينَ مَفْتِهَ وُنَ ٱلْكَتْبَ مُزْ بْنِلْكُ لْقَدْجًا وَكَا لِكُورَ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِزَ الْمُعْتَرِينَ \* وَلاَ نَكُو لَذَ مِنَ كُذِيُّهُ وَا بِإِينَا لِللَّهِ أَفَتَكُو كَ مَنَ الْخِيبَةِ مَنْ ۚ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِم لمُنَكَ يَكُ لَا يُوثِمِنُهُ إِن ﴿ وَلَوْجَآءَ ثُهُمْ كُلُّ الْيَدِحَيُّ يَرُوا الْعَلَا سَالًا هُ فَلَوْلَا كَانَتْ قَنَ يُهَ الْمَنَتَ فَنَعَنَا إِلَيْهِ قَالَا قُوْ مَرْبُونِسُرَ لِمَا آلَمَتَ شَقْنَا عَنْهُ مُرْعَلَا بِيَالِحِزِي فِي الْحِيْهِ وَٱلذُّنْمَا وَمَتَعْنَهُمُ الْحَبِّنِ ۗ وَالْ عَمَاءَ رَيُّكَ لَا مَنَ مَرْسِيفًا لَا رَضِ كُلُّهُ عُرْجَمَتُكًا أَفَا نَتُ كُورُهُ النَّاسَ جَيَّ وَ وَامُوهُ مِنِيَنَ \* وَمَا كَانَ لِنَفَدَ أَنْ تَوْمُنَ لَكَّا بِاذْ نِاللَّهْ وَيَجْعِكُ لْدَ مِنْ لَا يَعَنْقِلُهُ مِنَّا وَظُو وَإِمَا ذَا فِي السَّمَا إِنِّ وَأَلَا ثَعِ

وَمَا يَغُنَّىٰ لَا يَٰتُ وَالنَّذُ بُرَعَنْ قَوْمِ لِلاَيُو مِنْوَنَ ۗ فَهَلْ مِنْنَظِرُ وَكَا إِ دُنَّنَ خَلُوْا مِنْ قَبْلُمْ ۚ قُا ۚ فَانْنَظِ ۗ وَالِدِّيْ مَعَكَمُ مِنْ لَمُنْفِظِ بَنَ ۗ \* ثُمَّ رُسُكُنَا وَالَّذَيْنَ أَمَنُوا كُذَاكَ حَقّاً عَلَيْنَا نَيْحِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُولَ إِنَّا النَّا نُ كَنْتُمْ فِي شَاكِيِّهِ مِنْ إِينَ فَلِا آعْبُدُا لَّذِ مَنْ تَعَيْدُ وَنَ مِنْ دُونِا لللَّهِ وَلِيكُمْ: غُنُدُ ٱللهُ ٱلَّذِي يَتِوَ فَلَكُمْ وَأُمِّرُ مُنَا نَ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْا فِتْ وَجُهَكُ لِلدِّن جَنِيقًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرَكِينَّ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ للهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضَرُّ لَكُ فَا نُفَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِنَّا كَا ذَا مِنْ ٱلظَّلِّي اللهِ وَإِنْ سُسَنُكَ اللَّهُ بَضَرَّ فَالَاكَا شِلَفَ لِهُ لِالْآهُو ۚ وَإِنْ مِرْهُ لَهُ بَغِيرُ فَ كَارَا مَا لِفَصَيْلَةُ يُصِيبُ إِنَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِيَادِهِ وَهُوَالْعَنَفُورُ الرَّجَيمُ \* فَتُلَّا لِآيتُهَا الْنَاسُ قَدْ بَحَاءً كَرُ الْخُوِيُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَنَكُنَّ الْهُتَدَى فَا يُّمَا يَهُمَّا يْفَيْسِهُ وَمَنْ ضَلُّوكَ إِنَّمَا يَصِيلُ عَلَيْهَا وَمَا آنا عَلَيْكُمْ يُوكِلُ ﴿ وَا ايُوحِيَّالِيُنكَ وَأَصْبِرْحَيَّ يَحِكُمُ ٱللهُ وَهُوَجِيْرُ لَلْهُ وَيُونِتُ أَلْذَى فَضِ لَفَصْلَهُ وَإِنْ تَوَلُّوا فِا ثَنَّاخَا فَعَلَيْكُمْ عَذَا بَ رُ وَهُوَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مُرَّا اللَّهُ مُ يَنْوُنَ صُدُورَهُمُ السِّحَفْوُ بَهُمْ يَعْلَهُ مُالِمُهُ وَنَ وَمَا يُعْلَيْهُ نَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُلُّوالُهُ وَالْصَالِحُدُ

الجخالثاني عشر

144

وَمَا مِنْ إِنَّهِ فِي الْأَمْرِ صِلْ لِأَعَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسُتًّ إِنْ يَبِينُ بُينٌ ۚ وَهُوَ الْذَى جَلَقَ السِّمَ إِنَّ وَالْأَدْضَ فِي مِنَّا يُوا كَا لَهُ عَنْ أَنَهُ عَلَى لَمَاءَ لِمِسْلُوكُوا يَكُو الحَسْرُ عَمَّالاً وَلَنْ قُلْتَ إِنَّكُ مِنْعُو لُوْلَ بَعْدِ الْمُؤْمِنَا كَيْفُوكُنَّ الَّذِينَ كَفَرَّ وُلَّانَ هٰذَا إِيَّا مِنْعُ مُمِيأَنٌ \* وَلَيْنَ انْعُناهُ لْعَذَابِ إِنَّا أَمَّذِهِ مَعْدُودَ قِلْيَقُولُنَّ مَا يَعْدِيثُ ۚ ٱلَّالَةِ مُرَّابِينَ لَيُسْتَصُّرُوا عَنْهُمْ وَحَاقَ مِنْ مَا كَا نُوَابِهِ كِينْتَهُرْ وُنَ لَهُ وَلَيَنْ آذَ قَنَا الْإِنْسُنَ مِنْ مِّهُ تُرَّنَزَعْنُهَا مِنْ لَهُ لِيَوْمِنُ كَوْرُكُ ۚ وَلِمِنْ أَذَ قُنْ لُهُ نَعَنَمَا ءَ بَعْهُ نَهِمَاءَ مَسَنَهُ لَيَقُولَنَّ وَجَهَا لَسَينًا تُعَبِّي لِأَنَّهُ لَفَحَ فَوَرُفُ لِكَالَّذَانَ صَبرُوا وَعَيَلُوا الصِّلْ إِولِيْكَ لَمُو مَغْفَرُ وَكَبْرُكُوا فَلَعَكَ كَا رِكْ بَعْضَ مَا يُولِحَى لِنَيْكِ وَصَافَى مِعْمَدُ وَكَانَ يَعَوُ لُوالَوْلَا أُخْرِكَ عَلَيْهِ كَنْ أُوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِمَّا آنْنَ لَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُرَكِقُولُونَ افْتُرَابُهُ قُوْا فَا تُوابِعِيثِيرِ مُسَوِّرِهِ ثِيلِهِ مُفْتَرَبِيتِ وَآدْعُوا مِز تَ طَعْتُمْ مِنْ وُ وَلِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ طِلَّهِ فِينَ \* فَالْتُنْهُ بَيْسَتِحِيبُوا لَكُمْ فَأَعْ ٱنْزِلَ بِعِيْلِاللهِ وَآنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَا لِ أَنْتُمْ مُسْلِمُ وَنَّ هُ مَنْ كَاكَ كخيطة الدُّنْياكون يَنتَهَا نُورِقِنَا لِينَهِيْ اعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُوْ فِي عُسَدُنَ وَأُولَئِكَ لِذَينَ لَينَ كِهُمْ فِي الْأَخِرَةِ الْكَالِنَا رُوَحِيطٍ، تَعُوافِيهَا وَبِطِرُ مَا كَانُوا يَعَنْمَلُونَ ﴿ أَفَيَ كَا نَعَلَىٰ بَيْنِيَّةً مِنْ رَبِهِ وَيَت شَاهِدُ مِنهُ وَمِنْ قِبَلُهِ كِيْتُ مُوسَى كَمَا مَّا وَرَحْمَةً أُولِيْكَ يُؤْمِنُونَ بِيُّ مِزَ الْأَحْزَا بِفَا لِنَا رُمَوْ عُدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ أَ

ربع حرب

رَيْكَ وَلِكِنَّ آكَتْ َكُ النَّا سِرَلَا يُومِينُونَ \* وَكُنْ آطْلَهُ مِينَ الْفَرِّي عَلَى لللَّهِ اُولِيْنَكَ يَعْرَضُونَ عَلَىٰ مَرْبِيهِ عِرْوَيَهُولَ الْأَشْهُدُهُو لَا عَالَدُنَّ الَّذَيَّ رَبُّهُ الْالْعَنْهُ اللَّهُ عَلَى الظَّلِينَ \* الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ \* وَسَغِهُ نَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ هُمْ كَفِيرُ وَنَ لَيْ اوْلِيَّكَ لَوْ يَكُونُوا مُغِزَّكَ في لَارْضَ وَمَاكَانَ لَهُمُ مِنْ مُ وَإِلَّاللَّهِ مِنْ أَوْلِيَّاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَدَا ابْ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْءُ وَمَاكَانُواْ يُنْصُرُ وْنَ ﴿ أُولَٰ اللَّالَاٰنَ خَيْمُ نْفُسُتُهُمْ وَصَلَعَنْهُمْ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ \* لَاجَرَةِ آنَهُمُ فَي الْآخِرَةِ هُمْ ضُمُّ وَنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيِمُلُوا ٱلصِّلَانِ وَآخِمُنُوٓ إِلَىٰ دَيِّهُمْ الْإِ صَحْلَ فِي الْمُورِي مِنْ مِنْ عَاخِلِدُ وَلَ \* مَثُلُ إِنْفَرِيقَيْنَ كَأَلْاَ عَلَى وَأَلْاَصَ مِ صِيرَوالسِّمَةُ هَا بِيَسْتِوينَ مَثْلًا أَفَلَا نَدَكُرٌ وُنَ \* وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوَمِهُ إِنَّ لَكُمْ مُنَذِينُ مُسَنِّنِ ﴿ أَنْ لَا تَعَنَّدُ وَٱلْكَا اللَّهُ إِنَّى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ وَمَالِهِ فَقَالَ الْمُكِدُالِدِّينَ كَفَرُ وُلِمِنْ قَوْمِهِ مَا مَرَاكَ كُلِّابَشَرًّ يْنْلَنَاوَمَا نَرْبِكَ انْتِعَكَ لِإَالَّذِينَ هُوْ كَاذِ نُنَاكِا دِي لَوْأَي وَمَا زَى لَكُوْ عَلَيْنَا مِنْ فَصَنْ لِبِلْ فَظَنَّكُمُ كُلِّ لِمِنْ ﴿ قَالَ لِقُوْ مِأْ رَأَ يُمْزِلْ كُنَّ يتينا مِن رَبِي وَاللَّهِ مَرْمَةُ مِنْ عِنْدِهِ فَعَمَّيْتُ عَكُمُ أَنَازُهُ مُكُمُوهُمَ وَأَنْتُهُ لَمَا كُنْ هُونَ \* وَنِقَوَ مُرِلاً أَمْثَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ آجْرِيَا لِإِ عَلَى اللّهِ وَمَاانا بِطَارِدِ الَّذِينَ امْنُوا انَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّيمْ وَلِيْحِيِّ أَنْ كُمْ فَوْمًا جَمَّاكُو ﴿ وَلِقُومُ مِنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْ مُهُمُّ أَفَلَا كَنَا كُرْفُنَ ﴿ وَلَا أَقُلُ يَحْزَانَنُ اللَّهِ وَلِاَ أَعْلَمُ الْغَنْتَ وَلَا الْوَكُلُ الَّهِ مُلَكُ وَلَا أَوْ لُكُ

يم عنه الخالي عنه لَّذَينَ مَزْدَ رَيَاعَيْنَكُمْ لَنْ يُؤْمِنُهُمُ ٱللَّهُ خَذًا ٱللَّهُ اَعْدَكُمُ أَلَقُهُ لظِّلِيَ وَ قَالُوالِينُومُ قَدْ لِجَدَلْتَنَا فَأَكُمْ أَتَ حِدْلَنَا فَاتَّنَا بَمَا تَعَدُنَا إِنْ لصَّدْ قِينَ \* قَالَا يُّمَا مَا بَيْكُمْ بِدِاللَّهُ إِنْ شَاءً وَمَا اللَّهُ بِمُعَ يَنْفَعُكُمْ نَصْعِيرًانَ آرَدْ تُآنَ أَنْصَيَ لَكُو أِنْ كَأَنَ ٱللَّهُ يُرُمُدَانَ يُعُودٍ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ مُرْجِعُونَ ﴿ آمْ يَقُولُونَ آفْتُ إِمَّهُ قُلُانِ افْرَا يَسْتُهُ فَعُكُما َ خرابى وَانَا بَرَى مُعَ الْبَخِرُ مُونَ ﴿ وَأُوجِيَ الْمَوْجِ اللَّهُ لَنْ نُومِنْ مِنْ قَوْمِمَا \* مَنْ قَدَا مَنَ فَلَا تَبْنَدُيْهُ بِمَا كَا نُوا يَفْعَلُونَ • وَأَصْنِعِ الْفُلْكَ بِإَعْبُنِنَ مِيَا وَلاَ تَخْطِبُنِ فِي الْذَينَ ظَلَمُ ۚ إَا نَهَ مُدْمُغُرَقُونَ ۚ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَكُدُمِ فَوْيِمِهِ سِيخُ وامِنْةٌ قَالَانْ تَسْخَ وَامِنَا فَأَنَّا نَسْخ و كَتَا نَسْعَ وُلَ " فَسَوْ وَنَعَلْمُونَ " مَنْ الْبِيدِ عَلَا كُنْ يُحْرِبِهِ وَيُحِلِّ ؞عَنَائِهُ مُقِيمٌ لا حَيْمَ إِذَا حِنَاءَ آخُرُهُا وَفَارًا لِشَّوْ رُقَلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِزْ رَوْجَيْنِ اثْنَيْنُ وَكَهْ لَكَ لِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمَزَ فَلَيْلٌ ۚ وَقَالَا وَكَنُوا فِيهَا بِيسْهِ اللَّهِ يَحِيْهِا وَمُرْسِلُهُ آلَ وَقِلْغُفُورٌ ِ \* وَهِيَ جَرِى بِمِيدُ فِهُوجٍ كَالِخِبَالِ وَنَا دَى ثُوخُ ٱبْنَهُ وَكَالَ فِي مِرْ يَيَّ اذْكِهِ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُّ مَعَ الْكِفِرِ بَنَّ فَالْسَأَ وَكَالَى جَبَلَ يَعْصِمُ فَيُمَ

قَالَ لِاعْصِمُ إِلَيْوْ مُرِمِنْ آمِرُ اللهِ إِلَّا مَنْ رَجِّمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلمَنْجُ قَنَّكُم

لِلْغَرُفِينَ \* وَفِيلَ يَارُضُ اللَّهِ مَآءَكِ وَلِيكَمَآءَ اَقِلْعِ وَغِيضَ الْمُسَاءُ

خِيَالْأَمْرُوَآسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيُّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظِّلْمِينَ \* \*

ذي نُوحُ رَبَّهُ فَعَا لَ مَرْسِياتًا ابْنِي مِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعُلَكَ الْحُهِ تُوَانَتُ أَحْمُ

الصف

Digitized by Google

عِكْبِينَ \* قَالَ يَنْوَحُ إِنَّهُ لَيْسَرَمْنَ آهُ لِكَ إِنَّهُ لَيْسَرَمْنَ آهُ لِكَ إِنَّهُ كَالُمُن وعَلَّوْاتِينَا عِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَا كُلُم لِينَ \* قَالَ رَبِي آنَ أَعُودُ مِكَ لَكَ مَالَيْسَ لِيهِ عِلْا فَإِلَّا تَعَنْفِر لِي وَتَمرْجَبُنِي آكُنْ مِنَا لَيْسِرِينَ ﴿ فِيكَا بنوح أهبيط بستلم مِتَّنا وَتَرَكَّتِ عَلَيْكَ وَعَلَّيْا مُمَ مِتَّنْ مَعَكُ وَأَمَّ سَنَقِيَّهُ نُهُ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَا كُلِّهُ ﴿ وَلَكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ فُهِ عِلَمَ الْكِيكُ مَا كَ تَعْلَمُهَا آنْنَ وَلاَ قُوْمُكَ مِنْ قَبْلِهِ لَأَا فَاصِيْرِاتُ الْعْقِيَةِ لِلْمُتَّقِينَ ` لْعَادِ آخَا هُرْهُ وَيَّا قَالَ لَقَوْمُ اعْبُدُ وا اللهَ مَالْكُرْمِزْ لِلْهَ غَرْهُ إِنْ أَنْه مُفْتَرُونَ \* نِقُومُ لِأَاسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِنْ آجْرِي لِيٌّ عَلَى لِدَى فَطَرَفِي فَكَرَ تَعْقُلُونَ \* وَيْقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَتَكُمُ ثُمَّ تُوبُو آالِيَ وَيُرْسِل لَسَمَآ عَلَيَّ إِنَّا وَيَمَرْ ذُكُمْ فُوَّ وَالْفُوَّ نَكُمْ وَلَا نَسُوُّ لُوا مُجْرِمِينَ ۗ قَا لُوا يَهُو ذُمَا-بَسَّنَةً وَمَا نَحْ أَبِيًّا رِكَا لِمَتَنَاعَ أَوْ لَكَ وَمَا نَحْ أَلَكَ يُوعُ مِنْ مَنْ وَالْ نَفُولُ إِلاَّا عُمَرْ مِكَ بَعْضُ إِلِمِينَا بِيسُوءً قَالَ إِنَّا شَيْمِ لُاللهُ وَاشْهُ لُوا أَنّ مِمَّا شُثْرُ كُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُ وَنِي جِمَيعًا ثُمَّةً لَا نَنْظِرُ وَنِ ﴿ إِنَّ تَوْكُلُ للَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّمَّا مِنْ وَآيَّهِ إِلَّا هُواٰ خِنْدِ بَيَاصِيتِهَا أَنَّ رَقِي عَلْ صِمَاطٍ سَتَقِيرُ ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقِيدًا بُلَغْتُكُمْ مَا ارْسِلْتُ بِهِ اِلنِّيكُمْ وَبَيْتُخُلِمُ اً غَدْكُهُ وَلَا نَضُرُّ وَيْهُ شَنْعًا إِنَّ رَبِّ عَلِيْكُلِّ شَيْءً حَفِيظٌ \* وَ مُرْنَا نَجِينًا هُو دًا وَالَّذِينَ لَمَنُوا مَنَو الْمَعَ لَهُ بَرَجْمَةٍ مِينًا وَنَجَيْنُهُمُ مِنْ عَذَا ب عَلَيْظِ \* وَ تَلْكَ عَادُ جَهِدُوا مَا يَتَ رَبِّهِ وَعَصُوْا رَسُلَهُ وَاتَّبِعُوا أَمْ رع : له وأسعوافه هذه الدُّنَّالَةِ : قَوْلُهُ وَالْقَيْمَةُ الْأَانِيَّةِ

المؤثؤ الثاني عشير

144

نَجُّنُمُ الْأَبُعِنَا لِعَادٍ قَوْمِهُودٌ \* وَالْحُوْدَاحَا تَعْفُوهُ ثُمَّ لَهُ لُهُ أَا لَنْهُ النَّ رَكِّ وَيَسْتُحِكُ ۗ قَالُوالِطِ أ: نَعَمُ كُمَا يَعَ مُرسِّتُ قَالَ يَقُو مِلَى آمَدُوْ إِنْ كُنْتُ عَلَيْهُ تَحْمَةُ فَيَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَيَا مَرْمِدُونِيَ وَيَقِوْهِ هَذَهُ مَا قَهُ اللَّهِ لَكُوْا يَهُ فَذَرُوهَا تَأْكُا إِنَّا كُا أَنْ أَرْضُ اللَّهِ وَا تَأْخُدَكُمْ عَذَا كَ قَرَبُتُ ﴿ فَعَقَرُ وَهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي آرِيمُ ثَلَّ كُذُورِكُ فَلَمَّا كِمَاءًا مُرْزَا نِجَيَّنَا صِلْمًا وَا خ ي و مُتَذان رَبُّكُ هُوَ الْقُويُّ ا ين طَلُواْ الصِّيعَةُ فَأَصْبَعُ افي دِيرِهِمْ جُمَّانَ هَكَانُ لَوْ يَغْنَهُ افْ يَ غُوُدًا كُفَّرَ وَانَّهُمْ آلابعُنَّا لِمُؤَدَّةً وَلَقَدْجَآءَتُ نُسُلِّنَا شرى قالهاستالياً قا كسلاقنا ليتانء كرهم وأوجس منهم خفنة قالها لأتخف هُ تَعْقُونَ ۚ قَالَتْ لُو نَلْتُ إِذَا لَهُ أَانَّ هِذَا لَشَّعُ وُعَدِيٌّ قَا ءً ته السُّرِي مُحدلياً في قَهُ م لهُ وَ

144

بثُ يَا بَرْهِيمُ آغِضُعَنْ هٰذَا آنَهُ وَدْجَآءَ آمُرُ رَبِّكَ وَانَّهُمْ عَذَا بُ غَيْرُمَرُ دُودٍ \* وَكَتَاجَاءَ نُهُ سُكنَا لُوطًا بَسْعَ بِهِمْ وَضَاقَ ذَرْعًا وَقَا لَهٰذَا بِهُ مُرْعَصِّنْكُ وَحَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَّعُونَ النَّهُ وَمِنْ فَهَ كَانُوا يَعْمَلُونَ النَّتَ ثَالِيُّ فَا لَهْوَ مِهْؤُلاَّءَ بِنَا يَهُنَّ أَطْهَرُ لَكُوهُ فَا تَقْوَأ الله وَلا تَحَذُّ وَن فِيضَيْبَةِ } لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَبَثُ لَا ۚ قَالُوا لَقَدْ عَلِيْكَ مَاكَنَا فِي بَنَا مِنَ حِنَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَىٰ مَا جُرُهِدُ ﴿ قَالَ لَوْاَنَّ لِي بَكُمُ قُوَّا ةً آوْا وِيَا لِيٰ زَكِنْ سَدِيْدِهِ وَ قَالُوا بْلُوطْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصَلُوآ لِكَيْكَ فَا مْسِهَا هِ هِ لِكَ يِقِطْعِ مِنَ لِنَبْلُ وَلَا يَلْتَفِنْتُ مِنْكُمُ أَكُّدًا كُلَّا مُرَا نَكُ أُنْتُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُو السِّبُ السِّبَ الصَّبُو يُقِرَيبُ فَلَمَّا إِجَاءَا مْرُنَّا جَعَلْنَا عِلْمَا سَا فِلْهَا وَامْطَوْ نَاعَلَيْهَا حِمَّا رَهِ مِنْ سِعْما " مَنَ الْمَنْضُودُ مُسَوَّمَةً عِنْدَرَيْكِ وَمَا هِيَمَنَ الظَّلِينَ بِيَعِيَّدِ وَالْحَادُيِّنَ آخَا هُمْ سَعُينَيًّا قَالَ فِي فَوْمِ اعْبُدُ وا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ وَلَا سَعَةً الْهِ كُمَالَ وَالْمِيزَانَ لِآيَ آنَكُمْ يَخِيرُ وَإِنَّى آخًا فُ عَلَيْكُمُ عَذَا بَ وَمِ مُحِيطًا وَلِيْوَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْمَالُوا لِمْيزَانَ بِالْفِيسْطِ وَلَا بَعْنْمُواْ النَّاسَ السُّيَّةُ وَلَا تَعَنُّوا فِي لَا رَضِ مُفْسِيَّدِينَ ﴿ يَقِيَّتُ اللَّهُ خَيرٌ لَكُمْ إِنَّ كُنَّةً مُوَّمُ وَمَا آنَا عَلِينَكُمْ بِحِفِيظِ ﴿ قَالُوالِيشُعَتُ عَالَ مَا كُنَّ مَا مُرُكِ أَنْ نَتُرُكُ يَعْيُدُ أَمَا وَعَمَا آوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي آمُوْ لِنَا مَا نَسْهُ وَلِا مَاكُ لَانْتَ الْحَلْمُ الرَّسْ وْ قَالَ مِهِ وَمُ إِزَّا يُدُرُوانَ كُنْتُ عَلِي بِينَة مِنْ مِنْ وَرَزَقِنَى مِنْ وَرِزَقَا حَسَكَنا وَمَا إِرْبُدَانُ إِنَّا لِفَكُمْ الْمُعَالَمُ مِنْ كُوعُنْهُ أَنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأَصْبِ

Digitized by Google

للنءالثانعشر

لَغَتُ وَكُمَا تَوْفِقَ أُلَّا مِاللَّهُ عَلَىٰهُ تَوَكَّاتُ وَإِلَىٰهُ أَمَد شِفَاقِ إِنْ يَصِيكُمْ مِنْ مِنَا مَا اصَاكُوْ مَ نُوْيِراً رصَلِيجٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمُ بَبِعَيْدٍ \* وَاسْتَغْفِرُ وَارْتُكُمُ مُنْهُ تَوْرُ وِإِنَّ رَبِّي رَجِّيمُ وَدُودٌ \* قَالُوالْيِنْ عَيْثُمُ انَفْقَةُ كُنْرًا مِمَّا نَقَهُ لُ وَإِنَّا صَعَيْفًا وَلَهُ لَا رَهُ طُكَ لَهُمُ نَاكَ وَمَا آنتُ عَلَيْنًا يِقَ مِرَارَهُ طِرَاعَ تُعَلَّنُكُ مِنَالِلَّهِ وَاتَّخَذَ تَوْهُ وَرَاءَ كَهُ طِ يَمَانَعَلُونَ مِحْظُونَ وَيْقُولُواعَلُواعَلُواعَلُمَكَانَيَكُولِكُ زُيَّاتِهُ عَذَا كُنُخُ بِهُ وَمَنْ هُوَكُذِ كُنَّ وَأَرْتَقَتُهُ آلِ ذَيْ مَعَكُمْ رَقِيكُ وْنَائِعَيْنَا شُعَدُ الْوَالْذَينَ الْمَنُوامِعَهُ بَرُحْمَةٍ مِينّا آالصَّيَّةُ فَأَصِّيَةً إِفِهِ بِرِهِمْ خِمْ مَنَ «كَأَنْ لَهُ يَغْنُهُ اللَّهِ أَلَا تُكَايِّعِدَتْ ثَمُودُ \* وَلَقَذَا رُسَكْنَا مُوسَى إِنْيَنَا وَسَدُ عَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَاتِّبِعَوُ آمَرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ آمْرُ فِرْعَوْنَ كَهِمَا آمْرُ فِرْعَوْنَ جَرَبِهُ مُ قَوْمَهُ تَوْمَ الْقِيمَةِ فَاوَ زَدَهُمُ النَّاكَ وَيُشِيرًا لُورُدُ الْمُؤْرُوحُ فَ يُستر لِرِّ فَدُالْهِ فَوْ دُهُ ذَلِكُ عُوا في هٰذه لَغْنَةٌ وَيَوْمُ الْقُمَّةُ امْ وَحَصِيدُه وَمَاظَلُ هُ وَلَا الوث القصة عكنك يِرَانَ هُنَّهُ مِنْ هُمَا أَغْنَتْ غَنْهُ مُ الْمِي مَدْعُونَ مِنْ دُولِ لِلَّهِ كَ وَمَا زَادُوهُمْ غَنْرَتَتْ بِيكُ وَكَذَ لِكَ خَدُرَتُكُ لَقَى وَهِ خَطَالِكَةً إِنَّ آخَذَهُ أَلَدٌ سُكَدُمُ لَهُ فَإِلَّا فَهُ لِلَّهُ لَمَّ لَمُّ خَالَّ إِخْرَعَ ذَالِكَ يَوْمُ جَمُوعَ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ تَوْمُ

ربع

رُّهُ فَأَمَّا الَّذِينَ شَيْقُهُ افْعَ إِلنَّا رَهُمُ فِيعَا زَفِيرٌ وَشَهَتْنَى لْهَادَامَيَالْسَمَا نُتُوالْأَرْضُ لِأَمَاسِتَاءَ رَبُّكِ أِنَّ رَبِّكَ فَ لَمَا يُرِيدُهُ وَآمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَإِنْ فَالْجَنَّةُ خِيلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمْ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُكَ عَطَاءً غَيْرَ مَعْدُ وَذِ \* فَلَا مَكَ فِي مِنْ أَمِهِ هَوُ لَاءٌ مَا يَعْدُدُ وَنَ إِلَّا لَمَا يَعْنُدُا لَمَا وَهُمُ مِنْ قِبْلُ وَإِنَّا لَمَوْ فِي المُ غَيَّرُ مَنْقَهُ مِنْ ﴿ وَلَقَذَا بَيْنَا مُوسَى الْكِكُتُ فَاخْتُلِكُ يَّةُ سَسَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَصَى بَسِنَكُمْ وَانْقَهُمْ لَوْ سَيَّكِ مِنْهُ مُرِيثٍ وَإِ لْمُالِمَ وَنْتُكُمُ وَتُلِكَاعِلُهُ مُلَاتُهُ مُمَا يَعْلُونَ حَيَارَ ﴿ فَاسْتَقِيمُ وَمَنْ تَا رَمْعَكُ وَ لا تَطْغُو أَل نَّه بَمَا تَعْلَهُ لَ يَصِينُ \* وَلا تَرْكُوا عَلَمُوا فَمَيَّتَكُمُ النَّا رُومَا لَكُومُ وَوُواللَّهِ مِنْ اوْلِنَاءَ تُوَّلَا مَنْصَرُونَ وَأَوْ الصَّلَوْةَ طَرَقَ النَّمَا رَوَ زُلَفًا مِزَ النَّا إِنَّا الْحُسَاتُ مِذْهِيْنَ ذُ لَكَ ذِكْرُ عُالِدٌ كُرِينٌ \* وَأَصْدُ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعَ أَجْرَالْحُيِّسِينَنَّ \* فَكُو اوُلُوابَقَتَهُ بِينَهُونَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الأَرْضِ منفئه واتبع الذئن ظكما مآائز فواف وكانوا مجرمير \* وَمَاكَانَ رَبُكُ إِبِهُ إِلَّكَا لَقُرَى بِظَلِّمْ وَأَهْلُهَا مُصْلِّحُ نَ \* وَلَوْسَأَءَ رَبُّكِ عَمَا النَّا سَلَمَةً وَلِحَدَّةً وَلا يَزَالُونَ مَغْتِلْفَ مَنْ الْامَنْ رَحَمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ لَقَهُمْ وَمَنْتَ كِلَّمَةُ رَبِّكِ لَامْلَنَّ جَمَنَّهُ مِنَا كُيْنَةٍ وَالنَّاسِلَ إِ

الحؤالثانيعشر كِلْوُمْنِينَ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلْمَ وَ وَالْمَا مُنْ يَظُرُونَ ۗ وَلِلَّهِ غَيْثًا لِلنَّمَ إِلَيْ مَا لِلَّهِ عَيْدًا لِلنَّمَ إِنَّ فَإ لَيْهُ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلَّهُ ۚ فَا عِبُدُهُ وَتُوكَّا عَلَيْهِ وَكَارُّ لَكِ بِغِيفًا عَالَعُمْ إِنَّ أَ للهاانكم أزجه وَالْكَ الْمُ الْكِيلَ لَكِينَ وَإِنَّا أَمْرَ لِنَاهُ وَوْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّمُ تَعْفَلُهُ نَ سَرَ الْفَصَحَةِ عَالَوْ حَمْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْانَ وَإِنْ كُنْتُ فِيلِهِ لَمْنَ الْغُفِلْةِ ، \* إِذْ قَالَ مُوسُفُ لِأَبِيهِ نَا بِيَا فِي زَانْتُ أَحَدَ عَشَرُكُو شَمْنِي وَالْفَتِدَ رَآيْنَهُمُ وَلَيْجِدَينَ \* قَالَ لِينِيَّ لَا تَقَصُّصُ رُوِّياكَ وَيَكِ فَيَكِدُ وَاللَّكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّهَ عِلْ اللَّهِ الْمِدْنِيْ وَكُنَّا أَنَّهُ وَكُنَّا ك رُبُّك وَيُعَلِّمُك مِنْ أُو مِلْ الْآحَادِيثِ وَيَتِمَ نَعْمَتَهُ عَلَيْك وَعَ تعيقوت كالتمتكا علائو مكمز فيزا برهيم واسيخ و لَقُدُكَانَ فِي وَسُفَ فِي الْحُورَيْمِ أَيْتُ لِيسًا يَثْلِينَ لَهُ إِذْ قَالُوا لِيَوْسُفُ وَا للى بسنامتنا وتخ رُعُصْنَة إنّ امّانا لهُ صَلامُ مِنْ افْنَالُوايُوسُفَ رَحُوهُ أَرْضًا يُخْلُ لَكُمْ وَسَعُهُ آسِكُمْ وَتَكُولُوا مِنْ يَعْدِهِ قَوْمًا صَلَّيَهُ وَوَ فَا ثُلْهِ مِنْهُ وَلَا تَقْنَلُوا يُوسُقَ فَ الْقَوْءُ فِي غَيْدِينَ الْحُبُيِّ لِنْقِطْهُ بَعْضُ السّ نَكُنُهُ وَعِلْهُ ﴿ قَالُوا مِناتِهَا نَامَا لَكَ لَا مَا مَتَنَاعَ إِنَّو اللَّهُ كَنْصِيمُ لَ ﴿ نَسِيلُهُ مَعَنَا عَدًا يَرْتَعُ وَكَيْلِعِنْ فَإِنَّا لَهُ تَحْفِظُونَ ۚ قَالَا نِي لَيَحِرْنِيُ آتُ ذُهْبُولِيهِ وَإَخَافُ إِنَّ يَاكُلُهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمُ عَنْهُ عَفِلُونَ ۗ ۚ قَالُوالَٰرُ

يَتِكُجُبُ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنتِبَ أَنْهُ مُرَامِرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُلُ يَنْكُونَ أَهُ قَالُوا لَأَمَا نَآ إِنَّا ذَهَبُنَا لَمُتُ عَيْدَ مَنْعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذَّبُّ وَمَا ٱنْتَ بَمُوْمِ كَنَا وَلَهُ كَنَّا صَادِقًا وَعَلَا فِبَيْصِهِ بِكَدِمِ كَذَبٌ قَالَ لَا سَتَوَلَّنْكُكُوْ ٱنفُسُكُمْ آمْزاً فَصَّ سُتَعَانُ عَلِمَا مِنْصَفُونَ \* وَجَآءَ تُسَتَّارَةٌ فَأَرْسِهَ رَدُهُ فَا ذَلَهَ لُوَّهُ قَالَ مُسَدِّي هِذَا غَارُوْ آسَدُ مِهِ بِضِعَّةٌ وَاللَّهُ عَلِمُ بِيِّنَ بَحِيْدِةِ رَهِمَ مَعِدُ وَدَيَّةِ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِ مِصْدِ لا مُرَا يُهِ آرُمِ مِنَّهُ مِنْ عَلَيْدِ أَنْ مِنْفَعَنَا كاليوشق في الأرض ولنُعَلَّهُ مِنْ تَا وَمِلْ الْأَحَادُ مِنْ اللهِ يزي لمحيَّد نبأنَّ ه وَرْوَدَ مَهُ الَّهِ هُوَ فَ بَلْيَهِ لَقَتَ إِلَّا مِوْنِتُ وَقَالَتْ مَيْتَ أَكُ قَالَمَهَا ذَا لِلَّهِ إِنَّهُ رُكَّا ۖ الله و: عَنْهُ ٱللهُ مَا وَالْوَ مَا وَأَلْوَ مَا وَالْعَالَمُ الْعَلْصِينَ ﴿ ن وسهد شاهد من اهلقا ان کان

للخ الثافي شر

150

لِدِ فِينَ أَنَ فَلِمَا رَأَ قَبَيْصَهُ وَلَدُمِنْ دُبُرُ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كُمِ مَظِئُمَ أَ يُوسُفُلَ عُرْضَعَنْ هِلْأَ وَاسْتَغْفِرِي لِإِنْ بِبُكِ إِنَّكِ \* وَقَالَ نِينُوهُ فِي الْمُدَينَةِ آمْرَاتُ الْمَزِيزِتُ رَفِيهُ فَتَنْهَاعَنْ نَفَا جَبَّا إِنَّا لَهُمَ مَهَا فِي صَلَامُهُمُ مِنْ وَلَمَّا سَمِعَتْ عَبَكُرُهِمَّ آرَسْتَكَتْ تُكُلُّ وَلِحِدُةِ مِنْهُنَّ سِكِناً وَقَالَتِاخُرُحُ عَلَيْهِنَّ فَنَالَمَّ رَأَيْنَهُ ٱكْتُ لَهُ وَفَطَّعْهَ رَأِيْدَ بَهُنَّ وَقَدْرَ حَشَّر لِلْهِ مَا هٰذَا بَسَرَّرًا إِنْ هٰذَا لِمُ لَكُ كُرِيحٌ \* قَالَتْ فَالْكِرُ بَالْذَى لِمُتَنْتَى فِيكُ وَلَقَدُ رُودُ تُهُ عَنْ نَفَسْهُ تَعْصَرُ وَلِمُ الْهُ بَقْعَا مِمَا مُرُهُ كَيْسُعَيَنَ وَكَتَكُوبًا مِنَا لِصِّعِينَ ، رَبِّ السِّنْهُ وَ الْحَسُّ الْحَدَّ مَا مُدْعُونَنَي إِنْهُ وَلا يَضَرُ فَعَىٰ كَيْدَ هُوَّا كَنْ مِنَ الْجِهِلِينَ \* فَاسْتَمَا كَلُّهُ رَبُّهُ فَصَدَقَ عَنْهُ كُنْدُهُ، لَيْهَمُوالْعَلَمُ ﴿ ثُمَّ يَكَالَمُ مِنْ يَعِدْ مَا رَا وَالْإِيتَ مَعَهُ السِّيءَ فَتُوفَالَا حَدُهُ آلِيَّ انْ أَرْسَىٰ عَمِ أَفُوفَ رَأْسِي بُعِيرًا تَأْكُمُ الطَّذِيمُ مَنْ لَهُ يَسْتُنَا بِيَنَا وِمِلِدِ إِنَّا مَنَ لِلَّهِ طَعَا مُرْتُوْزَقِيْهِ إِلاَّنِبَا تَكَمَّا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَالَ سنتين عقال لاتابتكا نَّذِيْكُما مِتَاعَلَتَ رَنِيْ انْ تَرَكْتُ مِلَةً قَوْمِ لَا نُوَمِّنُونَ بِاللهِ وَهُمُ حَرَةِ هَوْ لَهُ وَنَّ \* وَالنَّيْفَ مِلْهُ أَمَا يُ الرُّهِيمَ وَاسْحِرَ وَلَعْقُوبَ كَانَ لَنَا أَنْ نَسَرُ لِهُ وَاللَّهُ مِنْ شَيْءٌ ذَلِكَ مِنْ فَضَا اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَّ إِلِنَّا ﴿ يَطِيعِي السِّيعِي وَ أَرْبَاكُ مَتَفِرٌ قُونَ خِيرًا مِرَاللَّهُ الْفَقَّارُ \* مَانَّعْنُدُونَ مِنْ دُونِهِ الْأَاسْمَاءً سَمَّيْتُهُ وَهَا آنْدُهُ

مَا آنَ إِنَا لِلَّهُ يُهَامِنُ سُلْطِئِ إِن الْكُنَّا لِلَّالِلَّهِ آمَرًا لِآنَعَبُدُ وَآرَ مُنَ الْقِيسَةُ وَلِيْكِ بَآكُنْ رَآلَنَا سِ لاَ يَعْلَمُ مِنْ وَيَضِيحَ السِّيفِ إِمَّا أَحَدُكُمُ ة رَبُّهُ نَهُ مُا أَوَّا مَّا الْأَخَرُ فَيْضِا كُونِ أَلْطُيرٌ مِنْ رَاسِيهِ فَضَالِلاً لَّذِي فِيءِ نَسُتَ غَيْتِينَ \* وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَةُ كَابِحٍ مِنْهُمَا ا ذَكُنُ فِهِيْدً نَسْهُ ٱلسَّيْطِنُ ذِكْرَرِيَّةٌ فَلِيتَ فِي لِيتِهُ بِضَعَ سِبْيَنَ ﴿ وَقَالَالْمُ فَّ الْرَيَسَنِعَ بَقُرَاتِ سِمَا إِنَّ يَاكُلُهُ أَنَّ سَنَّعُ عِمَا فُ وَسَنْبَعَ سُنَّا خَرَهَ بِسِيتُ يَايَّهَا الْمَكْرُ آفْتُونِ فِي رُءْ بِي إِنْ كَنْتُمُ لِلرَّءْ مِمَا تَعْبُرُو قَالُوآاصَّغْتُ أَحْلِمُ وَمَانَحُنُ بِتَأْ وِبِلِ لِأَحْلِيغِلِمَ بِنَّ \* وَقَالَ لَذَيَ خَا وَادَّكُوا مِعْدَادًا مَّا مُا الْبَيِّتُ كُورُيتًا ويله فَارْسِلُونٌ ﴿ يُوسُفُنَا أَمُّا الْطُ فِتَنَا فِي سَبْعَ بَقُرْتِ سِيمَا إِنِيَا كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِيَا فَنْ وَسَبْعِ شُنْبُ بَا بِسِيتُ لَعَلِي رَجْعُ إِلَىٰ لِنَّا سِرَلَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ وَنَ ۗ قَالَ مَرْزَعُولَةُ ينَ دَابًا فَنَاحَصَدْتُمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُيلِهِ إِلَّا فَلِيلًا مِسْمَاتًا كُلُولً بَعِدِ ذَلِكَ سَنْعُ مِسْدَادُ يَأْكُنُ مَا قَدَّ مُنْدُ لَمَ : أَلَّا قَلَ لَامِتَ يُصُنونَ و ثُمَّةً يَأْ يَعِ نُ بَعِدُ ذُلِكَ عَامٌ فِي يُعِاكُ التَّاسُ وَفِيهِ يَعَ وْ وَقَالَ لَمُلِكُ الْمُوْدِينِ فِي أَيْ الْجَاءَةُ الرَّسُولَ قَالَ رْجُم إِلَى رَبِّكُ فَسُعَا مَآبَالُ النِّسْنُوةِ البِّيِّ قَطَعْنَ أَيْدِ بَهُنَّ أَنَّ رَبِّ كِيْدِ هِنَّ عَلَيْمٌ \* قَالَ ذُ ﴿ وَ دُنَّ الْوُسُكَ عَنْ نَفَيْتُ ﴾ قَلْنَ خِنتَ لِلهِ مَا عَلَى عَلَى مِنْ سُوِّةٍ فَ لْعَ يِنَا لَئِنَ يَضِعُ كُونَا أَنَا رُودُ تُهُ عَنْ نَفَسْهُ وَانَّهُ لِمَا الصَّلَّا نَعُنهُ مِالْغَنْ وَاتَّاللَّهُ لَا يَهُدِي كَيْدَا كُنَّا يُنْكُ أَيُّهُ مِنْ \*

ب للن الثالث عشر

150

وَمَمَّا أَيْرَى نَفَيْسَ إِنَّا لِنَفَيْسَ لِكُمَّا رُهُ بِٱلسُّوءَ الْأَمَا رَجَرَكَ إِنَّ رَبِّغُفُورُ رَجِينَةُ \* وَقَالَ الْمُلِكُ النُّونِي بِهِ اسْتَخْلِصُهُ لِنَفَ مُنْ فَإِنَّا كُلَّتُهُ فَالَا يَكَ لَيْوَمَ لَدَيْنَا مَكِيُّزَامِينَ \* قَالَاحْعَلْنَ عَلِيْ خَرْلِنَ الْأَرْمِ وَإِنِّ حَفِيظًا عَلِيمُ و وَكَذَلِكَ مَكَّالِيهُ سُفَ فِي لَا رُخِ بَيْنِيَوَّا مِنْهَا حَيْثُ لِيَثَاءَ نَضُدُ برَحْيَنَامَنْ لَسَاءً وَلا نَصْيُع آجُرا لْمُحَسِنَانَ \* وَلاَجْرُا لاَ خِرَةٍ خَيْرُ لِلاَهُ مَنُوا وَكَا نُوايَتُمُونَ \* وَكَاءَ إِنْحَوَة بُوسُ عَنْ فَلَحَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُهُمْ وَهِ لَهُ مُنْكِرُ وَكَنْ ۚ وَكَمْ اَجْمَةً هُمْ بِجَهَا زِهِمْ قَالَ النَّوْنِياَ خِ كُمْ مِنْ آبِيكُمِ الْأ مُرْوَنَا بِنَا وَفِي الْكِيْلِ وَآنَا خَيْرًا لَمُنْزِلِينَ " فَانْ لَمْ مَا تُونِيهِ فَلَا كَيْنَك كَمْ عِنْدِي لَا تَقَرَّ لَوُنِ \* قَالُواسَ نُرُودُ عَنْهُ آبَاهُ وَلِنَّا لَفْعِلُونَ \* وَقَالَ لِفِتْ إِجْعَلُوا يَضْعَتَهُمْ فِي جَالِمْ لَعَلَّهُ مُعَوْفُهُ كَا إِنْقَالُهُ إِلَّا لِيَ هَلْهِ مُلْكَلَّهُ مُ رَجِعُونَ أَنْ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَّا بَبِيمَ قَا لُوا يَا بَا نَا مُنِعَ مِتَ الكَيْمَا فَأَنْسِنْ مَعَنَا آخَانَا تَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ كَلِفَظُ لَنْ \* قَالَ هَلَ أَمْنَكُمُ \* عَلَيْهِ إِلاَّ كُمَّا آمِنْتُكُمْ عَلِي إَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ تَحْرُجُونِظًا وَهُو آرْحَتُمُ الْرَيْمِينَ \* وَكَمَّا فَيْتَوْ الْمَنْعَامُمْ وَجَدُوا بِضِعَتَهُ وُرُدَّتْ إِيْهِمْ قَالُوا لآتانا كالمانبغ هذه يضعتنا ركثت الناكو تميرا هلنا ونخفظ احتانا وَتَنْزِدَا دُيُولَ بَعِيرِ ذَٰ لِكَ يَكُلُّ مُسَبِّرٌ ۚ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّ نُو ۚ تَوُنِ مَوْثِقًا مِنَ لِلهِ كَيَا ثُنَّتَ بِيهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطِ بِكُوْ فَلَيَا الْوَهُ مُوْتِقِهُمْ قَالَالله عَلِّمَ أَنْفُولُ وَكِلُ \* وَقَالَ بِبَنَ لَا تَدَخُلُوا مِنْ إِبِ وَحِدُوا دُخُلُوا مِنْ أَنْهِ عَرَّفَةِ وَمَا أَعْنَ عَنْكُ مِنَ الله مِنْ شَيْءً إِنَّا كُو الآللةِ عَلَيْهِ تَوَكِّ

اهك وتوكك

169

وَعَلَيْهُ فَلْمُ يَتَوَكِّلُ لِلْتُوكِلُونَ \* وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ آمَرَهُمْ آبِوُهُمْ مَا كَانَ نَّنْ عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعُ لِلْأَحَاجَةُ فِي هَنِيسَ يَعْقُوبَ قَصْلَهَا وَالْنَهُ إِنَّهُ عِلْمِيَا عَلَيْنَهُ وَلِكِزَ آكُفُوا لِنَاسِ لَا يَعْلَدُ لَا ۚ وَكَمَّا دَخَلُوا عَلْمُ مُسُفَافِعً لِلَيْهِ إِنَّا أَوْ أَنَّا أَنْ أَنَا آخُولَتُ فَلا نَبْتَ يُسْرِيمَا كَا نُوْ أَيْمُ لُونَ ﴿ فَلَنَّا جَمَّرُهُ يجها زه يُجعَلَ المِنتَقَايَة في رَحْلَ إِخِيهِ ثُمُّ أَذَّ نَ مُوَّذَنَّ أَيَّتُهُا الْعِيرُ يَكُمُ لَسِرُونُ نَ \* قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِ مُمَا ذَا تَفَيْدُ وَلَ \* قَالُوا نَفْقِدُ صُورً الْمِيْكِ وَلِنَ جَآءَيه حِمْلَ بِهِيرِوا نَايِهِ زَعِيْمُ \* قَالُوانَا اللهِ لَقَادْ عَلَيْتُ مَا جِنْمَا لِنَفَيْدَ فِي لَا رَضِ وَمَا كُمَّا سِلْمَ فِينَ \* قَالُوا فِنَا جَزَعُوهُ إِنْ كَنُهُ كُذُ وْ قَالُواجْرَقُ وَمُوْجِدِ فِي رَخِلِهِ فَهُوَجْزَوْهُ لَكَ لِكَ بَيْنِي الظَّلِينَ اللهِ وَهُوَجْزَوْهُ لَكَ الكَ يَكِيدِي الظّليانَ اللهِ فَيَدَا بِإِوْعِينَهِ فِي قَبْلُ وِعَآءِ آنِهِ وَنَهُ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ آنِينُهِ كَنَاكِ كِنْ إِلَيْ وَسُقَفْ مَا كَانَ لِيَا خُدَا خَاهُ فَيْ يِنِ لْمَاكِ إِلَّا انْ بَيْنَاءَ اللَّهُ فَنْ دَرَجَاتِهَ نُنسَنَآءً وَفَوْقَ كُلْ عَعِلْمَ عَلِيمٌ \* قَالُوٓ إِنْ لِيَنْرِ فَفَقَدْ مَرَوَ آخَلَهُ مِنْ قَبْلُ فَاسَرَ هَا يُوسُفُ فَي نَفْنِيهِ وَكُوسِيدِ هَا لَهُ وَ قَالَ النَّيْمُ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَّا تَصِيفُونَ \* قَالُوا يَا يُهَا الْعَزَيُزِانَ لَهُ أَمَّا شَيْعًا كِيا نَقُذُ اَحَدَنَا مَكَا نَهُ إِنَّا مَرْ مَكُ مِنَ الْمُحْسَنِينَ \* قَالَ مَعَا ذَاللَّهُ أَنْ نَا خُذَ لِكَّا مِنْ وَجَدُنَا مَنْعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذًا لَظَلَبُ لَنْ ۗ فَلَمَّا ٱسْتَبْعَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا يَجِيًّا قَالَ كِبَيرُهُمْ آلَوْ تَعَلَّمُ وَإِنَّ آبَاكُوْ فَدْ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْ يَفَا مِنَ اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطْتُمُ فِي مُوسَفَ فَكُنَّ آبُرُحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَاذَنَّ لِيَا فِي عَكْمُ اللهُ والنابيكر فقة لؤايآبا فاآنا بتك سترق

ربع

وَمَا شِهَدْنَا لِآئِهِ مَا عَلَيْ وَمَا كُنَّا لِلْعَيْفِ حِفِظِينَ أَهُ وَسْتَلِ لَقَرَّبَهُ الَّهِ نِهَا وَالْمِيرَالِينَ أَقَبْلُنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ لَهُ قَالَ مِلْ سَوَّلْتُ كَمُ أَنْفُتُكُ مْرَافْضَنَهُ جَمِيلٌ عَسَالِلهُ أَنْ مَا يُسْبَىٰ بِهِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَبَّهِ تَوَكُّ عَنْهُمُ وَقَالَ نَاتَسَفِي عَلِي نُوسُفَ وَالْمِصَتَ عَيْنُهُ مِنَا لَزُنْ فَ يَظِيرُ ۚ قَالُوا مَا اللَّهِ تَفْتَوَا كَذَكُرُ يُوسُفَ حَيْ تَكُونَ حَرَصَنَّا أَوْتَكُونَ مَ المُلكِينَ اللهِ قَالَ يَمَا آشَكُوا بَيْ وَحُرْفَا لَى لِللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُ ا المنبئ اذهبوا فتحسَّت سُوامِنْ تُوسُفَ وَأَجْبِهِ وَلَا مَا يْتَسُوامِنْ وَفِي اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا نِيْسُ مِنْ رَفِحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُ وَنَ أَنَّهُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْ وَ عَالُولَيْنَا يَهُا الْعُسَنِ يَزُمَنَ مَنَا فَأَهْلُنَا ٱلضَّرُ وَجَيْنًا بِبِضِعَةٍ مُزْجِب فَأَوْفِ إِنَّا الْنَكِيلَ وَتَصَيَّدُ فَ عَلَيْنَا [نَّ الله يَجْزِي الْمُتُصَدِّقِينَ \* قَالَ هَلْ عَلَيْتُ مِمَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاجْدِ إِذْ أَنْتُهُ جِلْهِ لِوَلَا أَهُ قَالُوا إِنَّا لَكُلَانَتُ يُوسُفُ قَالَ نَا يُوسُفُكُ هَٰذَا آخِي قَدْمَنَ اللهُ عَلَيْنَا آيَنَهُ مَنْ يَتَقَ وَيَصْ فَكِنَّاللَّهُ لَا يُضِيعُ آجْرَ الْمُنْسِنِينَ \* قَالُولْمَاللهُ لَقَدُا ثَرَاكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ عَلَىٰ اللهُ كُمُّ وَالْ لِاسْتُرْبِ عَلَيْكُمُ الْمُؤْمَدِ يَغِيْرُ اللهُ كُمُّ وَهُوَا رْحُمُ الرَّجِينَ و اده مُوايقيم هذا فا كفوه على وجوابي ايت بصراوا تونيا فيلك مُعَيِنَ \* وَكُمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُقَالَ آبُوهُمُ إِنَّ لِآجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا آتُ تُفَيِّنُدُ وَّنِ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَيْ صَلْ لِكَ الْعَدِيْمِ ﴿ فَكُمَّا أَنْ جَآءً الْبَشِيمُ لَقُنْهُ عَلَى وَجَهِهِ فَا ثَنَدَ بَصِيرًا قَالَ إِذَا قَالِكُ لِلَّهِ اعْلَمُ مَنَا لَلَّهِ مِنَا لَا

لَهُ إِنْ \* قَالُوْ آَيَا بَا نَا ٱسْتَغْفِرْ كِنَاذُ نُو بَنَا لِمَا كَتَا خِطِينَ \* قَالَ مَوْفَ

الوف

سْتَغْفِيْكُمْ رَبِّياتِنَّهُ هُوَالْعَنَّفُوْ رَالَّحِيمُ لَهُ فَلِيَّا دَحْلُواعَلِيوُسُفَ اوْتَ الْيُهِ آبُويْدِ وَقَالَا دُنْحُلُوا مِصْرَانِ سَآءَ اللهُ الْمِنْيَنُ \* وَرَفَعَ آبُوَيْدِ عَلَى الْعَرْشِ وَحَرُّوالَهُ مُتَّكِدًا وَقَالَ لَا بَيْ هِذَا مَا و مِلْ وَعُن فِي الْمَ تَلُوتَ دُ جَعَلَا رَبِي حَفِقاً وَقَدْ آخْسَازَ إِلَى فِدَاخْرَجِي مِنَ السِّيمِ وَجَاءَكُمْ مِنَ لَبِيْكُ مِنْ يَعِيْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطِ أَبِينِي وَبَيْنَ الْحُوبَةِ أِنَّ رَقِي َ الشَّيْطِ لِمَنْ لِلَا نَيَثُ آء الله عُوالْعَلِمُ الْعَكِيمُ " رَبِّ فَدُالَّيْبَيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَكُمْ بَيْنَ مِنْ مَا وِيلَّ الأحاديث فاطرة لشمزت والأرض نت ولي وفالدُّنيا والأخكرة تَوَقَبْنِي مُسْلِماً وَآيُحِقْبَي بِالصِّلِبْ عِينَ \* ذَلِكَ مِن أَبْتَاء الْغِينَبِ نُوجِيهِ اللَّيْكَ وَمَاكِنُكُ لَدَيِّهِ إِذَاجْمَعُوْآ امْرَهُمْ وَهُوْ يَمْكُرُ وِنَ \* وَمَا آكُنْدُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُوعِمْنِينَ \* وَمَا نَشَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ إَجْرِانْ هُوَالًّا وَ زُولِلْعُلْكِينَ \* وَكَايِنْ مِنْ اللَّهِ فِي الشَّمَا وِيَ وَالْأَرْضِ لِيَمِرُونَ عَلَيْهَا وَهُ عَنْهَا مُعْدَ حَنُونَ \* وَكَمَا يُؤْمِنَ آكْتَ هُمُ بِاللَّهِ لِلَّا وَهُمُ مُشِرُكُونَ ﴿ أَفَا مِنْوَا إِنْ تَالِيَهُمْ غَيْسَيُّهُ مِنْ عَنَا بِ اللهِ آوْمَا تِيهُ مُ السَّاعَ ا بَغْتَةً وَهُمْ لِالْمِشْعُرُونَ \* قُلْ هاذِهِ سَبِيلَ آدْعَوُ اللَّهِ عَلَيْ بَهِبَارَةِ اَنَا وَمِنَ اللَّهُ عَبَيْ وَسُبْ عَيْ اللَّهِ وَمَا آمَا مِنَ الْمُشْرُكِنَ \* وَمَا آرْسَالْنَا مِن فَبْلِكَ الْإِرْجَالَانُوجَى لَيْهُمْ مِنْ آهِلُ لَعُرُيْ آفَاهُ لِيَسْبُرُوا فِي لَارْضِ فَيَنْظُرُواَ كِنَفَكَ نَعْقِيتُهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَلِدَّارُ الْأَخْرَةِ نَحَيْثُ اللَّذَينَ اتَّعَوْا أَ فَاوَ تَعْقِلُونَ \* حَيَّ إِذَا اسْتَنْفَسَا لِرَّسُكُ وَظَنَوْ آَ أَنَّكُمُ قَادْ كَذُ بُواجًاءَ هُمْ نَصْرُهَا فَيَحَيَّ مَنْ لَسَنَّاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنَ أَنْ عَوْم

مَلْكَالْكُ الْكُنْ وَالْدُوْرَازُ لَا لَيْكُ فَرْجِرَ رَبِّكُ تُوقِنُونَ \* وَهُوَالَّذِي مِنْ أصنوان وغيرصنوان يشقى بمآء وجيدونفضة كُالَّانَّانُ فَذَلِكُ لايت لَقِوْمُ يَعْقِلُونَ \* وَإِنْ نَغِيتُ فَعِيَّا اَكُمْ تُسُومًا إِنَّا لَهُ جُمَّاقِ جَمَّةً مِنَّا أُولَا عَلَكُ لَذَيْنَ كُفَّرَ وُاجْرَبُهُمْ وَ غَفِيَّةِ لِلنَّامْ عَلَى ظُلْمُ عَنَّمُ وَإِنَّ رَمَّكَ لَمَتْ يُوالْعِقَابَ \* وَيَقُولِا بِرَلْعَكِيْهِ أَيَةُ مِنْ رَبَّةِ إِنَّا أَنْتُ مُنْدِرٌ فُوَكِمٌ فَوْمِ هَادٌ وَأَلَّا لَتُهُ لَكُلُّ نَنْيَ وَهَا تَعْيَضُ لَا رُحَامُ وَهَا مَزْدَادُ ﴿ رُهُ عَلَىٰ لَغَنَ فَالشَّهٰ لَهُ النَّكِينُ الْمُتَعَالَ \* سَوَاءٌ مِنْ

وَمِّنْ هُوَمُسْتَغِينَ إِينَ وَبِسَارِئُ النَّهَا رَّلُهُ مُعَيِّقٌ يَتْنِ بَدُّ يُهِ وَهُنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمِرًا لِلَّهَ إِنَّا اللَّهَ لَا يُغَيِّرُهَا بِقَوْمِ حَيّ يُعَنِيرُ فِأَمَا بِإِنْفُنْيُ يُهُمْ وَإِذَا آرًا دَاللَّهُ بَقِتْو مِيْسَوَّءًا فَالْأَمَرَ لَهُ وَمَا لَمَ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَالَ \* هُوَالَّذَيْ رِيكُواْ لِمَرْ فَكَخَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنِيْثُيُ السَّيَحَا لِثْقَالَ \* وَيُسَبِّدُ الرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَئِكَةُ مِنْ جِيفَيَةٌ وَيُرْشِيلُ الصَّهُ عِجَ فيصُدُ بِمَا مَنْ نِسَتَاءً وَهُمْ يَحْدَلُونَ فِي اللهِ وَهُوسَد يَدَالِحَالَ لَهُ دَعْوَ يَّ وَالْذَيْنَ مِذْعُونَ مِنْ ﴿ وَنِهِ لَا يَسْتَحِيهُ إِنَّ لَهُمْ الشَّيْءُ إِلَّا كُذَيْ مِأْكُفَ لْمَاءُ لِيَتِيلُغَ فَإِهُ وَمَا هُوَيبِلِغِيِّهِ وَمَا دُعَاءُ أَلِكُونَ بِنَاكَّ فِيصَلَا وَ وَلِي عُدُمَرْ فِي السَّكُمُ وَتِ وَالْكَرْضِ طَوْعًا وَكُرْ هَا وَطَالُهُمْ مِا لَعُكُوِّوا أَ وْ قَلْ مِنْ رَبُّ السَّمَ إِن وَالْأَرْضِ فِل اللَّهُ قُلْ إِنَّا عَيْنَدُ ثُمُّ مِنْ وَيِهِ أَوْلِيَا يَ لأنملكون لأنفنيسهم تفنعا ولاضرآ فأهمل بيستوي لأغه فالبم \*آمْرِهَا بْسَنْتَوِي لَظْلُمْتُ وَالنَّهُ رُ " آمْرَجَعَنُوا يِنَّهُ شَرَكًا عَضَلَقَهُ لَكَيْلَةً فَتَشْبَهُ الْخَلُقُ عَلَيْهِمْ قُوا اللَّهُ خِلُقَ كُلِّ شَيْعٌ وَهُوَا لُولِحِدا لْقَيْتُ ﴿ انْزَكَ مَنْ لَسَمَاءً مَنَاءً فَسَاكَتُ أَوْدَيُّهُ بِقِتَدَ رِهَا فَاحْتَمَا إِلسَّانِ كُنْ زَبُّوا رَابِي وَمِمَّا يُوقِدُ وَكَ عَلَيْهِ فِي لَنَّا رِا بْيِعَاءَ حِلْيَهِ وَا وْمَتَعِ زَيْدُمِثْلُهُ كَذَلِكَ يَصَيْمُ بِاللَّهُ الْحَوَّةِ وَالْبِلْطَارُ فَا مَّا الزَّيْدُ فَيَدْ هَبُ جِنْفَاءٍ وَإِمَّا مَا يَنْفَ لنَّاسَ فِيمَ كُنْ فِي الْأَرْضِ كَذَ لِكَ يَضِي أَبِ اللَّهُ الْأَمْنَالَ \* يِلْدُينَ اسْتَعَ رَبِهِيُمُ الْمُحْتَّنَٰ وَالّْذِينَ لَهُ بِيَسْتَبَيِّمُ إِلَهُ لُوْاَنَّ لَمَهُمَا فِي لْأَرْضِي جَمِيعًا مَيْثُلُهُ مَعَهُ لاَ فَتَدُوْا يَهِ اوَ لَتُلْكُهُمْ سُهُ ءَاكُمْ اللَّهِ وَمَا وَمُهُمَّ

الخوالة الذعشة مَنْ الْمُهَا دُوَّ آفَيَ يَعْلَمُ أَمَّنَا أَرْزَلَ لِيَكَ مِنْ رَبِيكَ الْحُقَّ مُ نَدَكُرَا وُلُوا الْآلِلْتُ \* الَّذِينَ ثُو فَوْنَ يَعَقُّدِا للَّهِ وَلِأَيتَ فَتُضُونَ لَذِينَ يَصِيَكُونَ مَنَّا أَمَرًا لِللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخِشَّوْ نَ رَبَّهُ مُوَيَخًا فَوَ سو الخستُ إِنْ وَالْذِينَ صَهَرُوا ابْنِعَاءَ وَجُورَ بَهِنِهُ وَأَقَامُوا الصَّلا نَفْنَقُوا مِثَادَذَهُمُ مِيرًا وَعَلَانِيَّةً وَكَدْرَوْنَ بِالْحُسَنَةِ الْمَسْيَتِئَةَ عَقِيحَالدًا إِنْ بَحِنْتُ عَدُن كِيدْ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّامِنْ أَمَا يَهُمْ وَأَنْ فَأَ لْتَنْهُمْ وَالْمُلَكِّكُهُ كُدْخُلُونَ عَلَيْهِ مِنْزُكُمْ مَانِ ﴿ سَكُمْ عُلَكِمْ يَمْ فَيَعْ يَعُفِّي لِدَّالِيَّ وَالدَّنِ رَيْنَ عَضُولَاعَهْ دَاللَّهِ مِنْ هَا كَيْقِطْعُونَ مَمَا آمَرَا لِلْهُ يِعِرَانُ لُوصَلَ وَيُمُنِينُ دُونَ فِي الْأَرْضِ أُولِيْرُ لَّعْنَهُ وَلَمْ مُسُوءُ الدَّارِ ﴿ اللهُ يَشِيطُ الرِّزْقَ لِينْ لِيسَآ ا ۗ وَيَهَتْ بِحُوابِالْحُدِهِ وَالدُّنْتَاوَ مَا الْحُدَهُ وَالدُّنِنَا فِي لَاخِرَ وَإِلَّا ذَبِنَ لَقِرَ وَالَّهُ لِإِلْمُ لِيَعْلَىٰ وَأَمَّهُ مِنْ رَبِّهُ قُولُانَّ اللهَ يَضِيلُ مِنْ وَيِهَدِيَ إِنْهِ مِمْزُ أَنَا بَ \* الدِّينَ أَمَنُهُ أُو تَطْمَئِنُ قَلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ كُاللَّهِ نَطَيْهَ مِنَّ ٱلْقُلُوكُ ﴿ الَّذَينَ الْمَنْهُ أُوعَمَلُوا الصَّلِطُ تُ كُذِلكَ رَسِتُلنَكَ وَلَمَّة قَدْخَلَ مِنْ قَعْلَمًا وعلنه توكات والنه متات ولدان وعناشت عَتْ عِيهُ الْأَرْضَ أَوْكُارٌ بِعِيلًا فِي مَا لِلَّهِ الْأُمْنُ جَمِيعًا أَفَلُ مَا يَتُسِر

مَنُوَآانُ لُوْ بَيْنَاءَ اللهُ كُلَّارَ كَالْنَا سَرِجَبِعَا وَلَا مَنَ

القون بل در المراج بن هزوا من هزوصد واعن سبير ومن بضلال فَنَالُهُ مِنْ هَادِ \* لَهُ مُعَنَّ بِعُنْ النِّيْ فِي الْحَيْزِةِ الدُّينِ الْوَلِعَدَا بِيَالْاخِرَةِ اَسَوَ

لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ \* مَثْلُ الْجُنَّةِ الْنَيِّ وَعَدِ الْمُنَقَّةُ وَنَ جُوْ يَ مِنْ يَخِهَا الْاَهْرُ الْكُلُهُا دَائِمٌ وَطِلْمُهَا تِلْكَ عُقِيلًا لِذَهِنَا تَقْدَوْا وَعُفْتِي الْكُفْرِينَ النَّسَارُ \* ا وَالذِّينَ الْيَنْهُ مُنْ الْكِحْتِيَ هَذِّ حُوْنَ عِمَّا أَيْزُلَ لِيَنِكَ وَمِنَ الْاَخْزَارِ مِنْ مُنْكِمِه بَعْضِهُ ۚ فَالْمُ مِنْ الْمِنْ مُنْ إِنَّ اعْبِكِمَا لِللهِ وَلِلِاۤ الْمِيْرَاكُ بِهِ الْيَهُ وَالْإِلَيْهِ مَا إِلَهُ

رسورة الأعد

لىعادە ولقداستەنى ئىيۇسىلەن قىلارقامىلەت لان

٥ وَكَذَٰ لِكَ نَرُنُنَهُ مَ كُمَّا عَرَبِيَّا وَلَكِنَ انَبَعَثَ اَهْوَاءَهُمُ بَعْدَمَا جَاءَ لَهُ مِزَ الْعِلْمَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَلَيْ " وَلَقَذَا رُسَلْنَا وُسُكُرهِ فَبْلِكَ وَبَلْنَا لَهُ وَأَذُو جَاوَذُ رَبِّيةً وَمَا كَانَ لِي سُولًا نَ مِا يَهِ إِلَيْهِ الْآلِهِ اِذْ نِي اللهِ لَكُلِّ الْجَلِ اللّهُ وَاذُو اللّهُ مِن يَسِرُونُ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ لَكُلّ اللّهِ لَكُلّ الْجَلِيلِ

ڲٵڹٛ؞ٛۜڲۿؙۅؙٳٳۺۮؙؙؙۿٵؽۺؙٵٛٛٷڲڹڹؾ۫ٷۘۼڹ۫ۮؙ؋ٲ۫ۿٵڰؚڮؾٝ؞ۅٙٳڹ۠ڡٵڹؙڔؾٮٚڮ ؠۼڞڵڵڐؘؽۼڋؙۿٵۅٛٮؘٮۛۊڣؽۜؾػؘ؋ٳٞؽٵۼڶؿٙػٵ۠ڹڹڵۼؗۅؘڲڸؽڹٵۨٳڮ۫؊ٳۧڹ ؙۅڶؘؗؗؗۄؙؠڔۘٷٲڹٞٵ۫ڹ۬ٳؿٳڵٳۯۻؘڹڠڞؙۿٳڡ۫ۯٲڟڗڶؚڣۿؖٵۅٳڵؾؗ؋ؙؠٛۼڰؙۘڋؙڵٲؠؙۼۼۨۼڮٛؽؚڋ

وَهُوسَرِيعَ الْحُسَابِ وَقَدْمَكُوالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْكُذِبِ مَنْ عَاكُمُ مَا الْمُحْدِيعَ الْعَاكُمُ مَا الْمَثْنُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

للة الذَّكَهُ مُمَا فِي لَشَمَوْ يِهِ وَمَا فِي مُنَادَّيْدِ ۗ الذَّينَ لَيَسْتَحَتُّ وَالْحَيَّوْةَ الدُّيْنَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَلَيْحِ مُّ إِنَّ عَزَا دِلْتُ بِأَنِّ لِي ﴿ وَقَالَ مُوسِمَ إِنْ مَا

بَأَوْنَا فَأُنُّونَا بِيسُلطِنْ مُبِينٌ قَالَتْ لَهُمْ وْ بُلِكَا بَيْشَرُ فَمِنْكُمُ وَلِيكِنَّ اللَّهِ بَيْنُ عَلِمَ وَلِينَا أَءُ مِزْعِيادِ لَهُ وَمَا كَا رَ باذْنِ اللهُ وَعَلَ اللهُ فَلْتَهَ كَا اللَّوَ مِنُونِ \* وَمَالْنَا يَتَوَكَّلُ لَمُتُوَّكُلُونَ ۚ وَقَالَ لَذَينَ كُمَّ وَالْرِيسُلِهِ مَ لَيُوْجِنَّكُمْ عُ رَضِنَا أَوْلَتُعَوُدُنَّ فِي مِلْنَنَّا فَأُوخِ لِلنَّهُ \* رَتَّهُ مُ لَنُهُ مُنكنَنَّةُ كُلُلانْ مِنْ مِنْ بَعْدُهِمْ ذِلكَ لِنَ خَافَهُ عَلَا مِنْ خَافِيعَ بِيكُمْ حِتَا بِجَنْدُهُ مِنْ وَرَائِهِ جَفَّتُهُ وَلَيْنَقِيمُ ( بِكَا دُلِبُ يُعَادُ وَبَاتِيهِ اللَّهَ تُعَرِّكًا مِكَانَ نْ وَرَا يَهُ عَنَا إِنْ عَلَيْظُ \* مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرَ وَاجْرَيْهُمْ به الرِّيحُ في مَوْمُرِ عَاصِفِكَ يَقَدْدُ وَنَ مِمَّا كُسَتُهُ اعْلَمْ ذَلِكَ هُوَالصَّلَا الْبُعَيْدُ ﴿ الْمُ تَرَانَ اللَّهُ خَلُوا اللَّهُ ( بَ وَأَلَّا نِصَ ا بِ مِخْلُو كِدِيدٌ وَمَا ذَيكَ عَلَى اللهِ بِعِزَيْرٌ \* وَبَرَزُهِ حَمِيعًا فَقَالَ لَصَمْعَ فَهُ وَلِلاَّ مِنَ السُّمَكُ ثُلُّ وَالنَّاكَا لَكُو بَيْعًا فَا تُهُ مُغَنُونَ عَنَامِ إِمِنَا بِاللهِ مِن شَيْعٌ قَالُوالَوْ هَذَ سَااللهُ كُمَّدَ إِ وَا وُعَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَوْصَهُ بِزِنَا مَاكِنَا مِنْ مُجَيِّحٌ ، وَقَالَ لِشَيْطِلْ لَمَّا قَضَى إِلَّا مُرَانًا اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَلَكُيٌّ وَوَعَدُ كُوْ فَأَخْلَفْتُكُو وَمُ كَانَ لِي عَلَيْ صُحْدُمِ مِنْ مُنْ لَظِيرًا لَا أَنْ دَعَوْ كُمْ فَاسْتَحَاثُهُ فَيَ فَالْأَ

المنعالتالعشا مَنْكُمْتُهُ وُمِنْ قِبُلُ إِنَّ الظَّلِيمَ إِلَهُمْ عَلَا كُلِّكُمْ ﴿ وَأَدْخِكُمُ لْعَاثَاتُ أَنْكُ وَ فَي عُمَا فِي السَّمَآءِ « تَوْنِيْ أَكُلْمَا كَا يَجِينِ كَالِنَّا إِبِ لَعِلْهُمُ مُنَاذَكُمْ وُنَ ﴿ وَمَثَلُ كُلِّيَّةٍ ﴿ تَنَةِ ٱلْجِنَّنْتُ مِنْ فَوْقُ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قِرَاتٌ \* يُنْبَيْتُ اللّهُ لْقَةَ لِإِلنَّا مِنْ فِي مُحْيَوْةِ الدُّنيَّا وَفِي لَاخِرَةٍ وَيُصِيِّا اللهُ ٱلطَّالِدُ بِقِيْعِ أَلِللَّهُ مُالِيَتُ أَةً ﴿ الْمُ تُرَاكِ الَّذَينَ مَذَّ لَا اِ ذَالِيْضِاتُوا عَنْ سَبِيلُهِ قُلْ بِتَمَنَّعُوا فَانَّ مَصِيرَ لَمُوالْ لِنَا رَّ» مَنُوا يُقِيمُ الصَّالِهِ وَوَيَنْفِقُو رُهُ وَادْ قَالَ بُرْهُمُ يَنْ نَبْنِي وَبِي آنْ نَعْنِيكَ الْأَصْنَاعَ « رَيْنَا نَهُورٌ ا

ارفع

نْ ذُرِيتُ بُوادِغَهُ ذِي نِعِعِنْدُ بَيْتِكَ جُعَلُ وَعُنَّهُ مِنَ لِنَّاسِ بَهُوْ كَا لِيُهِمْ وَأَرْزُقُهُ بِنَالْتُ مَرَّابِ لَعَكَّعُ مِينَكُمُ وُنَ ﴿ رَبِّينَا إِنَكَ تَعَلَىٰ مَا نَحُوْ وَمَا نَعُلِنُ وَمَا يَغُوْ أَعَكُما لِللَّهِ مِنْ شَيْحٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ \* الْحُوْرُ لِللَّهِ الَّذَ وَهَبُ لِي عَلَىٰ لُكِبُ رَآيِبُ مَعِيلَ وَاسْتُحْ يَانٌ رَقِيلُ سَبِيعُ ٱلدُّعَاءَ \* إُجْعَالْنِي مُقَيْدُ الصَّالُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَتِّبُلُ وَكَاءَ ﴿ رَبْنَا آغِفْهِ وَلِوْلِدَيَّ وَلِلَّهُ مِنْ ثَنَّ نَوْ مَرَيقَةُ مُراكِمَ كَاكُ كَاكُ وَلَا فَسَكِينَ اللَّهُ عَنْ فِلْأَعَمَا يَعِنْ مَلَ الظَّلْدُونَ \* إِيَّمَا يُؤَخِّرُ أَهُ مُرْلِيوًا فَظَ أُفِيهِ الْأَبْضِيُّ وَمُهْطِعِينَ مُقِنَّعِ رُوْسِهِمْ لَايتُرْتَدُ النَّهِ رْفِهُ مُنْ وَأَفِيدُ تُهُمُ هُوَآءٌ \* وَأَنْذِرْ النِيَاسُ بُومُوا أَيْهُمُ الْعَذَابُ تَعُهُ لُلْ لَذَي نَظَمُ ارْبَعَنَا آخِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَسَتَيَهِ لْأَسُّكُ لَا وَلَهُ تَكُونُوْ آافَتُكُمُ تُدُومِنْ قِنَلُمَا لَكُونُمْ ذَوَا لِي \* وَسَكَتُ مُسَلِكِرًا لِذَينَ ظَلِمُوَا أَنْفُسُكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُو كُفَّ فَعَلْنَا بِهُ وَضَرَّهُ لَكُوالْاَمْنَالَ ۚ وَقَدْمَكُمْ وَامْكُرُهُمْ وَعَنْدَاللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُو لَلْزَو مِنْهُ الْحُيَّالُ أَهُ وَلَا تَحْسَتُ مِنَ اللهُ مَعْلِقَ وَعْلِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللهُ عَزَيْرُ ذُوانِيقًا الله يَوْمَنُهُ ذَلُ لَا رَضْعُيرًا لِأَرْضِ وَالسِّهِ أَنْ وَبَرَّزُ وَلِيْدِالُوحِدِا لَقَهَارِ ﴿ وَ تَوَى لَهُ مِن مَوْمِينَا فِمُقَلَّ بِينَ فِي الْأَصْفَادِ \* سَرَاسِلَهُ وَمِنْ قِطْرَانِ وَهُ وُجُوهُهُ إِنَّا رُوْ لِيَحْ يَا لِلَّهُ كُلِّ نِفَيْدُ مِمَّا كُسَّتُ إِنَّا لِللَّهُ سَرِيُعِ الْحُسْمَاتِيّ لِلتَا سِرِ كِلِينَاذَ رُوايِهِ وَلِيعَ لَمُ أَأَيَّا هُوَ الْهُ وَحُدُولِيَّةً كُرَّا أَوْلُوا الْأَنْكِ

للزءالرابع عش لَرْ يَلْكَ لَيْكَ الْكِيبِ وَقُرُ إِنِمُبِينِ \* نَكَا يَوَدُّ الْذِينَ كَفَتْرُوالَوْكَا نُوامُشِياً ْ ذَنْهُمْ بَإِكُلُوا وَبَيْتَمَتَّعُوا وُيلِهُ هِمُ الْأَمَلُ فِينَوْ فِيَعِيْلِ فِي فَهِمَا هَلَا نْ قَرْبَةِ إِلَّا وَلِمَا يَكَا بُكُمَعْلُومُ \* مَا تَسْبُتُومِنْ أَمَّةٍ إَجَاكُمَا وَمَا يَسْتَغُ وُ وْ وَقَالُوا يَا يَهُا الَّذِي نَرِلَ عَلَيْ وَالدِّكْرِانَكَ لَجَيْهُ ثُنَّ ﴿ وَمَا مَا مَا مِنَا بِالْمَلِكَ نُ كُنْتَهِ مِنَ لَصَّادِ فِينَ \* مَا نَهُ ذِلْ لُمُلِئِّكُ مَا تَاكِيا كُنِي وَمُمَا كَا نُوالِدًا مُنْظِ \* لَنَا نَحُونُ نَرَّلْنَا ٱلذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ كَيْفِظُ ، نَ \* وَلَقَادًا رُسَالِنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِي الْأَوَّلِينَ \* وَكَمَا يَا يَتِهِ مِ مِنْ سَوُلِ لِإِكَّا كَا نُوابِهِ بَينَ تَهْزُونَ لَهُ كَمَاكِنَكُ فِي قَلُو الْحِجُ مِينَ ۗ لَا يُوَمِّنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ بِمُنَّنَةُ ٱلْإِوْرَانِ ۗ وَلَوْ فَتَنَ عَلَيْهِيْ مَابًا مِنَ لَسَمَاء فَظَلُّوا فِيهِ يَعْمُ جُونَ \* لَقَالُوْ آلِ ثَنَا سُكُم مَثَا نَصْمُ فَا بَلْ نَحْنُ فَوْ مُرْمَسِنِهُ رُولَنَ \* وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي لِسَّمَا ءُ بُرُوبِكَا وَزَيَّنُ اللَّهِ \* وَحَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّ سُكِيطِنْ رَجِيمِ \* إِلَّا مِنْ ٱسْتَرَقَ السَّهُمَ فَاتَّبَعَهُ شِهَادُ بَبِينَ لَهُ وَالْإِرْضَ مَدَدْ نَهَا وَالْقَتَ أَيْهَا رَوْسِي وَانْبَتْ نَافِيهَا مِزْ كُلِّ شَيَّ مَوْنِ وَنِ \* وَجَعَلْنَاكُمُ فِيهَا مَعْدِينَ وَمَنْ لَسَّتُمْ لَهُ بِرِنْ فِينَ \* وَإِنْ مِنْ نَّنْعُ إِلَّا عِنْدَ مَا حَرَائِنُهُ وَمَا نُنِيِّزِلُهُ إِلَّا بِقَدَ رَمَعْلُوطٌ ﴿ وَأَرَسْكُمَا الرَّيْخِ رُقُ فَا نَزَلْنَا مِزَ السَّمَاءِ مَآءً فَاسْقَنْكُمُهُ وَمَآا نَدُولُهُ بِيزِيْنَ ۗ وَاتَّ عَ الْحَيْ وَعُدُدُ وَتَحُو الْمِرْتُولَ لَهُ وَلَقَدَ عَلَى الْمُسْتَقَدُّهُ مِينَ مِنْ كُمُ لَفَكَدْعِكِنَا ٱلْمُشْتَخِرِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هُ وَكِيمُشُرُهُمْ إِيَّهُ

وَلَقَدَ ْخَلَقَنَا الْايْنُكَ مِنْ صَلْصَلْ مِنْ حَمَا مَسَنْفُونُ \* وَالْحَآنَ خَلَقَنْهُ نْ مَا دِالسَّمَهُ وَمْ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَاءِكَذِ ادِّبْ خِلْقُ بَسَتُهَ عِلْمِهُ فِي نَحَمَا مَسْنُهُ نِ ﴿ فَاذَا سَوَّ مُتُهُ وَنَفِخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فِقَا فَسَيَرَ لِلْكَائِكُهُ كُلُّهُ وَأَجْمَعُونَ ﴿ إِنَّا إِبْلِيهَ آيَالَنْ يَكُونَ مَعَ الْ وْ قَالَ مَا بْلْسُهُ مَالِكَ الْآنِكُ وَمَعَ السِّيدِينَ \* قَالَ لَمُ آكَنُ خَلَقْتُهُ مُونِ صَلَامِنْ مَهُ إِمْسَنْ نُونِ إِنَّهُ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِعٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَ أَوَا لِي تَوْمِ الدِّينُّ ﴿ قَالَ رَبِّ فَا نَظِرْنَ الْيَوْمِيُهُ لُّ قَالَ فَانَّكَ مِزَ الْمُنْظُرِينَ ﴿ إِنْ مُومِ الْوَقْتِالْمُعَّلُو ثُمِّ ﴿ قَالَ رَبِيِّ بِيَرّ عَوَيْتِيَ لَازَيِّيْنَ لَهُمُ فِي الْإَرْضِ وَلَا غِوْيَتُهُ مُأَجْمَةِ مِنْ ﴿ الْأَعِيادَكُ مُ لَحْلَصِينَ \* قَالَ هٰذَا صِرَاطْعَلَةِ مُسْتَقِدٌ \* إِنَّ عَبَادِي لَيْسَرًا سُلُطِنَ ۚ إِلَّا مِنَا سِّعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَمَّتَ لَوَ عُدُهُمْ آجُعَكُ ه ادْ خُلُوهَا بِسَلَمَا مِنْ مَنْ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُ مِنْ غِلَا خِوْمًا مَتَقَبُلُونَ ۗ لَا يَمَتُهُمُ فِيهَا نَصِتُ وَمَا هُرُمِنْهَا يُخْبُجِينَ ۗ فِي بَيْ عِيادٍ وَمَ نَيَّ أَنَا الْغُفَةُ وَالْهِ بَحْيُمٌ وَأَنَّ عَنَا يَهُوالْعَدَ ايُنَّا لِإِنْهُمْ ۗ ۗ وَبَيِّعُ يْفُ بْرُهِيمُ ﴿ إِذْ دُخُلُوا عَلَىٰ وَفَقَا لَوُ اسْلِما ۚ قَالَ نَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ لَّهُ قَا يْمُ كَ بِعَا عَلِيهِ \* قَالَ اسْتُرْ تَمُونِي عَا إِنْ مُسْيَحَ إِنَّكُمُ فِي تُمْ وَكَ أَهُ قَا لُوا اَبَشَرُ بِلَكَ بِالْحُهُمِّ فَلَا تَكُنُّ مِنَ الْقَيْطِينَ ۗ ۚ قَالَ وَمَزي لَصِّا لَهُ أَنَ اللهُ قَالَ فِهَا خَطْبُكُو أَيْتُهَا الْمُسْتِلُونَ لَهُ قَا

ربع

الج نجالة ابع عشر

109

ُّاارُسِيلْنَآ اِلْيَقُومِ جَعِيمَ مِنَ ﴿ لِلَّا أَلَوْطِ إِنَّا لَمُنْجَةَ هُوْ اَجْمُ عَمَنَ ۚ إِلَّا أَمْرَ قَدُّنْ مَا أَنَّهَا لَمَ ﴿ الْغَارِ بَنَّ لَهُ ۚ فَإِنَّا عَآءَ اللَّهُ وَطِلْمُ سُتُلُونَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ نْكُرُ وَكَ أَهُ قَا لُو آبَلُ جَنْكَ مَاكَا نُوا فِ وَيَمْتَرُ وَنَ ﴿ وَآبَيَنْكَ بِالْجَقِّ وَإِ صَّدِ قُوْنَ ﴿ فَأَسْرُ بَا هِلِكَ بِقَطْعِ مِنَ لَيْنَا وَاتِّبَعْ آدْبُرُهُ ۗ وَلاَ يَلْتَقَيْتُ مِنَ ثُ وَمْرَفُنَ ﴿ وَقَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذِلْكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَارِهُ هُوُّ لَا عِ عُلُوعُ مُصْحِينَ \* وَجَاءَاهُمُ الْلَدَيْنَةِ يَسْتَيْتُمْ وَنَ \* قَالَانَ هَوْ أَلَاءً تَفْضَهُنَ ﴿ وَاتَّفَوُّ اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ ۗ ۚ فَالْوُ الْوَلَا وَلَمْ نَسَهَ عْلَمَنَ \* قَالَ هُؤُلاءَ بَنَا بَيَّا نِي كُنْتُمْ فِعْلِينَ " لَعَيُّ لِيَا إِنَّهُ وَلَهُ سِكَ يَهُونَ \* فَأَخَذَنَّهُمُ الصَّحَةُ مُشِرَّةِينَ \* فِعَلْنَا عِلْيَهَا سَنَا فِلَهَا وَأَمْطَوْا التالمنتوسمين الأوانما إست نُ سِجِيلٌ إِنَّ فِي لِكَ لِا مُ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْنُ مِن مِن مِنْ وَإِنْ كَانَ أَصْدِلِ لَا يَكُونَ لَظَا عَبَنَا مِنْهُمْ وَلِنَّهُ مَا كِيامِا مِرْمُبِينَ \* وَلَقَيْكُذَّبِّ اصْحِلْ لِلْحِ الْمُرْبِينَ تَعْنَهُ وَإِلَيْنَا فَكُمَّا نُواعَنَهَا مُعْرَضِينَ " وَكَا نُوالْبِحَةُ نَ مِرَ نِينَ \* فَأَخَذُ مَهُ مُ الصِّيعَةِ مُصْنِعِينَ \* فِمَا إِغَنَ عَنْهُمْ مَا كَا الشمرية والأرض مابيتهما إلا يالح والأالساعة مْ فِي الصَّفْحُ الْمِدَاعِ و إِنَّ رَبِّكُ هُوَ الْحَالَوْ الْعَالِمُ \* وَلَقَالَامَيْنَكُ القَ انَ الْعَظِيرَ \* لَا تَمَدُّنْ عَنْنَكُ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَّمُ اللَّهِ اللَّ تَحْرُنَ عَلَيْهُ وَأَحْفِضْ جَيَاحِكَ لِأَنْ مُنْهَنَّ وَقَالِةٌ إِنَّ الدَّوْرُولَا أَنْ إِنَّا عَلَا لَمُقَاتِبَهِ إِنَّ ﴿ وَالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُ انَّ عِضِينٌ \* فَهُ

لَرَبَّا وَأَنْتَذْ يُحُوامِنْهُ جِانَّةً تَلَدْسَهُ ثَهَا ۚ وَتَرَكَىٰ لَفُلْكَ فَضَّاله وَلَعَلَكُمُ نَشَكُمُ وَنَا ﴿ وَالْوَهِ فِي الْأَرْضِ تَواسِيَ رَ مَنَ ذَكَّ وَنَ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّ وَإِنْ عَامَ اللَّهِ لَا كُمْ \* وَاللَّهُ يَعْكُمُ الْمِينَةُ وَنَ وَمَا تَغْلِنُونَ لَا وَالَّذِينَ مَيْدَعُونَ مِنْ فُ يُلْفِهُ نَ سَنْتًا وَهُمْ يَخِلَقُ نَ \* أَمُوا كَتَغَيْنُوا حِيّاتِهِ وَمَا يَسْعُرُ وَنَ أَيّا فَنَ ۚ إِلَيْكُمُ إِلَهُ ۗ وَحِدُ فَا لَّذَ مِنَ لَا يُؤَمِّمُ وَنَ بِالْلاَحِيَّ وَلَكُوبُهُمْ مُنَّ كَبُرُونَ \* لَاجَهُ كَأَنَّ اللَّهَ تَعْكُمُ أَلِيدٌ وَكَا وَكَالِعُلْمُ لَا يَكُ تَكَبْرِينَ ﴿ وَإِذَا فِي لَمِنُ مَا ذَا آنِكُ نَكِيمُ قَالُوْ ٱلسَّطِيرُالُهُ وَآوَ زَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمُ الْقِيمَةُ وَمَنْ أَوْزَا رِالْمَذِينَ يُصِيْلُونَ اءِمَا رَرُونَ ﴿ قَدْمَكُمْ الدُّينَ مِنْ قِيلِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وُ عَلَيْهِمُ الْسَيْفُ مِنْ فُو قِعِيدٌ وَأَسُّهُمُ ٱلْعُدَاكُ مُزْبَحِثُ يَوَهُ الفَتِيَةِ يُحِدُ بِهِنْ وَلَقَدُ لُ آمِرَ شَرَكَا بَيَ الْذَمَرَ نُونَ فِيهِمْ قَالَالَّذِينَ أُونُواا لِعُدَّا إِنَّا لِلهُ بِحَالُمَهُ مُرَوَا لِمُسْهَءَ عَلَا الْكِلْمُ لَّذَيْنَ تَسَوَ مَنْهُمُ الْمُلَائِكُمُ وَطَالِحَ إِنَّهُ مُنْكُهُمْ فَٱلْقُوا السَّسَكَ مَكَّا يَلِيَانَ اللهَ عَلِكُمْ كِياكُنْ يُعَلَوُنَ لَهُ فَا ذُخُلُواً فَلَيَشْرَ مَنْهُ كَا لَئَكَكُت بَنَّ ﴿ وَفَكَا لِلْذَبِرَ اتَّفَةُ ﴿ لُوَاخِيرًا لِلذِّينَ آحْسَنُه أَوْ هَادُه الدُّنْ اَحْسَنُهُ أَوْلَ تَنْ عَدُن كَذْ نَحُلُو مُمَّا

الزاع

مُوكة النحام

يْتِهَا الْأَنْهِ رَّهُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَنَا وَنُ كَنَاكِ يَجْنِي لِلهُ الْمُتَقِّتِينَ ﴿ الَّهِ بِنَ سَوَا لَئِكُهُ طِيِّسَانٌ بِعَوْلُونَ سَالُ عَلَىٰ كُاذِخُلُوا الْحِيَّةُ مَا كَذُنُّهُ تَعْمَلُونَ \* ه نْظُرُ وِنَ لِكَا آنْ تَا يُسَهُمُ الْمَالِئَكُواْ آوْ يَا قِيَا مِنْ رَبِّكَ كَذَاكَ فَعَا الَّذِيم مِنْ قَبْلِهُ عِوْمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنَ كَا نُوَاا نَفْسُتُهُ وَيَظْلُهُ وَنَ ۖ فَأَصَابَهُ ا يِّيَّا تُ مَاعِلُواْ وَكَاقَ بِسِمْ مَاكَا نُوا بِهِ لَيَسْتَهْ زِوُنَ ۗ وَقَالَ الذِّينَ مَثْرَكُواُ لَوْسَنَاءَ اللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ يُحَرُّ وَلِاآبَا وَمُنَا صَّ لَا مُرَّمْنَامِ: دُونِهِ مِنْ شَيْعٌ كَرَٰلِكَ فَعَا الدِّبَرَ مِنْ قَيْلِهُ مْ فَهِلْ عَلِيَالِرَبُهُ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۗ وَلَقَلَا يَعَنَّنَا فِي كُلَّ مُّاءَ رَسَوُلًا إِنَا عُبُلُوا اللَّهُ وَاجْتَهُ طُّغُونَ ۖ فِهَٰ هُمْ مَنْ هَدَى لِلَّهُ وَهَنْ هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَهَٰ يُرُّ فِي لْأَرْضِ فَا نْظُرُ وَاكِمَفْ كَانَ عَقَّتُهُ أَلْكَيْنَ بِينَ تَعِينَ تَعِينَ تَعِيلُهُ فَانَّ اللهُ لَا يَهَدِي مِن يُضِيلُ فِهَا لَهُ مِنْ نَصِيلَ فَهُ وَأَفْسَمُ إِيالِللهِ جَمْنَ ا مُنْهِ إِلَا يَبَعْتُ اللهُ مُنَ يَمُونُتُ بَإِمَ عُدًا عَلَيْهِ وَحَقّاً وَلِكُمُ أَكُثُرَا لِنَّا لَا يَعْلَمُ ذَنَّ اللَّهُ مِنْ لَهُمُ الَّذِي يَغْتَلِفُهُ كَ فِيلَّهُ وَلِيعُكُمُ لَذَ نَنَ كَفَرَ وَآلَا مَكُ كَانُوْاكِذْ بِبَنَّ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءَ ۚ إِذَا آرَدْ نَهُ أَنْ نَفَوُلَ لَهُ كُنَّ فَيَكُمُ لِي ۖ وَالَّذِينَ هَاجُرُ وافي للهِ مِنْ هَعِيدِ مَا ظِكُمُ النَّهُ وَ بَنْتَهُ مُوفِي لِنُّ نِيَا حَسَكَ مَا وَلَاَجْدُ الْأَخِرَةِ آكِبُ ثُولُوْكَا نُوايَعْلَ أَنَّ الَّذَينَ صَبَرُواوَعَلِيْجَ يَتُوكُلُونَ ۚ وَمَآ اَرَسُلْنَامِ ﴿ قَنِلِكَ لَا رَحَالًا نُوجِحَ لِنَقِمْ فِنْتَ لُوااَهُ إِ لذُكْرًانْ كُنْنُهُ لَا تَعْلَمُ مَن \* بِالْبِيّنَاتِ وَالزَّبُرُ وَٱمْرَ لِمَا آلِنَاكَ الذِّكرُ هُ ﴿ يَنْفَكُرُّ وَلَ \* آفَاكِمِ الْأَرْرَ مَا

سَّيًّا يَإِنْ يَخَيْدُ عَنَا لِلَّهُ مِهُمُ الْأَرْضَ أَوْ مَا يَسَهُمُ الْعَذَا مُهُنَّحَا أَخُدَهُمْ فِي تَقَلَّهُمْ هَا هُمْ يُمْعِي بَنَّ ﴿ أَوْ مَا خُدَهُمْ عَلَى تَحَوَّفَ فَإِ بع ﴿ أَوَلَوْ بِرَوْلِالْمِ الْحَلَوْ اللَّهُ مِنْ شَيْم وَمَتَفَعُوُّ ئِلْسَيَّدًا لِللهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ \* وَللهُ لَسْمُ مُمَا فِأ رَضِ مِنْ دَآيَّةَ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَالسَّنَّكُمْ وُنَّ ۗ يَخَا نْ فَوْقِهِ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ \* وَقَالَ اللهُ لَا يَعَدُّ وَاللَّهَامُ تَبَاهُوَالْهُ وَحِدُفَنَا تِي فَا رُهِمَهُ نَ \* وَلَهُ مَا فِي لَسَّمَا بِ وَالْأَنْ ه ١ لدِّينَ وَاحِسَا أَفَعَنْ رُاللَّهِ تَنْقَوْنَ \* وَمَا بَكْرُمِنْ نَعِمُ لَهُ فَرَا اللَّهُ لَهُ ٱلصَّهُ ۚ فَالنَّهِ تَحْعُ ۗ وَنَ لَّهُ تُوَّاذَا كَنَيْهَ ۚ الصِّدِّ عَنْكُ اذَا فَيَهِ مْ كِينِهُ كُونَ \* لِيَكُفِهُ وَابْمَا الْمَنْهُ مُهُ فَيْمَةً وَ الْمَا الْمَنْهُ فَيْمَةً وَ الْمَا لَالْاَيِعْ إِنْ يَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنِهُمْ مَّاللَّهُ لَتُنْتُلُرُ وَعَمَّا كُنْتُ عْدَ أَهُ وَهُمُ مُ مَا يَسْتُهُونَ لَ لَقَهُ مُرِيزٌ مِسُوعَ مَا كُنتُهُ مِهِ آئُمْ مُكُهُ عَلَى هُونَا مْ مُدُسَّتُهُ وَالتَّرْ الْ 'يُؤْمِنُونَ مِالْاَخِرَةِ مَثَ السَّهُ عَوَلِلّهُ ءَ مَا يَحْكُمُ أَنَّ \* للَّذِينَ لَا لُعُ: يُزِاْ كِيكِهِ فِي وَلَوْيُوَا خِدُاللَّهُ النَّاسَ بِظِلْمُ لةُ وَلِكِنْ لُوَيْخِتُ وَهُمُ الْأَجَلُ مُسَمَّ فَإِذَا جَ لَهُمْ لَابَسْتَنْ عُرْ وَنَ سَاعَةً وَلَا بِنَتَ قَادِمُونَ ۚ ﴿ وَيَحْعَلُونَ لِلهِ وهوُنَ لا وَتَصَفُّ أَلِيتَ يُنكُمُ الْكُذِي إِنَّا لَهُمُ الْكُذِي إِنَّا لَهُمُ الْكُذِي إِنَّا لَهُمُ الْكُ

الله مَتَلِاعَتْدًامُلُوكًا لَا يَقْدُرُهَ

ربع

الجربي الرابع عشه متَا دِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنِفُورُ مِنْهُ سِرًا وَجَمْوًا هَا إِيْتَ وَإِلَا لَحَسَدُ لِلَّهِ مَلْ كَشُرُهُ وَلا يَعْلَى إِنْ وَضَرَبَ اللهُ مَثَالًا رَجُلَمْ إَحَدُهُمَ ٓ أَنْكِتُم يَقِيْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٌ وَهُوَكَا رُعَا مَوْ لَيْهُ أَيْمَا يُوَجِّهُ لَا يَا تِبَخِّيرُ هَلَّهُ هُوَوْمَنْ مَا مُرُ بِالْعَدُ لِ وَهُوعَا إِجْرَاطِ مُسْتَقَدٌّ وَلِلَّهُ عَنْ السَّمَ الأرضْ وَمَا آمْرُ السَّاعَةِ أَيَّهُ كَلَيْحِ الْبَصَرَاوُّ هُوَا قُرْبُ إِنَّ اللَّهُ عَ الله عَنْ الله الله أَخْرَجُكُو مِنْ يُطُونُ أُمَّهُ مِنْ أُمَّهُ مِنْ أُمَّهُ مِنْ أُمَّهُ لَا نَعْ أَنِ نَتْ لتَّـُعُمَ وَالْإِنْصُرَوَالْاَفِئَدَةَ لَعَلَكُمْ ثَسْنُكُمْ وُنَ ﴿ اَلَوْ يَرَوُ الْأَلِلْهِ وَ أَنْ فَي حَوَّا لِسَمَاءِمَا يُمُنْ كُهُرُ ۚ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي إِلَّكَ لَا مِنْ لِقَوْمٍ لَو مُن الله يَعْمَا لَكُونِ نُبُوتِكُمْ سَكًّا وَجَعَا لَكُونِ وَجُلُودا لْانْعُونِكُونِكُ تَخِفُّهُ نَهَا يَوْ مَرْظَعْنِكُ وَكُوْمَ إِفَامِنَكُ وَمِنْ آصُوا فِينَهَا وَأُوْمَا رِهِكَا الشَّعَارِهِ أَانْتَأُومَتُعَالِلْ جِينَ \* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرْمِيًّا خَلَقَ ظِلْلَّ وَجَعَلَ وْمِنَا لِكُنَّا لِأَكْنَا وَجَعَلَ كُنَّ مِسَرْ بِيلَ بَقِينَكُمُ الْحُرُّ وَسَرْبِيلَ بِقَيْبِكُمُ كُوْكَذَ لِكُ مُنْتُرُ نِعُمَّتَهُ عَلَىٰكُو لَعَلَكُ مِنْسُدُ إِنَّ مُ فَأَنْ تُولُوْا فَأَيْتُ عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُسُنَّ فِي يَعِيْرُ فُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُتَّكِي وَهَا وَاكْتَ لُهُ الكَفْرُونَ فَي وَيُوْمَ نَبَغِيَتُ مِنْ كُلُّ مُنَّةِ سُبِهَيدًا تُرَّ لَا يُؤَذِّنُ لِلَّذِينَ كُفَرَ وَلاهُ مِيْسُنَةَ عَنْشُونُكُ فَأَوْلَا إِنَّا لَٰذِينَ ظَلَمُ وِالْغَدَابَ فَلا يُخَفَّقُ عُنْهِ وَلاَهُ مِنْ خُطِّرُونَ لَهُ وَإِذَا رَاالَّذَ سَ أَسْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هِؤُ لَا نْتُكَا قُونَا الَّذِينَ كُمَّا نَدْعُوا مِنْ دُوْنِكَ فَا لَقَوْ اللَّهُ مِهُ لِلْقَوْلَ لِنَكُمُ لَكُذُ بُول هُ وَٱلْقِيْهُ الْأَلِيلِهِ لِهِ مُبِيِّنِهِ السِّيلَةِ وَصَيْاً عَنْفُهُ مَا كَأَنَّهُ الفَّيْرَ وُ لَ عَ

سورة النحك

يَنَ كَفَنَرُ وَاقَصَدُ وَاعَنْ سَيِلَ لِلَّهِ زِدْ نَهُمُ عَذَا بِالْوَقِ الْعَذَابِ بَمِ كَا نُوا يُفِيدُ دُونَ \* وَكُومُ رَبِّعْتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ سِبْهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ كَفْيْهُ وَجُنَّا بِكُ شَهَدًا كَإِهُ فُهِ لَا يَوَنَزَّ لِنَا عَلَيْكَ الْكِيتَ يَبْلِنَّا لِكُلِّ سُحُ إِ ضِغَ إِوَهُدًى وَرُخْمَة وَكِينَهُ عِيلَهُ مُنْ اللَّهِ مَا مُرْمِا لَعْهَدُلُ وَالْمِخْيا وَا يِتَآيَى ۚ إِي الْقُرْنِي وَيَنِهُ هِي الْغِنَ يَآءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغُ بِعِظُ كُوْلُعَكُ تَذَكَّرُ وَكُنَّ ﴿ وَأَوْ وَوَا يَعِهُ إِللَّهُ إِذَاعُهَدْتُمْ ۖ وَلَا نَنْقُصُوا الْإِيمُلْ يَعِبُ نَوْكِ دِهَا وَقَدْ حَعَلْتُهُ اللَّهَ عَلَى كُوكُونَ كَانَّ اللَّهَ يَعْلَهُ مَا تَفْعَلُونَ فَيْ وَلَا تَكُوْ نُوْاكًا لِنَّ يَقَضَتْ عُرْفِمَا مِنْ بَعْدِ قُو ۖ وَا نَكُتًا يَعِنَّوُونَ أَيْمُلِنَكُ دَخَارَ بَيْتَكُوْانَ مُكُونَ أَمَّةُ هِيَ إِرْنَى مِنْ أَمَّةٍ إِنَّمَا يَشِلُو كُوْ اللَّهُ بُهُ وَلَيْكِ كَرْنَوْمَ الْقَتْمَةُ مِنَاكَنَتُمُ فِيهِ يَتَحَتَّكُ فُونَ \* وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ الْمَ لِيدَةً وَلِيكِنْ يُصِلِّ مَنْ لِيَكَامَ وَيَهْدِى مَنْ لِيكَامُ وَلَسَنْ عَلَا تَعَمَّا كُنْدُ يَعْمَلُونَ ۚ وَلِا يَنِخَذُوا أَعْنَكُمْ دَخَلًا بَدْنَكُ فَتَزَلَّ قَدَمُ بَعْدَشُوجٌ وَنَدُ وَقِوا الشُّوعَ يِمَا صَدَدُ تُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكَمُمْ عَذَا بُ عَظِيُّمْ وَلَا سَتَ ثَرُوا بِعَهِ فِي لِنَهِ ثَمَناً قَلْ لِلَّا آيَمَا عِنْدَ اللهُ هُوَجَرْ كُذُ الْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنَّ \* مَاعِنْدَكُو بِينْفَدُومَاعِنْدَا لللهِ بَأْقِ وَكَنْجُوبَنَّ الَّذِينَ صَبَرَةَ جُرَهُمْ: يَاحْسَ مَا كَانُوايَعَلُونَ ﴿ مَنْ عَمَا صِلْحًا مِنْ ذَكَرَا وَ انْنَ وَهُوَ مَوْ مُنْ فَلَحْ مَنَّ يُحِيُّو وَ طَيِّيَّةُ وَلَكِرْ. يَنتَهُمْ أَجْرُهُمْ مِأْحِسَنِ مَاكَا نُوا يَعْلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَا لَا أَنَّا لَقُوا نَ فَاسْتَعِدْ بِلِّلَّهِ مِنَ الشَّيْطِ وَ الرَّجِيمِ ﴿ نَّهُ لَيْسُ لِهِ مُسُلُطِنَّ عَلَى لِذَ مَنَ امْنُوا وَعَلَاكِ بَهِمْ يَتُوكَّلُونَ قُواتَّمَا سُلُطنًا

الدِّن كَيتُوكُونُهُ وَالدِّن هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا يَدُّ لْنَا آيَةُ مَكَا ثَالِيَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ كِمَا يُنَدِّنُ قَالُو آلِكُمَّا آنَتُ مُفْتَرَبُلُ أَكُبُّرَ هُمُ لَا يَعْلَى أَن ﴿ فَأَ نَتَزَلَهُ رُوحُ الْقَدُ بُهِ مِنْ رَبِّكِ مِا كِيِّ لِيُدْتِيِّتَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَهِفٌ لَهُبِيْرُ كَالِمُسْتِلِينَ ﴿ وَلَقَدَّ نَعَكُمَا مَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّهُ مِشْرَحُ لِيسَانُ لِلْدُونَ الْيَبِهِ آغْجَيُ وَهٰذَا لِسَانُ عَرَيْ مُبَدِّينٌ ۚ اِنَّ الَّذِيزَ لِإِ وَوْمِنُونَ بِإِيْتِ اللهِ لَا يَهَادِيهُ إِللَّهُ وَلَمْ عُذَا كِأَلِيمٌ \* إِنَّمَا يَفْتِرَ كَ نَكَذِ بِالْلِهَ مِنَ لَا يُومِنُونَ بِالْبِاللَّهِ وَاوُ لِثَلَّ هُمُ الْصَحْدِ بُولَ \* نَنْ هَزِّ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِا بِمِنْهِ إِنَّا مَنْ أَكُرْ ءَ وَقَلْتُهُ مُطْمَرَّتُ بِالْايِبِ لِكِنْ مَنْ شَرَحَ بِإِ لَكُفُوْ صِهَدْ رَّا فَعَلَىٰ هِمْ عَضَيْ مِنَا لِلَهْ وَكُلُمْ عَذَا يُّ ظِيْرُكُ ذَلِكَ إِنَّهُمُ اسْجَهَيُّوا الْحِيُّوةِ الدُّنْيَا عَلَى الْأَجْرَةِ وَأَنَّا اللَّهُ ْيَهُ لِدِي لَقُوْمُ الْكِيْفِرِينَ \* أُولِيَّكَ الذَّبِنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى إِنْ الْوَيْمِ مْعِيهُ وَأَبْضُرِهِمْ وَأُولِينَكَ هُمُ الْعُلْفِلُونَ \* لَاجْرَهُمَ أَنْهَكُمْ خَرَةِ هُوُ الْخُنْسِدُ وَكَ \* تُوَانَّ كَنَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بِعِبْ لتُنُوانُتُ حِهَدُ واوَصَهَرُ وَآاِنَّ رَبَكِمْ بَعِدُهَا لَعَهُو يُرْجَبُهُ نى كُلِّ نَفَيْسِ تَجِلُدِ لُعَنْ نَفَيْسِهَا وَيُوَفِّي كُلّْ تُفَيْسِ مَاعِيَا يُظْكُمُونَ \* وَجَهُرِكُ لِللَّهُ مُنْكُلِّ فَتَرْبَلُهُ كَانْتُ إِمِنَّةُ مُطْمَعُتُنَّا سيعار ذفها رغادا مِن كُلْ مَكَانِ فَكُفَّةُ رَبِّهِ اللَّهِ فَا ذَا فَتُعَا نَاسُلُكُوْعِ وَالْخُوْفِ بَيَاكًا نُوا يَصَنْعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ هِمُ يِنْهُمْ فَكُذَّبُوهُ فَاخَذَهُمُ الْعَلَابُ وَهُمْ ظِلْ أَنْ \* فَكُلُّهُ

وسورة النحرا مَمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ كَعَلِي لِأَطِيبًا وَاشْكُمُ وَانِعْمُكَ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُ إِلَّاهُ تَعَمُ

وَ النَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُ مُ الْمُنَّةَ وَالدَّمْ وَكَنَّمَ الْحُنْ بِرُومَا أَهِ لِعَيْرَالله بِيْهِ وَسُهَرَ أَصْطُرٌ عَيْرَ بَاغٍ وَلاعْسَادٍ فَإِنَّ اللهُ عَنْفُورُ رَجِيكُمْ \* وَلاَ تَعَةَ لَوُ إِلَمَا تَصَفَّنَا لَيْسَنُتُكُمُ ٱلْكَذَبُ هَذَا حَلْ وَهٰذَا حَرَا مُرْلِيَفُتُ رُواعَا اللهِ الْكَذَبِ ٓ إِنَّ الَّذَينَ بَعِثْ تَرُونَ عَلَى للهِ ٱلَّه لَا يُعَنْ لِلْهُ إِنَّ \* مَنْعُ قَلَيْ ﴿ وَلَمْتُ عَنَا بُ الدُّرَّةِ وَعَلِمَ لِذَنَّ هَا دُولِحُرُمُ اقصَّصْنَاعَلَىٰكَ مِنْ فَسُلُ وَمَاظَلَمُنْهُ مُولِكِمْ كَانُوْآا نَفْسُهُ يَظِيهُ وَنَ \* ثَرَّالَ زَبَّكِ لِلَّذَ مَنْ عَكِلُوا السُّورَةِ بِجَهْلَةُ فِسُتَمَّ تَا بُوامِنْ بَعُ ذٰلِكَ وَأَصْلِكُوْ آلِنَّ رَبِّلِكِ مِنْ مَعِنْدِهَا لَعَنَ عَنُ رُجِبُ مَا إِنَّ الْمِرْاجِ كَانَ أَمَّكُ فَا يُتَأْيِلُهُ حَنَّيْفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَأَكِمَ الْإِنْعُهُ إِ وَهَذَنُهُ إِلْحَيْرَاطِ مُسْتَجَيْمٌ \* وَأَتَيْنُهُ لَهُ الدُّنْبَا حَسَنَةٌ وَّالِتَ لَاخِرَةِ كِنَ الصِّلْجِينَ \* ثُمُّ أَوْحَيْنَا لِلْكَانِ اتَّبِيعٌ مِلْلَهُ إِلَى الْمُبَرِّحَبُنَا فَأ اكَانَ مِنَ الْمُشْرُكِرَ \* آيَمَا جُعِرَ السَّنْتُ عَلِّ الدِّينَ الْحَتَلَقَ افْءُ وَالذَّ رَدَكَ لَكِيَّكُ يُبْتِينَهُ وَ وَمِ الْقِيلَةِ فِهَاكِيانُوا فِي وَيَخْتَلِفُونَ ۚ أَذْعَ ببيلد بكبابي كمتذوالم عظفا لخسكة وحد نُ إِنَّ رُبِّيكُ هُوَا عَلَى مَنْ صَلَّا عَنْ سَسِيلُهُ وَهُوَاعْثُكُمُ ا إِنْ عَا يَبْتُمْ فِعَا قِبُوا بِمِنْ أَمَاعُهُ قِنْدُ بُنَّهُ وَلَيْنٌ صَمَّ صَابِينَ \* وَاصْبُرُومَاصُيْرُكُ أَلَّا مِلْلَهُ وَلَا يَحْتُ أَنَّا يَّةٍ مِنْهَا مُكُدُّ وَنَ ﴾ [زالله مَعَ الذَّبَرُ الْقُوْا وَالَّذِينَ فَهُمَّ ﴿

الجخالخالميعيش

179

هِ اللهُ تَيَامَنُرِي بَعِبْدِهِ لَنُلاً مِنَ الْمَسْعِدِ الْحِرَامِ الْمَالْمَسْعِدِ الْأَفْصِرَ حَوْلَهُ لِنْرِيهُ مِنْ لَيْنِيا إِنَّهُ هُوَ السِّهِيمُ الْمُصِّيرُ \* وَانْيَنَا مُوسَىٰ كِا لَنْنَامَعَ نُوْجٍ إِنَّهُ كَأَنَ عَبْدًا شَكُو رًا \* وَقَضَيْنَا إِلْهِ بَإِ الْمِرْرَ كُدِّنَ فِي الْأَرْضِ مُسَرِّيَنْ وَلَتَعْلُنَ عُلُوًّا كِبَرَاتٍ فَإِذَا جَا مُمَا يَعَنَّنَا عَلَيْكُمْ عِمَادًا لَنَا اوْلِي بَأْسِر سَنَهُ يِدِ فَأَسُوا خِلْلَ الدِّيَا وَعْدًا مَفْعُولًا ۗ وَشُمَّ رَدَدْ مَا نَكُمُ ٱلكُوَّ وَ عَلَيْهِ مُوَا مْدَدُ ذَنَكُمْ بِإِمْوال وَيَ جَعَلْنَكُمْ آكُنْ وَنَفْتُراً ﴿ انْ آحُسُنْ تَكُوا حُسَنْتُمْ لِإِنْفَتِي فَلَهَا فَا ذَا جَآءَ وَعَدُا لَا خِرَةَ لِيَسُمُ أُوحُهِ هَكُو وَلِمَدْ خُلُوا ٱلْمُسْرَكَأُ دَخُ تَرَةِ وَلِيُنَتِبَرُوا مَاعَلَوْا نَسَيْهِ إِنْ عَسْهِ رَبِّكِمُ ٱنْ بِرَجَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ جَعَلْنَا جَهَنَّهُ لِلْكِنْمُ بَن حَصِّرًا \* إِنَّ هٰذَا الْقُرْ أَنْ يَهُدُ عِنْلِتِي هُمُ وَمُوْيَدُسِيْنُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْلُونَ الصَّلَّحَ لَيَّ لَمُ اجْرًا كَيْرًا ﴿ وَانَّ لَا يُومِينُونَ بِالْأَخِرَةِ آعْتَدُنَا هَمْ عَزَابًا إِلِمًا \* وَكُدْءُ الْهِ ءُهُ بِالْخِيرُ فِكَانَ الْاِنْسُدُنِعِ بِلَّا ﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالْنَهَا رَ النا وكَجَعَلْنَا اللهُ النِّهَارِمُهُ حَرَّة لِتَبْتَعَوُ افَضْلًا مِنْ رَبِّجُ وَلِيَّعُ سندروالخيات وكأشيء فصتكنه تقصيلا أهُ وَ مَا لَهُ مُرَادً عُمَا لَهُ أَلِهُ مُ اللَّهُ مُلَّالًا أَلُوا لَهُ مَدَّدُهُ مِنَّا

كَ لِيَوْمَ عَلَيْكُ حَسِيبًا \* مَزَ اهْتُدْ يَفَ إِثْمَا يَهُنَّدُ ؟ عَكُمَا وَلا مَرْ رُوَا ذِرَةً و زُرَاخُرِي وَمَاكُمُ فَيَ رَسُمُ لَا ﴿ وَإِذَا ارَدْنَا في عَلَيْهَا القَوْلُ وَدَمِّهَا مَدْ مِهَا مَدْ مِهَا وَكُوا يه توخ وكو برتك يد كوب عباده خبر ابصراً \* مُزكان مُر مُومًا مَدْ حُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَا دَا لَاحْرَةَ وَسَعْ لِمَا سَعْمَهَا وَهُوَ لَيْكَ كَانَ سَعْلَهُمْ مَشَكُمُ لَأَ \* كَلَّا غَدَّهُو لِاءَ وَهُو ُ لَاءَ مِنْ عَعْ كَ وَمَا كَا نَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا \* انْظُرُ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَاهُمْ مُومِّا عَنْدُولاً \* وَقَصْرَتُكَ لَا نَعْنُدُ وَالْآلَا مَاهُ وَمَ الكراحد فبآاؤكلهما فلأتفأ لمنآ كريمًا \* وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحُ الذَّلَّمِنَا أَكَمَا رَبِينِ صَغِيرًا \* رَبِّكُمْ أَعَلَى عَالِيْ نَفُونُكِ كَانَ لِلْاَوِّ لِبِينَ عَقَوْرًا \* وَأَيتِذَا الْقُتُرُ فِي حَقَّهُ وَا تَتَذِرْ تَبَيْدِ بِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُتَدِّدِينَ كَا نُوْآ إِخُوانَ السَّيْمِ وَكَانَ السِّيطِ أَرْبِيهِ كُفُورًا \* وَإِمَّا تَعْرَضَنَ عَنْهُمُ ابْ تَرْجُوهَا فَقُوْلُهُمْ فَوْلاً مَنْسُورًا \* وَلا تَجْعَلْ بَدَكَ مَعْلُولُهُ إِلَى عَنْفِا

لُومًا مُحْسُولًا ﴿ إِنَّ نَاكَ يَسْطُ

الجزء الخاميض المجنوء

لَيَقْدُرُلُانَهُ كَانَ بِعِيَادِ وَجَبِرًا بَصِيرًا \* وَلَا نَقْتُكُواْ آوْلُا كُرُحَتْ يَهَ إِمْلِقَ زَّنُقَهُمُ وَلِيَا كَنُوانَّ فَتَلَهُمُ كَانَ خِطاً كِيرًا \* وَلاَ تَقرِّبُوا الزِّيْلِ يَنَّهُ كَانَ فِيتَ وَمَنَاءَ سَبُلِيًّا ﴿ وَلَا نَقْنُكُوا لِنَّقَنُوا لِنَّقَالُمُ الْجَدِّ كُلِّوا لِحُقٌّ وَمَنْ قِنُا مَظُلُو فَقَدُ جَعَلْنَا لُوَلِيَّهُ سُلْطُنَا فَلَا يُسْرُفْ فِي لَقَتَا إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا نَقُرْبُوكُمَا لَا لِيُسْتِ إِلَا إِلْيَ هِي ٱحْسَرُ بَحَتَّى بَيْلُغَا سَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْ دِانَّ لْعَهْدَكَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْبَ لِإِذَا كِلْتُ وَزَيْوًا بِالْفَسْطَا الْمُشْنَا لله ذلك حَرُّ وَآحْتُ وَأَوْلِيلاً \* وَلا تَقَفْ مَا لَيْسَرَ لِكَ بِهِ عِزْ كَانَّ المَتَهُ وَلا نَالْفُهُ الدُّكُمُّ أُولَٰذِكَ كَانَ عَنْ لَهُ مَسْعُولًا \* وَلا تَمَيُّهُ فِي الأرْضِ مَرَّهًا إِنَّكَ لَنَّ تَخُرُقَ الْاَدْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِيَّالَ طُولًا ﴿ كَأَذَٰ إِلَىٰ كَانَ سَيْئُهُ يَعْنَدُ رَبِّكَ مَكُمُ و ذلك مِمَّا أُوخِيَ النَّكُ رَبُّكُ مِنَ الْحُكُمَةِ وَلا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ الْمُأَانَعُ فَتُلْقِ مَنْهَ مَلُومًا مَدْحُورًا \* أَفَاصَفْكُ زُنَّكُمْ الْيَسَانَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلْيَكُمْ الْمِثْ وَ لَنْعَوُلُونَ قَوْ لا عَظِيماً ﴿ وَلَقِدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْ إِن لِيَذَكِّرُ وَا وَمَا زُمُا نْفُورًا ﴿ قُلْ لِوْكَانَ مَعَهُ الْمُدَّةِ كَمَّا يَقُولُونَ إِنَّا لَا بَتَعُو اللَّهِ عَلَا لَعُر شِرْمَتِيك سُنْ وَتَعَا عَمَا يَعَوُلُونَ عَلُوًّا كِيرًا \* تُسَبِّدُ لَهُ السَّرَ فَا إِلْتُ بْعُولِا فَمَنْ فِيهِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْحُ لِكُا يُسَبِيِّهِ بِجِمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفَنْ قَهُونَ مَسْبِيعَهُمُ إِنَّا كَانَ جَلِيًّا عَفُوْرًا \* وَإِذَا قَرَاتَ الْفُرُ انْ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبِينَ الْذِينَ لَايُؤْمِنُو بِالْاِخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا \* وَجَعَلْنَاعًا فِتُلُومِيمُ أَكِنَّهُ أَنْ لَقِنْقَهُوهُ وَفِي ذَا مَيْمُوَ فُوا أَوْ وَإِذَا ذَكُنَ تَرَبُّكَ فِي الْفُتُرْ إِن وَحْدَهُ وَلَوْا عَلْيَادُ بِيرِهِمْ وُرَّاهٌ بَعْنُ أَعْلَىٰ كِمَا يَسْتَهَعُ مُنَ بِهِ إِذْ لِيَسْتَمَعُ مِنَ الْنَكَ وَإِذْ هُوْ بَعْنِ كَاذْتُهُ

معى دَيَع

لْظِلِمُونَ اِنْ تَسْبَعُونَ الْأَرْجُلاً مَسْءُ رَاَّهِ انْظُرْكَ فِيَ صَرَبُواَ لَكَ الْأَمْنَا لَم فَضَلُوا فَلاَ بَيَسْ يَطِيعُونَ سَيِبُلاً \* وَقَا لُوْالَةِ ذَا كُنَّا عِظِمًا وَرُفْتًا اءِنَّا لَمَعْنُولُ اَخَلْقاً جَذْبِيًا \* قُاكُو نُوْاجِهَانَّةُ آوْجَدِينًا \* آوْخَلْقاً عَمَّا يَكْيُرُ فَيْصُدُوبَيْكُ فَسَنَيْعُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَّا قَا إِلَّنِّي فَطَرَكُواْ وَلَعَرَّةً فِسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكُ رُأ وَيَقِوَلُونَ مَنِي هُوَ فَلُ عِينَتِي أَنْ يَكُونَ فِرَبِيًا \* يَوْمَرَيْدُ عُوكُمْ فَتَسْتَحَمِنَ بَعِمَادُ وَتَظُيُّنُونَ إِنْ لَبَثْتُمُ إِلَّا قَالِ لَكَ \* وَقُلْ لِعِيبَا دِي هَوُلُوا الَّذِي هِ أَجْسَنُ إِنَّ الشَّيْط نْزَعُ بِينْهَ وَإِنَّ الشَّيْطِلْ كَانَ لِلْدِينْ نِي عَلُوًّا مُبِينًا \* رُبُّكُمْ أَعْلَوُ بِكُمْ ا يَرْجَنُكُمْ أَوْلِنْ تَسَتُأْ يُعَدِّنِكُمْ وْمَكَاآنَ مِسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً \* وَرَثُهُ عَلَيْكِنَ فِي السَّكُمُ 'بُ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّدْنَا بَعْضَ النِّكِينَ عَلَى بَعِضِ فَاللَّه دَاوُدَ زَبُورًا \* قُلْ دْعُوا الَّذَ مَنْ زَعَيْتُ مِنْ مُ ونِهِ فَلاَ يَلِكُونَ كَتَشْفَا لَضَّيْ يُنكُرُ وَلَا يَجُو يَكُرُ \* أُولِينُكَ الذِّينَ يَدْعُونَ يَنْبَعَوُ نَالَىٰ رَبِّهُ إِلْوسَ عِلْهَ هُمُ اوْ بُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَجَافُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَنَابِ كَتِكَ كَانَ يَخْذُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ فَتَدْرَيْهِ إِلَّا نَحْدُ بُمُهْ لِكُو هَا قَبْنَا بِوَ مَا لَقِتُمَاةِ آوْمُعَدَّدُ عَنْ مَا شَدَيْدًا كَانَ ذَلِكَ فِي لَكِتُ صَلَّى اللَّهِ عَمَا مَنَعَنَا آنَ مُسُوِّيهِ الإيْسَاكَانَ كَذَبِّتِ بِهَا إِلْاَقَالُهُ مَنْ وَأَمِّينَا ثُمَّهُ دَالنَّاقَةَ مُبْصِرَمُّ فَظَلَهُ بِمُا وَمَا نُرُهِيلُ مِالْالِيتِ لِأَنْ تَجُوْمِهَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ إِلَيَّامِ وَمَاجَعَلْنَا الْيُءْ يَا الَّيْ آرَيْنِكَ لِإَفِنْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشِّيحَ وَالْمُلُعُ نَكَهُ فِ لْقُوْالْمْ وَنَحَوِّ فَهُدُهُ مَا يَزِيُدُهُمُ الْآلِطُغْلِينًا كِيرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَا عِكْمُ الْمُحَا فَسَيَحَدُوا لِهُ إِبْلِيسَ قَالَ الشِّيدُ لِمَنْ خُلَقَتْ طِينًا \* قَالَ أَرَايْتَكَ

الجوة والخام يتوشر

144

كَرَمْتُ عَلَيْ لَئِنْ آخَنَ نَ الْيَهُومِ الْقِيمَةِ لِأَحْتَيْكُمُ قَلَلًا ﴿ قَالَاذِ هَا فَيْنَ بَيَعَكَ مِنْهُمْ فَانَّ جَهَنَّمْ جَرَّآؤُ كُوْجَرَآءً مَوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْرُ وْمَنَّ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بَصَوْ يَكَ وَأَجِلْتَ كَلِّيهُ مِنْ عَلَيْهُ الْكَ وَرَجِلَكَ وَسَارِ رَهُمُ فِي لَا مُولِ وَالْأَوْلِدِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعَدُهُمُ الشَّيْطُ اِلْاَعُورًا \* إِنَّ عِمَادِي لَمِنْ آلِكَ عَلَيْهِمْ سُلْطًا ؛ وَكُوْ إِرْبُكُ وَكِلَّالًا \* تَبَكُواْ لَذِي مُنْ رَجِي كُواْ لْفُلْكَ فِي لِيَحْ لِيَتَنْ يَعُوا مِنْ فَصْبِالِهُ إِنَّهُ كَأَنّ رِهُ رَجُماً \* وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُرُفِي الْيَعْ صَلَّلَ مَنْ تَدْعُونَ الْآلِاتِيَا هُ فَلَمَا بَحْتَ لَكِ لَبُيِّرًا عُرَّضَتُمْ وَكَانَ الْإِنسْ لِنَكْفَوْرًا ﴿ أَفَا مِنْذُ أَنْ يَحِنْبِ عَن جُمُ جَانِمُ لْرًا وَبْرُنْهِ الْعَلَنَكُمْ عَاصِكًا ثُمَّ لَا يَحِكُ والْكُمْ وَكِلَّاكُ وَالْمَامِنَةُ أَنْ يُعِيدُكُو فِيهِ مَا رَهُ أَخْرِي فَيَرَبِياً عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَا لِرَبِي فَيُغْرِفَتُكُمْ بِمَا كَفَرَنْ تُحَمَّلًا بَيِّدُوالكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِيعًا ﴿ وَلَقَدَّكُمْ مَنَا بَيْنَا دُمَ وَحَمَلُناهُمُ فِالْهُ الْمِهُ وَكَدُونَاهُمُ مِزَالِطِيِّيتِ وَفَضَّالْنَاهُمْ عَلَكُتُرِمَ ۖ : حَلَقْنَا تَفَضَّيْ بَوْمَ مَدَعُواكُلُ نُاسِ ما مِلْمِهِمْ فَمَنْ اوْجِيكِتْ بِهُو بِيَبِينِهِ فَأُولَيْكَ يَقْرُولُكَ يَهُمْ وَلَا يُظْلَرُنَ فِيَلًّا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِهِ إِنْ آعْمُ فِي وَأَ لَا خِرَةٍ أَ إَضَا إِسَيِّبَا لا ﴿ وَإِنْ كَا دُوا لَيَقَيْنُو اَلْكَ عَنِ الذِّكَا وْحَيْنَا الْمُلِكَ لِنَفْلُحُ كَنْ عَيْرَةُ وَإِذًا لَا يَخَذُوكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلَا آنَ شَبَّنْنِكَ لَقَذَٰ كِلْتَ تَرْكُنُ يُعْ رَشَنْنًا قَلَ لَا هُ لِإِذًا لِأَذَ قُنْكَ ضِعْفَ الْخِيرُوةِ وَضِعْفَ الْمَايَةُ يُ لَكَ عَلَنَنَا نَصِيرًا ۚ وَإِنْ كَا دُوالْيَسَنْ تَفِيزُوَ مَكَ مِنَ لَا رَضِ لِنُوْجُولَتُ ا وَإِذًا لاَ يَلْمُتُ أَنْ خِلْفَكَ لاَ فَلَمْ لاَ " سُمَّا

نَقِدُلُسُنَّكَ تَجُويكُ ﴿ وَقِرَا لِصَّلُو ةَ لِدُلُولُكِ الشَّمْسُ لِلْ عَسَقِ الْ نَعَ إِنَّ قُوْإِنَ الْفِي كَانَ مَنْهُوكًا ﴿ وَمَزَالِّنُوافَهَ بَكِّدٌ بِهِ وَإِفَلَةُ لَكَ عَسْرَا يُعِتَكَ رُبِّكَ مَقَامًا مَحَمُ ذُا \* وَقُلْ رَبِّيا دِينِهُ يُمُدُخُ لَصِدْقِ وَأَخِرْجُنَى حُخَرَج مَا لِمِينَ لَهُ نُلْكُ سُلُطِنًا نَصَهُ رَا \* وَقُلْجَاءَ الْحُوَّ وَزَهَوَ الْبُطِلُ إِنَّ الْبُطِلَ كَانَ زَهُو فَا ۗ وَكُنَيْزُ لُمِنَا لَقُرَانِ مَا هُوَيِينَا أَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُ مُنائِنَ وَلَا يَهْزِيلُه لظُّلُ إِلَّا حَسًا رًّا \* وَإِذَا أَنْعُ يَا عَلَى الْإِنْسُ أَعْرَضٌ وَأَنا بِحَانِيهِ وَإِذَا مَ لَنَّةُ كَانَ نَوْسًا ﴿ قُوْكَانِعَتْ مَا كِلَيْ مِنْ الْكِيْدِ فَوَيَكُمْ أَعْلَمْ بِهِنْ هُوَا هَذِي \* وَهِينَا لُوَ مَكَ عَنِ لِرَّوْجُ قُلِ لِرُّوْحِ مِنْ أَمِرَدِي وَمَا أُوَّ بِيثُ مُونَ الْعِلْمِ الْأَفْلَ ُهُ وَلَيْنَ مُشِئْدًنَا لَنَدُ هَيَنَّ مِا لِّذَي كَاوَ حَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَحْدُلَكَ بِهِ عَكَيْنَا وَكِيلًا « رُحْدَةُ مِنْ مَرِيكِ أَنَّ فَصِيْمًا هُ كَانَ عَلَيْكِ كَيَّا ۚ ﴿ قُلْ لِمِنْ اجْتَمَ عَلَى الْمِرْنُسُرُ رِّنُ عَلِ أَنْ يَا تُوَانِينًا هِٰذَا الْقُرَّانِ لَأَبَا تُونَ بِمِينَٰلِهُ وَلُوكًا نَ بَعْضُ هُ مُلِيعَ هِيرًا ، وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُ إِن مِنْ كُلِّمَتَ لَهَا فِي كُنْ رَالنَّاسِ يُّا كُفُوْرًا ﴾ وَقَالُوالِنْ نُوغِينَ لَكَ حَيَّ تَفْجُرُكِيا مِنَا لَا رَضِيَ بَنْبُوعًا ﴿ أَقَ كُوا لَكَ جَنَةٌ مِنْ نَجْمِلُ وَعِنَبِ فَتَعِيَّ الْأَنْرِرَخِلا لَمَا نَفِيهٌ \* أَوْتَمُوعَطَا لَسَّمَاءً كَأ عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْمَا وَكَالِلَّهُ وَالْمَائِكُ لِي أَوْكُونَ لَكَ بَنْكُمُ رُفُ أُو تَرْفَي فِي اللَّهُمَآءِ وَلَنْ نُومِينَ لِرُفِيتِ كَ حَتَّى ثَنِرٌ لَ عَلَيْنَا كِينِياً نَقَا ؙۣۺؙۼٳٙۏڔؾٚۿڶڮٮ۫ڎٳ؆ۺڗٵڒڛۅڷٳ؞ۧۊػٵڡٮؘۼٵٮؾٵڛۯٙ<u>ۯؽٷڞ</u>۫ٷٳؖۮ لْمُدْ كَايِّا أَنْ قَالُوا ٱبْغَتَ اللهُ بَهِنْمُ إِرْسُولِا \* قَالُوكًا نَسِهُ الْأَرْضِ مَلْئِكُ يُنْ أَنَا عَلَى هِ مِنَ السَّمَاءَ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ قُلْ كُونَى

للج في الخيام المستحشر

140

بَهَيدًا بَنْنَ وَبْنِيَكُواْ إِنَّهُ كَانَ بِعِيادِ وَجَدِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَمَنْ بَهُدًا لِللَّهُ فَهُوا وَمَنْ يُضِيلُا فَكَنَّ بَعِيدَ لَمُ ٱوْلِمَا يَاءِ مِنْ دُونِهُ وَتَخْشُرُهُ مُ يُومٌ الْقِيمَةِ عَلَوْجُوهُ مَمْيًا وَبُكًّا وَصُمًّا مَا فَهُمْ جَعَتْمُ كُلًّا جَبَتْ زِدْنُهُمْ سَعِيرًا \* ذِيكَ جَزَا وَهُ بِإِنْهَمْ كُفرَ وَإِيالِينَا وَقَالُوآاءَ ذَاكَتَا عِظمًا وَرُفاًاءَ مَّالْمَيْءُو تُونَ خَلْقًا جَديكًا \* أَوَلَهُ بِرَوْااَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْ إِنَّ وَالْآرْضَ فَا دِرْ عَلَاآنَ يَخَلُقَ مُشْلَهُمْ وَحِمَا لِمُنْ إِجَالًا لاَنْ يَعِيفُ فَأَيْ لَا لِنَكْلُو لَا لاَ كُفُولًا \* قُرْ لُوْ آَنْتُمْ مُلكُوبً تَعَرَاقِنَ رَحْمَةِ رَمَّانًا لاَمْتَكُتُ حَشْمَة الْاِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْكَ فِيَوْرًا \* وَلَقَدُالْيَنَا مُوسَى إِنْ مَا لَيْ بَيِّنَيْ فَمْثَلْ بَيَّ الْمِرَا تُولِذْ جَآءَ هُمْ فَقَا لَلَّهُ فِرْعُونَ ا فِلْ طَنْنُكَ يُمُولِي سَمِينُ وَرَا \* قَالَ لَقَدْ عَلِيْ مَا آثْرَ لِي هُوُلا وَ إِلَّا رَبُّ السَّمْ وَل وَالْأَرْضِ بَصِّيَا ثُرُوا تُنَالَا ظُنُكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۗ فَأَرَادَانُ بَيْتَ فِرَّهُمُ مُزَالًا رُ فَآغُرُهُنَّهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً وَقُلْنَا مِنْ بَعِدُهِ لِينَ آبِيلُ سُنَكُنُوا الْأَرْضُ فَإِذ تَحَاءَ وَعَدُالْانِمَ وَجِنْنَا بِكُوْلَفِي فَا ﴿ وَمِا كُوَّ آنَ لَنْهُ وَمِا لِحَقَّ نَزَلَ وَمَآ ارتسلناك لْأَمْبَيَيْرًا وَنَذِيرًا ﴾ وَوُانًا فَرَفْنُهُ لِلْفَتْرَاءُ عَلَى لِنَاسِ عَلَى مُكْثِثٌ وَمُزَّلِنَهُ تُنْزِيلًا ُ ۚ قُلْ إِمِنُوابِهِ ٱوْلَا تُوَيِّمُ نُوْآاِنَّ الذَّيْنَ أُوتُوا الْعِلْ مِنْ فَتَيْلِهِ إِذَا يُسْلُ عَلَيْهُمْ يَخِرُّو لِلْاَذْقَانِ سُيِّكًا \* وَيَقُولُونَ سُبِيْكَ. رَبِّنَا إِنْكَانُ وَعُدُرَيِّنِا لَمُعْفُولًا ۚ وَيَحْرُونَ لِلْا ذْقَانِ يَيْبُكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُسُنُوكًا ۚ قِلْ إِدْعُواْ اللَّهُ ۚ كَاوَاْ لُرَّهُمْ أَ كَا مَا نَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُنْتَ وَلَا تَجَهُرُ بِصِلَاتِكَ وَلاَ تَعَافِتْ مِمَّا وَابْتَعَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِنَيلًا \* وَقُلْ كُورُ مِنْهِ الَّذِي لَوْ يَسَيِّخَذُ وَلَدًا وَلَهُ كِكُنْ لَكُهُ مَ أَنْ فِي الْمُلْكِ وَلَيْمِ بِحَنَّ لِمُ وَلَيْ مِنَ الذُّلِّ وَكِيَتُوهُ تَحِيثُ بِيًّا \*

كُوْرُنَةُ الذِّيَّ كَانْزَلَ عَلَيْجَيْدِ وِالْكِيْتُ وَلَوْ يَجِعِدُ لِلَهُ عِوَهَا " فَكَ لىُنْذِرَمَاْ سِيًا شَدَمًا مِنْ لَمُ ثُهُ وَكَبِيشِهُ الْمُؤَمِّنِينِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْحَ نَّ لَهُنُمُ آجْرًا حَسَنًا \* مِيَكِئِينَ فِيهِ إِيدًا ﴿ وَكِينَذِ رَالِّذَ بِنَ قَا لُوَا الْحَيَنَ اللهُ وَلَدًا ۚ ﴿ مَا لَهُ يُ بِهِ مِنْ عِلْ وَلَا لِأَيَا يَجْ مُكَرَّبُ كُلَّا ۗ عَكُلَّا مَعْ جُرُواْ إِنْ يَعِتُولُونَ إِلَّا كَذِيًّا ۗ فَلَعَلَّكَ بَغِيرٌ نَقَنْسَكَ عَلَّى بِرْهِمْ إِنْ لَهُ يُومِنُوا ب كَدِيثِياسَفًا ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَمَا عَلَى إِلَّا رَضِّ زِينَةً لَمَا لِنَيْلُو هُوَا يَهُمُ ٱحْسَرُعَ \* وَإِنَّا كِحُعِلُونَ مَاعَلِيْهَاصَعِيدًا جُرُذًا لِهَا مُرْحَيِثِتَا تَنَ آصِّى الْكَهَهِ وَالرَّ جِيْرِكَا نُوامِنْ الْمِيْمَا عَيَّا ﴾ إذْ اوَكَا لْفِيْمَةُ إِلَىٰ اَتَكَهَٰفَ فَقَا لُوارَبَّنَا تِنَامِزُكُهُ مُكَ رَحْمُهُ وَهَيِّحَ ْلَيَامِرْ آمِرْ فَا رَسَنَهُمَا وَ فَضَرَبْنَا عَلَا إِذَا يَم لْكُهَف مِبنِينَ عَدَدًا ﴾ وَيَ يَعَنْهُ وَلِنَعْكَمَا يُ الْمِرْ بَيْنَ أَحْصِيلًا لَإِ مَدًا ﴿ خَوْرُ نَفَحُ مُ عَكَنِكَ مَنَاهُ وَ بِالْحَرِّ آلِيَ مَ فِنْتِهُ الْمَنُوا بِرَيْمِ مُ وَذِ هُدِّيٌّ وَرَبَطْنَاعَ ﴿ قِلُوبُهِمْ إِذْ قَامُوافَقَا لُوا رَبُّنَا رَبُّنَا لَسَّمَ ﴿ يِسَوَالْأَرْضُ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ وُ وَبِهِ إِلِمَّا لَقَدٌ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۚ ﴿ هُؤُلَا ۚ قَوْمُنَا آتَحَنَّكُ نِّهُ وَنِهِ الْمِحَّةُ لَوْلَايَاْ مَنُ عَلِيْهِ بِهِي لُطِنَ بِينَ قِنْكُنْ آطَلَمُ مِمَّنَ افْرَى كَمُ اللهِ كُنُهُا • وَإِذَا غَتَرَ لَهُمُ هُوْ وَمَا يَعْيُدُ وَنَاكُوا اللَّهُ فَأُ وَإِلَىٰ الْكَهْفِ كَيْ كَذَرُبَكُمْ فِينْ رَحْبْقِهِ وَيُمَتِيعُ كُذُوْمِ أَمْرُ كَذُومُ فَقًا لَهُ وَتَرَى لَسْتَمْنَ لِذَ

ربع حرب الجيزة الخامين عبش

177

يَّعَلَهُ وَلِيًّا مُرْسَتِنًا ﴿ وَتَحْسَبُهُ فَا هَاظًا وَهُـ فُرُقُودٌ وَنَقَلْبُهُمْ ذَ لِيُمَانَ وَذَا تَا لِنَهُمَالُ وَكُلُهُمْ بِلِينُظ ذِرَاعَيْهُ مِالْوَصِلَيْدِ لَوَاطْلَعْتُ وَلِنْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَلُكُ مِنْهُمْ دُعْتًا لَهُ وَكَذَٰلِكَ بَعَنْنَهُمُ لِمَسْتَآءً لُوا يَنَهُمْ قَالَةًا يَثُ إِمِنْهُمْ كَوَلِيكُ مِنْ قَالُوا لِيثَنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ بَوَمِّ قَالُوا رُبَّكُم عَلَيْهَا لِبَدُّتُهُ فَا بْعَنُوا آحَدَكُمْ بِوَرَفَكُمْ هٰذِهِ الْحَالْدَيْنَةِ فَلْمَنْظُ أَيَّمَا أَذْكُ طَعَامًا فَلْتَا يَكُرُ بِرُذِقِ مِنْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُوْاحَدًا ﴿ انْهُمُ إِنّ يْظِهَرُواعَلِينُ يَرْمُوكُوا وَيُعِبِدُ وَكَرْفُ مِلْتَهِمْ وَلَنْ يَفِيلُ آاِذًا أَبَدًا الْ وَكُذَ لِلْنَاعِينَ فِي أَعَلَىٰ هُمْ لِيَعْلِيَ آنَ وَعُمَا لِللَّهَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّنَاعَةُ لَارَيْب مْرَهُمُ وَفَقَا لُواا بْنُواعَلِيهِ مُرْسَلِنًا دَبُّهُ أَعْلَا فَالَالَّذَ مِنَ عَلَيْهِا عَلَا إِمْرُ يَهُمْ لَنَتِيِّنَّاذَنَّ عَلِيَهُ مُسَبِّعِدًا ﴿ سَكِيقَهُ لُونَ مُلْكُ فَ دَا يِمُهُ وَكَلْمُ وَدَيْهُ لُونَ حَسْنَةً سَادِسُهُ وَكَلْمُهُ وَكَلْمُ عُرَجًا مِا لَغَيْفُ فَعِق نُهُمَكَابُهُمْ فَا رَدْلَ عَلَمُ بُعِنَّدَتِهِمْ مَا يَعْلَمُ هُمُ الْأَقَلَ أَهُ فَلَا به في الآمراء طِهرا ولانسَّتَ فَت فِيهِ مِنْهُمُ احَدًا لَهُ وَلاَ تَقُولُنَّ يِّنَا يُهُ إِنَّ فَاعْلَ إِلَىٰ عَمَّا ﴿ لِلْآنَ بِيشَاءَ اللهُ وَاذَكُو رَبَّكِ إِذَا لِمُسَتَّكُ عَسَى نَهُدِين رَبِي لِأُ وَبِمِنْ هَنَا رَسَنُا . وَلَبْدُ افَّ هُفِهِمْ ثَلْتَ مِأْتُهُ بَيَنَ وَاذْ دَا دُوايِتِنْ عَآمَ قِلُ لِللهُ أَعْلَمُ بَمَا لِيَتُواللهُ غَيْثُ السَّمَا بِهِ وَالأَرْضِ وَأَشِمَعُمَا لَمْ مُنْدُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ يُسْرِكُ فَحَكِمه احَدًا ﴿ وَأَمْلُ بِنْ كِينِ وَيِكَ لَامُرَدِ لَلْكِلِيْهِ وَلَنْ جَدَمِنْ وَيهِ مُلْحَدًا الْهِ

كَ مَعَ الَّذِينَ مَدْعُونَ رَجُّهُ مُرْبِالْغَدَا وَهِ وَالْغَيِشَةِ مُرَكِدِ وَلَ وَحُ وَلاَ تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ جَهُدُ ذِينَهُ الْحَيَمُ وَالدَّيْنَا وَلاَ تَطُعُ مَنْ أَعْفَلْنَا فَ عَنْ ذِكْرُنَا وَاتَّبَعَهِ هَوَامَهُ وَكَانَ آمْرُهُ فُرُكًا ۗ ۚ وَقُوا إِلَيْهِ ۖ مِنْ رَبَّكُمْ هَنَ سَتَ عِلْيَهُ مِنْ وَمَنْ شَيَاءَ فَلْكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْظَلِينَ نَارًا آحَاطَ بَهُمْ سُرَادُ وَإِنْ يَسْتَغِيثُواُ يُغَا قُواٰ بِمَاءِكَالْمُهُلْ لِسَيْوِى الْوَجُوْءَ بْيِشْرَا لِشَّرَابٌ وَسَنَاءَ نَّه مُرْبَغَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلْمُوا الصَّالِ حِيثًا لَانْضِيعُ آجُرَ مَنْ احْسَا عَمَلاً وَالْمِلْ الْمُعْرِجَتْ عُدْنِ بَجْرِي مِنْ تَكِيْنِ الْمُلْزِيْنِ كُولُولُ وَعِنْهَا مُ سَكَاوَرُمِنْ ذَهَكَ يَلْبِسُهُ نَ شِيَا يَكْخُضْرًا مِنْ شَنْدُ سِرَوَا يِنَتَ يُرَقِيمُ يَكِمُ هَا عَلِي الْأَرَّائِكَ نِعْمُ النَّوَّابُ لُو جَسُنَتُ مُرْهَ نَقَاءٌ وَاضِرْبُ رَجَلِينْ جَعَلْنَا لِإَحَدِ هِمَا لَهُنَّا ثَنْ مِنْ أَعْنَا وَحَفَقَ مَٰذَكَ ابْخَوْا وَحَعَ بَنْفُكُمَا ذَرْعًا فَيَكُتَا الْجُنَّذِينُ التَّنَّا كُلْفَا وَلَمْ يَظَلَّا مِنْهُ شَيْئًا فَهِيْتَر نْكَفّْمَا نَهُوًّا \* قَكَانَ لَهُ تَتْ فَقَالَ لَصِيهِ وَهُوَ يَجَا وُرُهُ أَنَا الْتُرْمَيْدُ مَا لَا وَأَعَرُ يُنْفَذِاً \* وَدَخَا جَنَّنَهُ وَهُوَ طِا لِحَمِ لِنِقَنْبِكُمْ قَالَمَا أَظُنَّ أَنَ بْيَىدَهٰذُ مِآمَدًا ﴿ وَمَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَيْنَ رُدِ دُسُالِي رَبِّي رُجِدَ تَنْ خِيزًا مِنْ عَامُنْقَلَتًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَا وَرُهُ آهَٰ إِنَّا لَيْهُ لَقَكَ مِنْ تُرَابِثُمُ مِنْ نَطَفَة يَشَوَسُون لِكَ رَجُلًا لَهُ لِلْهِ يَنَاهُوَ اللهُ زَيَهِ وَلَا أَمِذَ لِهُ بَرَقِهَا حَدًا لَهُ وَ لَوْ لَا اذْ دَخَكَ أَتَ جَنَّنَكَ قُلْيَ مَا شَأَءَ اللَّهُ لَمَا لَّا مَا لِلَّهُ انْ تَرَنَّا مَا أَقَا مِنْكَ مَا لَأُو وَلِدًا ﴾ فعَسَدُو قِيأَنْ يَوْ يَمَنَّ جِبْرًا مِنْ المَّا اللَّهُ آءِ فَتَصْنِيرُ صَعِيلًا زَلْقَتًا ﴿ اوْلَا

الجزء الخاميس

IVA

مَا قَهَا عَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيعُ لَهُ ظَلَتًا لَهُ وَأَحِطَ النفق فيها وَهِي خَاوِيَهُ عَلَمُ مُوسِهَا وَيَقُو لَا لِكَنْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَعَدًا مَّ وَلَدْ تَكُنُّ لَهُ فِيَخُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مَنْذَ الْوَلْيَهُ لِلَّهَ الْحُوَّرُ هُوَ حَنِيْرٌ بُوَّا يَا وَجَيْرٌ عُقْبًا ۗ وَإِضْرِبُ مَاءِ آنزَانُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْلُطَ بِهُ نَبَّا ثُنَّا لَا رُضِ فَاصْبُحَ هَبِشُمَّا لَذَرُوهُ لِرِّيْجُ وَكَانَ اللهُ عَلَاكُالِ سِنْتُ مُقْنِكِ رَّا \* الْمَالُ وَالْبِيَوُنَ زِيْنَةُ ٱلْحُيْوَةِ الذَّبُ وَالْبَقِينِ أَلْطَيْ لِي يَحْدُ عِنْ كَانَ لَهُ أَمَّا وَخَيْرًا مَلَّا ۚ وَكَوْمَ مُنْكَثِّرُ الْحَا وَتَرَى الأرْفَرَ بَارِزَةً وَحَمَّهُ نَهُمُ فَلَهُ نُعَادِ رُبِنَهُمُ آحَدًا ۗ وَعُرِم رَبِكَ صَقّاً لَقَدُجِعْتُمُهُ مَا كَا خَلَقْنَكُ ۚ أَوْلَصَ ۚ فَبِلْ زَعَمَنُو ۗ ٱلرَّغَمُ ٱلسَكُ مَوْعِكًا ﴿ وَوَصِّعَ لَكُمْنِكُ وَتَرَكَى لِمُحُوْمِينَ مُسْفِقَانَ مِمَّا فِيهُ وَبَقِوَلُونَ يُوَيْلَتَنَ مَالِ هٰذَا الْكِتْ لَابُعَا دِرُصَعِيرَةً وَلَاكِيَارَةً لِآلَا لَحْصَى عَا وَوَجُدُواْ مَ عَسَمُلُوا حَاضِرًا وَلَا نَظُلُ مُرَّبُكُ احْدًا \* وَاذْ قُلْنَا لَلْكَحُوا اللَّهُ أَوْلَا دُمُوسَي البَّلِينَ كَا نَهِنَ لِجُنِّ فَفَسَنَى عَرْآمُرْ بَيِّهِ أَفَتَكِيْدُ وُنَهُ وَذُ رَبَّتُهُ أَوْلِمَا يَوْنُ وَفَ هِمِلَكُوْ عَدُقَ بِيشْرُ لِلطِّلِينَ وَلَا أَمَّا الشِّيدُةُ مُ خَلُوا السِّيرُ بِي وَالْأَرْضِ وَلَا خَلُواً كَنْ مُتَّذِنَا لْمُنلِّي عَصْنَالًا ﴿ وَهُومَ يَقُولُ مَا دُواسْبِهَاءِ عَالَٰذِ سَنَّ لَمُعُوهُ فَإِنَّ مِسْتِيمًا لَمْ وَجَعَلْنَا يَنْتُهُ أُمُّو بِقَّا ﴿ وَرَالِكُ مُونَ النَّارَ فَظُنُّوا أَمّ اوَلَمْ يَجِدُواعَنْهَا مَصْفًا \* وَلَقَدْصَرَّ فِنَا فِي هِذَا الْقُرُانِ لِلنَّا سِرْنُكُرَّ مِشَاك نِسْزُ أَكُمُّ أَشَيْءٌ حَكَدًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُو ٱلذَّحِآءَ هُـُمْ أَكُدى لْأَوَّلِهِ أَوْمَالِنْكُمُ الْعَذَاكُ فَكُلًّا مِمَانَةً فرُوارَ بَهُ مُلكَّانَ تَاتِيهُ مُكَّنَّهُ ا

اِتَّخَذُ وَآلِينَ وَمَا أَنُذُ رُوا هُزُوا ﴿ وَمَنْ ظَلَّمُ مِنَّ ذَكِرٌ بِالِبِّينَ بِهِ فَأَعْرَضَ عُنْهُ مَاقَدَّ مَتْ يَدُهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلِي قَلُوبُهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَغْفَهُو ۗ وَفَي ذَا يَهِمُ وَقُلُول تَدْعُهُمُ الْالْفُ لِيهِ فَكُنْ مَنْ مَنْ كُولَاذًا أَيْدًا \* وَرَبُّكَ الْغَقُّورُدُ وَالرَّحْمَةِ لَوْكُونِكُ عَاكَتُهُ الْعَنَا لَمُ الْعَذَا لِيَ الْحَمْ مُوعِدُ لَنْ يَجِيدُ وَامِنْ دُونِهِ مَنْ لِلَّا • وَسِلْكَ لْعَرَىٰ اهْ لَكُذَاهُ مُلَا ظُلُو إِوَجَعَلْنَا لِيَهْ لِكِهِمْ مَوْعِدًا ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَٰ لِهَسَالُهُ لَأ يْرْحُ حَيَّ اَبْلَغُ بَحِثُ مَوَ الْيَحْرِينَ أَوْا مَضِي حُتُقِيًّا \* فَلَمَّا بَلَغَا بَحْمُعُ بَيْنِهَا نيسَي حُوَّهُ كُمَّا فَا خَنْدَسَبَهِيلَهُ فِي لِيُعْ سَكَرِيًّا ﴿ فَلَمَّا جَا وَزَا قَا لَلْفِينَ لَهُ الْتَا غُدَّاءً نَا لَقَدُ لَهَينَامِنْ سَفِينَا هٰ لَمَا نَصَبَا ۚ ۚ قَالَا رَائِتَ اذْا وَيُنَآ إِلَىٰ لَصَّيْرَةِ وَإِنْ لَهَبُ الخِرُبُ وَمَا آمَنُ لِنِيهُ لِكَا ٱلشَّيْطِنُ ٱنْ آذَكُرُهُ وَاقْتِلَا سَبَيِلَهُ فِي الْيَحْ بَحِياً قَالَ ذِلِكَ مَا كُنَّا بَنْعِ فَا رْتَدَّاعَلِ آنارِهِمَا فَصَصًّا ﴿ فَوَجَعَا عَنْكَامِنْ عِمَا يَنْهُ رَحْمَةً مِنْعِنْدِ نَآوَعَلَنْنُهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْيَا ۚ قَالَكُهُ مُولِي هَلَا بَتَعَكَ عَلَى كُ تُعَلِّمَة زِيَا غِلْنَتَ رُشْدًا ۗ قَالَ يَلَ لَنَ سَنَّمَ الْكِيمَ مَعَى صَبْراً \* وَكَيْفَ تَصْبُراً بَالَهُ يَحُطُ بِهِ نَعِيرًا \* قَالَ سَبَعَدُ نَيْ إِنْ شَاءًا للهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصَى لِكَ أَمْرًا \* قَالَ فِإِن تَبْعَن بَيْ فَلَا تَسْئَلُنِي عَنْ شَيْ الْصَحْدَ الْحَد كَثُلُكَ مِنْ لَهُ دِكُولًا الله فانطلقا حجاذا ذكيكيف الشفيئة يترقها قال كرقنها لتعثر فالملهالق جِنْتَ شَيًّا إِذِي \* قَالَاكْنَكَ قُلْ إِنَّكَ لِسُ مِسْتَطِيعُ مِعَى صَبْرًا \* قَ السَّلَا تَوَاخِذُ بِي إِنسِكِيكُ لِا تَرْهِ عَنِي مِنَ أَمْرِي عُسْرًا ۚ فَا نَطَلَقَا حَيَّ إِذَا لَقِيَا عُلْمُ فَقَتَلَهُ ۚ قَالَا قَتَالَ فَنْ الْكُنَّةُ لِعَدْ نَعْيْدُ لَعَيْدُ لَكَ ذَجْتُ مِنْ مَا نَصُحُكُ اللَّهِ

181

قَالَ آلَهُ الْقُلِكَ إِنَّكَ أَنْ مُسْتَطِيعَ مِعِي مَعْرَاتُ قَالَ إِنْ سَا لُنْكَ عَنْ شَيْعٌ بَعُدُهُ فَلَا يُصِينَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَكُ فَي عُدْ رَامٌ فَأَنْطَلْقَا حَيْ إِذَا آتِياً آهُ أَتَ أَتَ يتنطعا اهكهافا بواان يضيفوهما فوجدا فيهاجدا وأبركمان ينقض فَأَوَا مَهُ فَأَلَ لَوْشِتْ لَغَذَ تَعَلَىٰ وَأَجْرًا ۚ قَالَ هَذَا فِلَ قُرِينِهِ وَيَشِيْكُ سَأَنَتُكَ بِتَأْوِمُلِهَا كُونِسَنَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ آمَّا السَّفِينَةُ فَكُمَّ نَتَ لِيسَكِيكُ يَعِمَلُونَ فِي لِيَرِ فَأَرَدُ ثُنَّانَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرْ مَلِكُ يَأْخُدُ كُلِّسَةٍ فَ عَصْبًا أَهُ وَا مَا الْعُلَمُ فَكَا نَآبُوا هُ مُؤْمِنَيْنِ فَيْنَيْنَ أَنْ يُرْهِمِ فَهُمَّا ظُعْنِينًا وَكُوناً ﴿ فَارَدُ نَا آنْ يُبِدُّ لَهَا رَبُّهُ مَا خَيْراً مِنْهُ زَكُوةً وَأَوْبَ رُحْماً ﴿ وَآمَنا الجُدَارُفَكَانَ لِغُلْمُنْ يَنِيمَةً فِللَّهَ مِنْ فِوَكَانَ تَحْتَهُ كُنَزُكُمَّا وَكَانَ آبُوهُ مُ صلحاً فَا زَادَ رَبُكَ أَنْ يَتْلِعُنَا آسُنَدُ هُمَا وَيَسْتَحَرْجًا كُنْزَهُمَ أَرْجَمَةً مِنْ رَبِّكُ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ آَجْرِئُهُ إِنْ تَا وِيلُمَا أَرْشَطِعْ عَلَى وَصَيْرًا ۗ ، وَيَشَكُّونَكَ عَرَ ذِي لَقَ مْنِينُ فَكُلُ مِنَا مُلُواعَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ إِنَّا مَتَكَالَهُ فِي الْأَرْضِ وَالْمِنْهُ مُ كُلْشَيْءٌ مَسَبَيًا ﴿ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ لِشَّمْمُ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِيَ يْنِ جَمَئَةِ وَوَجَدَعِنْدَ هَا قَوَمًا لَهُ تُلْنَائِذَا الْقَرْنَارْ الْمِاآنُ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتِيِّدُ وَنِهِ مِهُ مُسْتًا ﴿ قَالَ مَا مَنْ ظَلَّمَ فَسَوْ فَنَعُدُّ مُهُ ثُرَّ بُرَدُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَهُ عَذَّا يُمَّا نَكُرًا \* وَامَّا مَنْ امْنَ وَعَمَا صِلْحًا فَلَهُ جَزُواً الْحُت وَسَنَقُولُلَهُ مِنْ آمِرُ مَا يُسْرًا ﴾ نَرَأَ تَبْعُ سَبَعًا ﴿ حَتَّ آذَا بَلَغُ مَطْلِعُ اللَّهُ وَحَدَ هَا تَطْلُعُ عَإِنْهِ مُولَمْ بَعْعًا لِمُنْ مِنْ وَبِهَا سِتْرًا هَ كَذَلْكَ وَعَنَا حَطْنَا بِمَالَدَ بِهِ نَحِرًا مِنْ ثَرَّا تَبْعَ سَلَمًا \* حَتَّى اذَابِلَغَ بَانْ السَّدَّرُ وَ وَ

IAY

زْدُونِهَمَا فَوْمًا لَا يَكَا دُوَنَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ۚ قَالُوا لَذَا الْقَرْنَبُنِ إِنَّا يَا اْجُرَحَ مُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَا كِلَكَ خَرْجًا عَإِ ۚ إِنَّ يَخْعَرَا بَدْ المنهدُ مُنا الله الما مكر في ويتحرُّ فاعدُون في والمعدِّ والمعدِّ والمعدِّ والمعدِّ والمعدِّ والمعدِّ والمعدِّ رَدْمًا أُو أَتُونُ نَجَرًا كُنِّدِ مِينَ فَيْ آرَامِنَا فِي فِينَ الصِّدَ فَمَنْ قَالَ الْفَوْرُ مَ إِذَا جَعَلَهُ ثَا كَا قَا لَا تُوْنَا فَدُغُ عَلَيْهِ قِطْرًا لَهُ قِنَا ٱسْطِفْ آنَ نَظَعُمُ فُ ٱلستكطفة الدُّنفيًّا \* قَالَ هٰذَا نَحْتُ مِنْ رَفَّ فَا ذَا كَا عَاءَ وَعُدُلَكُ لَهُ وَكُونَ وَعُدُرَدِ حَقَّاهُ وَتَرَكَّا بِعُضَاءُ مُوحِ 312 50 5 5 3 3 2 5 Was ويتخذواعا دومزوونيا واتأعانا أعتدنا مُرْوَاتُ إِنَّا الَّذِينَ لِمَنَّهُ لَوْعَيَلُوا الصَّالَحْتَ كَانَتُ لَمُ جَنَّتُ الْفِرْدُونُ وخارز في الأسعون عنها حولاه قاله كان التي مدادً الكالم يِّكَ عَبَدُ لِلَّهُ قِبُلُ إِنْ تَنْفَدَ كِلُمُكُ رَبِّي وَلَوْجِنَّنَّا مِثْلُهِ مَدَدًا ﴿ قُولًا تَمَا لَكُوْ يُوجِي إِنَّ آتَ مَا الْمُكُو الْهُ وَحِدْ فَرَيَّ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ لْأُوْلَاثُمُثُمْ لَهُ بِعِيَادَةِ رَبِيَّهِ آحَكًا هِ

دَهُ زُكُوبًا ﴿ إِذْ نَا دَى رَبُّهُ نِيَّا رَبِيا بِي وَهِزَا لْعَظْهُ مِنْ وَأَشْتَهَا لِرَّاسُ شَنْكًا \* وَلَمْ أَكُنَّ بُكُ الشقتاء والتخف للولي من وكائ وكانت المركق عاقرا فهث كَ وَكِتًا \* يَرِنْنِي وَيَرِبُ مِنْ لِيعَدُ قُوبُ وَاجْعَلْهُ كُرِبُ رَضِيًّا \* فَرَأَ يَشْرُكُ بِغُلِاسْمُهُ مَحَىٰ لَوْ نَجْعَا لَهُ مِنْ قِعَالُ سَمَيًّا وَ قَالَ رَبَّ آتَى كُو وَقَكَ مَنِيَا مْرَانِي عَافِرًا وَقَدْ بِلَغَتْ مِنْ الْكِبَرِ عِنِيًّا أَهُ قَالَ كَنَاكَ فَا كَهُوْعَلَ هُمْ وَقَدْ خَلَوْنُ كُمْ وَيْ أُولُونَا وَلَوْ مَكُ شَنًّا ﴿ قَالَ رَبِّ مَةً قَالَ اللَّهُ لَا تَكُلُّمُ النَّاسَ لِلسَّالَةِ النَّاسَ لَمَا لَهُ وَيَوْ وَ وَجَعَلَ قُولُ فَأَوْجَى النَّهُمُ أَنْ سَنْمُ الْجُرُهُ وَعَيْدَيًّا وَ بَعِينَ خُذَا الْكِيْبُ بِفَ اللهُ صَدًّا \* وَحَنَا نَامِ لِلْهُ يَا وَزَكُونَ وَكَانَ تَقِتًا \* وَجَرَّا لِوْلِ يُ جَيّا رَاحِضَيّا ﴿ وَمَا لَا عَلَىٰ وَمِوْ مُولِا وَهِ مُرْهُونِهِ وَلَوْمُ وادر فالكت مريم أداعت تمراه أهام حُ وَنُهُ وَ إِلَّا فَأَرْسُلُمَا أَلْهُما رُوحًا فَيْ أَلْمَا لِمِسْرًا لِسُوبًا \* قَالَتْ عُوْذُ بِالرَّحْنِ مِنكِ أَنْ كُنْكَ تَفِيمًا ﴿ قَالَ ثِمَا آمَا رَسُولُ كَيْ لِمَا نَكِما ۚ قَالَتَ أَنْ كُونَ لِحُلَّا وَلَهُ عَنْكَ مِنْ لِيَشْرُ وَلَهُ الْكُرَعَةُ قَالَ هَاكُ قَالَ وَتَبَكُ هُوَ عَلَى هُيِّنٌ وَلِيْغَلُّهُ أَيَّهُ لِلنَّا سِرِقُ رَحْمَةً مِنَّا وَ رُكِمَ مَعْضِيًا ﴿ فَهَ لَنْهُ فَانْتِيدَ تُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْخَامَ

لَخَلَهُ قَالَتْ لِلَيْنَيْ مِتُ قَبْلَهٰ ذَا وَكُنْ نَسْيًا مَنْ لُنَيًّا وَفَاكُمُ يِهَا الْأَتَحْزَنِيَ وَلْدَجَعَلَ مِرْبُكَ تَحْتَكُ سَرَّبًا وَهُرِّي لَكُك بِحِدْ لَّخَانَ لَنُعَطُ عَلَىٰكُ رُطَبًا حَنِيًا \* فَكَا وَاللَّهُ بِي وَقَرَى عَيْنًا \* فَا مِتَ نِسْتًا ۚ فَاتَتَ بِهِ قَوْمُهَا يَجُ لُهُ قَالُوا يُمْرَبُمُ لَقَدُجِئْتِ شَنْيًا فَرَبًّا ۗ فَإِ مُرُونَ مَا كَانَ إِهُ لِهُ امْراً سَهُ ۚ ءِ وَمَا كَانَتُ أَمُّكَ بَغَيّاً ﴿ فَاسْاً رَبُّ إِلَّا نُوكَ عَنِي كُنْ مِنْ كَا نَكِيدًا لَمُ فَا صَدِينًا ۚ قَالَ إِلَّهِ عَيْدًا لَيْهِ أَنْ فَا لَكِنتُ يَ بَيِئًا ﴿ وَجِعَلَنِهُ مُارِكًا آيْنَ مَاكُنُتُ وَأَوْصِبِهِ الصِّلوةِ وَا وَ وَرَابِوا لِدَيْ وَلَوْ يَحْعَلَمْ جَتَارًا شَقِيًّا ﴿ وَالْسَيَّا لِهِ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَّم نَوْ مُرُولِدُ ثُوبَ وَكُومُ مُنَ وَنُومَ لَعِينَ حَتَّا ﴿ ذِلْكَ عِبِسَا مِنْ مُرَيَّمَ قُوا بِهِ مَنْ أُونَ \* مَا كَانَ لِلْهِ أَنْ يَعَنَّانَ مِنْ وَلِلَّهُ سُبِيعِكَ أَوَا قَطْ لَ لَهُ كُنَّ فَيَكُو لُنَّ \* وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَكَنَّكُمْ فَأَعْدُ وَهُ هَٰ لَا جَهُ ظيِّم ﴿ ٱسْمِعْ مِيعُولَ بَصِرَيْهِمَ مَإِنَّوْنَنَا لَكِن الظَّلِيرُونَ الْيَوْمَرَ فِيضَا مُبِيَّنْ ﴿ وَأَنَّذَ نَهُمْ يُوْمَا لُحُبَيِّةٌ إِذِ قَضِي الْكُمْرُوهُمْ وَيُعْقَلِّهِ إِنَّ فِي لَأَيُوا نَا يَحَ بُرِّتُ الْأَرْضَ مِكَمَ فَكَنْفًا وَ لَكُنَا يُرْجَعُونَ \* وَاذَكُو فِي الْإِ هِيمَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا بَيتًا مُ إِذْ قَالَكِ سِهِ يَأْبَتِ لِمُتَعَبُّدُ مَالَا يُبْصُرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ مَنْكًا \* يَأْمَتِ إِنَّ قَلْجًا ءَى مَنَا لَعِلْمِ مَا كَرْمَا لِلْهِ

الجزءالشاعيش

140

هِمْنِ عَصِيًّا ﴿ فَا بِيَا يَيْ كَنَا فَأَنَّ مُسَاكَ عَنَا كُمْنَا لِكُمْ وَلَتَّا ﴿ قَالَ رَاعِكُ انْتَعَرُ الْهَيْرِينَ أَبْرُهُمُ مَ لِمَنْ لَوْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهِ مِلتَّا \* فَالْهَلَا عَلَىٰكَ سَاسَتَغَفِرُ لِكَ رَكَّا يَّهُ كَانَ يَحَفِيًّا \* وَآعَهُ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ لِلَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَلَيْ إِنْ لَا أَكُونَ يَدُعَا وَرَقْشَقِ فَلَمَّا اعْتَرْهَمْ وَمَا يَعْيُدُ وَنَ مِنْ وُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْمِ وَوَبَعْقُوبَ وَ جَمَلْنَا نَبَتًا ۚ وَوَ هَ مَنَا كَمُهُ مِنْ مَرْحَبَنَا وَجَعَلْنَا لَمُ ۚ لِسَالَ صِدْقَ عَلِيًّا ۗ وَلَذْ فِي لَكِتَتْ مُوسَمَّانِةٌ كَأَنَ مُغْلَمَا وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا ۚ وَٰ لَدَ يْنَاهُ مِنْ جَانِكُ الآنمة وَوَبَّنْهُ بَحِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِزْبَحْمَتِنَآ آخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَاذْكُ أَلِكُتُ الشُّمُ عُمَا إِنَّهُ كَانَصَادِ قَالُوعَٰدِ وَكَانَ رَسُولًا يَبَيًّا ۗ وَكَانَ مَا ٱۿؙڮ؞ؙؠٳڶڞٙڵۅۼۅۘٵڵڗؘۜڵۅۼۅٙػٲڽۘٛۼؽ۠ۮڒڽ۪؋ۘۘۼۯۺۺۜٵ۫؋ٞۅٲۮڴۯڣۣڷڮۺڮ۠ۮڔ نِّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِبَيًّا ﴿ وَرَفَعْنُهُ مَكَا نَا عِليًا ﴿ أَوْ لِيْكُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ رِتَهَةِ ادَمَ وَعَنَ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهُمِيمُ وَاسْرًا اجتبئنآ إذاتنا وكند النثا ارتحا بكرواسقا لْإِقِيْدُ هِمْ خَلَفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاءُ وَالتَّبِعَهُ الشَّيَةِ بِيَّافِينَ عَيْناً مَنْ مَا لَ وَامَنْ وَعَمَا صَلَّا فَإِهِ لِيْكَ مَدْ خُلُونَ الْحِنَّةِ وَلَا نَظَّلُهُ مِنْ سَبًّا عَذْنَالِينَ وَجَالِلَّهُ إِنْ عِمَا دَهُ مَا لَغَيْثُ إِنَّهُ كَانَ وَعُرُهُ مَا يُتَّا لِهُ لَا يَسْمَ وَ. نَ فِ لْلِمَا وَلَمْ وَرِفِهُ مُنْ فِيهَا بَكُنَّةً وَعَيَسْنًا \* ثِلْكَ الْجُنَّةُ الْتَيْنُورِيُّ ﴿ وَمَا نَنْهُ إِلَّا إِلَّا بِأَجْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بِلَنَ الْدِينَ أَوْمَا خُلْفِياً وَ ذلك وماكان رتبك السيئاة وكالسم يت والارض ومابنها فاعبده

« وَإِذَا تُنْا عَلَنُهِمُ أَنْدُنَا بِمَنْتَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لْفَرَيْقُانِ خَرْهُ هَا مَا وَأَحْدُ نِلَانًا ۚ وَكَوْ أَهْلَكَا قَتَّا زُنْ هُوْ آحْتُ أِثْنًا وَرَءْ مَا ۚ قُلْ مِنْ كَانَ فِي الصِّهِ لَكِهِ فَلِيمَا وُ ذَكِهُ الرَّحْمُل مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَدَاكَ وَإِمَّا الْسَاعَةُ فَسَكُهُ صْعَفُ جُنْدًا ۚ وَهَرَبُهُ اللَّهُ الْذَينَ اهْتَادُ وْاهْدَّى مالتناؤ فاللاؤ تتزمالأؤ ولداة أطلغ الغئت أمرا تخذعنا لأ عَهْدًا ﴿ كَالَّا سَكَّنَكُ يُبُكُمَا يَعْتُولُ وَنَمَدُّ لَهُ مِزَ لِلْعَذَا بِيهَدًّا ۗ ﴿ وَنُرَبُّهُ مَ وَمَا نَمْنَا فَوْ ذَا هُ وَاتَّمَّازُ وَامِنْ دُولَ لِلَّهِ الْمُرَّةُ لِكُمُّ بِوَالْمُوعِيَّا فِ دَ بَهِ مُوكَوَ لَوْ إِنْ عَلَىٰ هِمْ جِهَ كَيْطِينَ عَلِمَ الْنَكِفِينَ تَوْزُنُهُمُ أَنَّا \* قَلَا تَعْمًا عَلَنَهُمْ لِكَمَّا نَعُدُكُمُ عَلًّا نِعَشُرُ الْمُتَقِّنَ إِلَى الرَّحِن وَ فَلَا ﴿ وَنَسُوقُ الْمُحْ مِهِرَ الْحَجَهُمُ وَرُدًا ۗ فَعَهُ إِلَّا مَرْ إِتِّعَدْ عِنْدَا لِحُمْرِ عَفِمًا " وَقَالُواْ الْخَذَا

الخينة المتادعين يَخَالُجِيَا لُهَدًا هِ ٱنْ دَعَوْ اللَّهُمْنِ وَلَدًا ۗ وَمَا يَنْبَعِ لِلرِّحْنَ أَنْ يَتَّنَذُ وَلَدًا وَأَنَّكُمْ مَنْ فِي السَّمَوْلِيَّ وَالأَرْضِ لِإِلَى الرَّحْمِنْ عَنْدًا لَهُ لَا تُصْلَمُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا أَهْ تَكَلُّهُ مُا يَهِ وَالْقُمَةِ فَوْكًا وَإِنَّالَّذِينَ امْنُهُ وَعَمَلُو ٱلصَّلَا سَبِيحَا لَهُ الْمُ وَيَّاكُ فَا تَمَا يَتَهُ بِلِيسَانِكَ لِتُبَسِّرَ بِهِ لِلْتُقْتِنَ وَتُنْذِرَبِهِ قَوْمًا لَدًّا \* وَكُمْ كاقتله ورقون هل يحترين فيممن المار وتشمع علَّهُ • مَا آنْ: أَنْ أَعَلَى كَالْقُوا أَنْ لَسَنْعُ • لِكُ تَذْكُرُةً لِمُ يَخْفُرُهُ فَنَرْبُ فَلَقَ الْكُرْضُ وَالْتَهَمْ إِنَّا لَعْنَاهُ أَلِهُمْ وُعَلَى لْعَرْبِرْلِ سْتَوْيَ وَلَهُ مَا فِي لْسَمْنَ وما في لا رُض وما بنت عُما وما تَحْتَ الرِّيءَ وان بحد القول فانتُديعَ المترواخ والله كاله الاهوله الاسماء المستع وهل شك حديث وإذرانا رافقال لاهله امكن التات تنشكا والعرابة كرمنها بعسرا واسد عَلَالنَّا يِهُدُّى ۚ فَلِ ٱلنَّهَا نُودِي يَكُولُنَّ إِنَّ اَنَا رَبُّكَ قَاخُلُهُ نَعْلَيْلُكَ أَيْكَ الْوَادِ الْمُقَدِّسُ طُوتَيْ ﴿ وَإِنَّا انْحَرِّ ثُلْكَ وَاسْتِمْعُ لِيَا يُوحِيُّ النَّهِ كَا أَلَا لْأَانَا فَاعْبُلُ فِي قُلْهُ الصَّلُوةَ لِذَكْرَى ۚ إِنَّ الْسَّاعَةَ لِسَنَّةَ آكَادُكُونِهِ الْيَ نشغية فاركصدنك عنهامن لانوص بهاواتبع هوله وَمَا نِلْكَ بِيمِن لِي يُوسِيُّ قَالَ هِي عَهَا كَيَاتُولُواْ عَلَيْهَا وَأَهُدُّ بِهَا عَلِي عَمْ عِهَا مِنْ أَخْرُيْ قَالَ لِقَهَا يُوسَى الْقَتْهَا فَإِذَا هِيَ عَلَيْهُمْ قَالُونُهُمْ ولاتخف سنعيك هاسيرتها الأولئ واضم كذك الرجنا

نْ غَيْرِيْسُو عِلْيَةً أَخْرِي لِلْزَمِكِ مِنْ الْمِينَا ٱلكَدْيَ ۗ اذْ هَيْكُ إِفْرِعُونَ إِنَّهُ قَالَ رَبِّالِمُرَّجُ لِي مُدَرِينٌ وَيَسَرُ لَلَ مِنْ وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِزْلِسَا فَيَفْقَهُو وَّ وَاجْعَوْلِي وَدِيرًا مِنْ آهِلِي هُرُونَ آجِيُّ اسْدُ دِيهِ آزْرِي وَكَسْرُكُ فِيَ وَ سَيَتِيَعَكَ بَيْرًا \* وَمَذَكَ لَهُ كَثِيرًا \* إِنَّكَ نَتْ يَنَا بَصِيرًا \* قَالَ قَدْاً وَبَلِيَ مُمَّوْ لَكَ يُمُوسُهُ وَلَقَدُمَتُنَا عَلَيْكُ مَرَّةً أَخُرَى ۚ إِذَا وَحَنَّا إِلْ أَمِّكُ مَا إِن اقَدْ فِيهِ فِي التَّاجُوبَ فَا قَدْ فِيهِ فِي الْهُ قَلْمُ لَا لِمَا أَلِمَا كُلَّا أَلَا كُلَّ الْمُسْاطِ لِوَعَكَةُ لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَيَّهُ مِنْ \* وَلِيَصُنَعَ عَلَيْمَيْنَ \* إِذْ نَمَسْمَ إَخْنَا و اها ادلاه عل َنَ ﴾ وَقَالَتَ نَفَسًا فَفِي الْحَمْزِ إِلْغَمْ وَفَانَتُكَ فُنُونًا لَهُ فَكُثْبُ سِناتَ فَيْ القَدَرِيمُوسَيٌّ واصْطَنَعْتِكَ انْفَسِمُّ إذْ هَيْ الْبُ وَآخُو يَ وَلا يَمْنِيا فِي ذِكْرِيُّ ا ذُهَبَا إِلَى فَعَوْنَ اِنَّهُ طَغْ ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا لْعَلَّهُ يَتَذَكَّرُا وَيَخْشَعُ قَالاَدَ مَنَا إِنَّنَا نَعَا كَا نَ يَعْظُ عَلَيْنَا أَوْلَ يَظْ قَالَ لِانْهَا فَالرِّنْمَ مَعَكُما أَسْمَعُ وَآرَى فَاسْلُهُ فَقُولِالْنَّا لَسُولَا نَالَ فَالْ مَعَنَا بَنِي الْمِرَائِلَ وَلَا تَعَدُّنِهِ مُعْ قَدْجِسْنَكُ إِيَّهِ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّامِ عَلِي اسِّعَ الْهُدُيْ ﴿ إِنَّا قَدْ الْوَجِي لَيْنَا آنَّ الْعَدَاتِ عَلِي مَنْ لَذَبَّ وَتُولِّي \* قَالَ رُسِيكًا مُوسِيُّهِ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي عَطْ السِّكُلِّ شَيْعٌ خَلْقَهُ كُرُّ هُمَذَيٌّ قَالَ فَمُ بَالُالْعُرُونِ الْاوَلَىٰ قَالَ عِلْمُهَاعِنْدُ رَفِيكِ كَتْلَا يَضِا رَفِّ وَلَا يَسْهُ الدَّهُ ٱلكَالْأَرْضَ مَهْدًا وَمَسَاكَ لِكُونِهَا مُسْلِكُ وَمَا مُسْلِكُ وَأَنْزَلُ مِنَ السَّمَّآءِ مَاءً فَاحْرَج وْ وْلِمَّا مِنْ نِيَا رَسَّتُمْ وْكُلُوا وَارْعَوْ الْمُعْلَمِكُواْ نَوْ وْلِكُ لَاسْتِ لِوْلِلْنَا

الجنعالت سعشر

119

مِنْهَا حَلَقْنَكُمْ وَهِيَا بُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَحَوْجُكُمْ مَارَةً أَخْرَى ﴿ وَلَقَذَا رَبْنَهُ الْبَنَا كُلَّكَ هَ فَكَنَّ بَ وَإِنَّ قَالَ جَيْنَنَا لِلْتُوجَامِنْ أَرْضِنَا لِسِيرُ لِهُ مُوسَى فَكَانُوسَ كَا مُوسِمُ فَاجْعَلْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِيلًا لِانْغِلْفُهُ يَعُلِّهُ وَكَلَّا مَنْتَمَكَا نَاسُوَّيُ فَهُ قَالَ مَوْعِدِ كَم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْتَدُ ٱلنَّالُونِهُ فِي فَيَوْ لَافْرُعُونَ فِمَةً كَذَهُ نُهَا لَيْ فَا لَكُ مُوسْمِ وَنِيكُمُ لِاَنْهُ مِرَوْا عَلَى اللهِ كَذِيًّا فَيُسْعِيكُمْ بِعِذَا بِوَقَادْ خَابَ مِنَ افتَرْيُ أَ مَتَّذَعُواۤا مُرْهُمُ بَيْنِهُمُ وَاسَرُوا الْبَيْرِيٰ ﴿ قَالْوَاآنِ هٰذَانِ لَسِيمِ نِ بُرَهَا إِنَا نَكِيْرُ مِنْ لَرَضِكُمْ يُسِيْمُ هِمَا وَمَنْهُمَا يَطِي يَقَيَّكُمُ ٱلْمُثَالَى ۖ فَاجِمْعُوا كَذَا كُونَمُ النَّوُاصَفَّنَا وَقَدًا فَلَحَ الْيَوْمَ مَنَ اسْتَعْلِهِ ۖ قَالُوا يُمُولَى إِمَّا آنَ نُلُقِ وَاقِمَا آنَ نَكُونَ أَوْلَ مَن الْقِي قَالَ بِالْ الْقُوافَاذِ الْجَالْمُ وُعَصِيبُهُمْ يُخَيِّلُ النَّهِ مِنْ سِمْ هِمْ أَنَّهَا الْمُعْلَى فَأَوْجَكُ فَيْسِهِ خِيفَةً مُولِيَّ قُلْنَا لَا يَخَفُّنْ إِنَّكَ أَنْتَا لَاعْلِي ۗ وَالْقَ مَا فِي بمينك تلقف استنعوا تماصتع ككيد سيرة لأيفار السير تشاق فأكف السَّعَرَةُ سُيِّرًا قَالُوا امِّنَا مَيْرِتِهِ مُرُوبَ وَمُوسِي ﴿ قَالَ مَنْ تُهُ لَهُ قَبْلَ إِنَّ اذَلَ لَكُوْ إِنَّهِ مِكَدِّيمٌ كُوالَّذِي كُلِّهُ كُولِكِنَّهُ فَالْهُ فَطَعَرْمَا يُدَّكِّدٌ وَأَنْجُلَكُم مُنْ خِلْفِ وَلاُوصَلِّبَتَكُونِ جُدُوعُ النَّوْ وَلَنْعَلَمُ قَالَيْنَا اسْتَدَّعَنَا بَاوَا بُونَ عَقَالُوا لَن تَوْشِرَكِ عَلَيْمَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنْ عَوَالْذَي فَطَرَبَّا فَا قَضِرَمَا آسْتَ فَأَضِ لَمَّا تَعَجْب هذه الحيخة الدُّنيَّا إِنَّا امْتَا بَرْتِيَا لِتَغْفَرَ لِنَا خَطَلْنَا وَمَا آكُمْ هُتَنَا عَكُ مِزَ السَّحْ وَاللَّهُ خَيْرُواَ بَيْ ۚ إِنَّهُ مَنْ مَا مَا نَهُ مَعْ مِالْفَالِّذِ لَهُ جَمَّتُمْ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحُ هُ وَمَنْ مَا يُعِمُومِيًّا قَدْ عَمَلِ لَصَّلَّا يَعُا وَلَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلْمُ مُجَّنَّتُ مَلْنِ جُرِي مِنْ تَحِيْهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِ مِن فِيهَا وَذَلِكَ مَرْ فَامَزَّ مَرْكَ \* وَلَقَدْ اوْحُنَّا الْح

Digitized by Google

لِلَّيْ الْمِيرِبِعِيَادِي فَاضِ نِهِمْ مَرْيِفًا فِي لِيَحْ بِمَسَّا لَأَيَّفُ ۗ وَكَالَوَلَا فرْعَوْنُ بَجِنُودِهِ فَعَيْتُ أَهُمْ مَنَ الْيَةِ مَاعَشَكُمُ أَوْ وَاصَّا يُّ يْبَيِّ الْمِيرَ إِبْلَ فَذَا نَجَتُ نَكُمُ مِنْ عَدُوَّكُ وَوَعَنْ كُمْ الأعَنَّ وَنَرَّلْنَا عَلَىٰكُوالْدَبُّ وَالسَّلُويْ فَكُلُوامِ إِطْبَيْتِ مَارَّزَهُ لَكُرُولِانَظُغَ وفِيَ لَعَلَيْكُمْ عُصَبَيُّ وَمَنْ يَحُلاْ عَلَنْهِ عَصَيْفَةً ذَهُويٌّ \* وَانْ كَعَفَّا رُكُمْ مَا وَامْزَوَعَهَا صِلَّا ثُنَّمُ اهْتَدَى ۚ وَمَّا آعَاكُ عَنْ قُوْمِكَ عُوسَى \* قَالَهُمُ اوا عَلِيَ يَرَى وَعَلِيُ لِيَنِكَ رَبِّلْتَرْضَى ۗ قَالَفَا نَا قَدْ فَتَنَا فَهُ مَكَ مُزْهَدِ لَكُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبِنَ السِّفَّا ۗ قَالَ لَقَوْمِ الْمُ يُعِذُّ وَعْلَاحَسَنًا ﴿ اوْطَالَ عَلَنَّكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَعَلَّ عَلَى كُمْ عَضَكُ رَيْكُوْ فَأَخْلَفْتُرُ مُوْعِلِكُ ۚ قَالُوامَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بَعَلِكُمَا ۗ وَلِكُمَّا حِثْلَنَا أَوْزَارًا رَبَيْةِ الْقَوْمِ فَقَادَفَنْهَا فَكَذَٰلِكَ لَقَ السَّامِيَّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عُلِرِّجَكَ الْ مُخْوَاكُ فَقَالُوا هٰذَا إِلْهُ كُوْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنِيتَى ۚ أَفَلا بَرَوْنَ ٱلْأَبَرُجُو الَّهُ قَوْلًا ۚ وَلا يَمِلْكُ لَمُ عَمَّا وَلا نَفْعًا ۚ وَلَقَدْ قَالَهُمْ هُرُ وَكُ مِنْ فَبُلُ لِفَوْمِ فَيْنُتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ لِرَّحْنُ فَا بَيِّعُونِي وَإِطِيعُوۤ الْمِرْيُ ۚ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْ هَمْ وَجَيِّ يَرْجِعُ إِلَىٰ مُولِيُّهُ ﴿ قَالَ بِلُرُونَ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَ بنِّعَرَ افْعَصَدْتَ أَجْرِي ۗ قَالَ بَلْنَوْمُ لَا مَا خُذْ بِلَيْنَ وَلا بِرَاسِي لِي فَهِيدًا اسْمَا يَا وَلَهُ مَرْوَتُ قُولِي \* قَالَ فَمَا خَطْيُكُ لِيمِرِيُّ قَالَ لَهْ يَبْضُرُوا بِهِ فَعَتَ ضَنَّ قَبْضَةً مِنْ أَشِرَالْ سَوْلِ فَبَكْذُ مُهَاوَكُوْلِكُ لَيْنِ لَهُ نَفُيلُمْ ۚ قَالَ فَاذْ هَ فَكُنَّ لَكَ فِي لَغْيَوْجَ أَنْ نَقُولُ لَا هِمْ السَّحِ إِنَّ لَكَ

نضف

الجخزءالستاسعشر

191

مُوعِمًا لَنْ تُخْلُقُنَّهُ وَأَنْظُنُ الْإِلْمِلَكُ لِذَي كَالْدَي كَالْتُ عَلَيْهِ عَالِمًا لِنَحْ وَيَدُهُم الْيَيْدِنْ مُنْفَا هَ إِنَّمَا آلِهُ كُواللهُ الذِّي كَا آلِهِ إِنَّا هُوَ وَسِمَ كُلَّ شُعْ عِلْمًا الله عَصُرُ هُلَئِكُ مِنْ الْبَاءِ مَا قَدْ سَبِقَ وَقَدْ الْمَنْكُ مِنْ لَدُ نَا ذِكُمَّ \* مَنْ ا فَانَّهُ يَكُولُ مَوْمُ الْقِيلَةِ وَذِرّاً ﴿ خِلدِ مَنْ إِنَّ وَسَنّاءَكُمُ مُومٌ الْفِيلَةِ هُ وَالصُّو رَوْنَحُسُرُ الْحُرُ مُينَ تَوْمَينُ ذِرُرْقًا \* يَتَحْفَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَيَسْتُمُ عَشْراً \* فَعْنَ أَعْلَا عَلَا عَلَو لُونَ إِذْ يَقِقُ لِلْمَثَلُهُ مُطَرِيقَةً إِنْ لَيَثْمُ إِلَّا يَوْمًا وَيُعْلِوْ لَكُ عَنَا لِكُمَّا لَفَقُرْ بِينْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهُمَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا كَ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمْنًا ﴿ يَوْمِينُ ذِينَتِهِ عُونَ الذَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَحَسَّعَتَكُمُ للرَّجْنِ فَلاَ نَسْمَعُ لِإِلَّا هَمْ سُكًّا \* يَوْمَ تَذِلا تَنْفَعُ الشَّفَعُ لَهُ وَلَاَّمَ إِذِ لَكُ الرَّه رَضِيَكُهُ مُعُولًا ﴿ يَعُلُومُا بِينَ ٱيْدِيهُ وَمَا خَلْفَهُ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنَيْ لُوجُوهُ لِلْحِيِّ الْقِينُومِ وَقَادْحَابَ هَنَّ كَلْكُلَّا ۗ وَمَنْ يَعْلَ مِنَ ٱلصَّلِي وَهُوَهُ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضًا ﴿ وَكُنْ إِنَّ أَنْ لَنَّهُ قُوْلَ لَا عَرَبْنًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَلَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَا وَيُحِدِّنَكُمْ ذِكْرًا ﴿ فَعَلْمَ اللَّهُ الْمِيكَ الْحَقُّ وَلَا يَعِمُ إِلْفُوا إِيمِنْ فَوْ إِنْ يُقَضِّي لَيْكُ وَعْمِيهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِي كُمَّا ۚ وَلَقَدْعَهِ مِنْ أَإِلَّا دُمَ مِنْ قَبُلُوا وَلَوْ خِوْلُهُ تَعْزِجًا \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَانِكَذِا سُحُدُ والْإِدَ مَفْسَحَدُ وَالْإَلَا آبْلِيسَرا فِي فَقُلْنَا لَا دَهُ لِنَّ هٰذَاعَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْدِرَجَنَكُمَا مِنَا لَجُنَّهَ ﴿إِنَّ لِكَ لَا تَجُوءَ فِي هَا وَلَا نَعَ يُ قَانَكَ لَا نَظْمَوُ إِفِي هَا وَلَا نَضِ فْيَسْوَسَ لِآنِهِ الشَّنْ طُرُ قِالَ لِمَا دَمُرُهُ إِلَّهُ لَاكْتُ عَلَيْتُمْ وَالْخُارُومُمُالُهُ لى \* فَأَكَارُ مِنْهَا فَرَدْتُ لَحْسَبَاسَوْ أَتُعْمَا وَطَفْهَ أَيَ

الله:

نْ وَرَوْا لِمُنَةُ وَعَصَمَا إِذَمُ رَبُّهُ فَعَوَى \* نُشَرِّ أَجْتَلُ كُنَّهُ فَتَ عَلَيْهِ وَهَدَدُيْ \* قَالَ هُمِطَا مِنْهَا جَمَعًا تَعَضُكُ عَكُوْفَ مِنَا مَّا يَالِيَتِ تَكُوْسِتِ هُدًى فَرَا تُبَعَمُ هُدَى فَكَا يَضِ الله وَمَنْ آغَ صَعَنْ فِحُدِي أَنَّ لَ مَعِيدَةً صَنْكًا وَتَعَنَّ يَوْمَ الْقِيْلَةِ إِعْلَمْ فَالَ رَبِي لِمُحَسَّنَ نَكَاعَنْنِي وَقَدْ كُنْتُ صِيرًا لهُ قَالَ كَذَاكَ التَّنَكَ النَّيْنَا فَنَسَسَتَهَا وَكُلُكُ الْنَوْمَ تُنْهُ إِنَّ وَكُذَٰ لِكَ بَحْنَ نِكُنَّ شُرَّفَ وَلَوْ يُوْمِنْ بِأَيْتِ رَبِّهُ وَلَعَذَاكِ الإخرة آستذكا بنقئ وافاؤيهذ لحشه كزاه لتكاقينكه مم الفترون بمشورة في مسلحينهم إذ في ذاك لايت لأولي لنَهُ إِنَّ \* وَلَوْلَا كَلِمَنْ مُسَلِمَقَتْ مِنْ رَبِّكَ كَانَ لِزَا مَّا وَآجِكُمْ أَنْ مَيُّ \* فَاصْبِرْعَلْهَا يَعْوُلُونَ وَسِيْعٌ بِحَمْدِ رَبِّكِ فَبَلَطُلُوعِ الشَّيْ وَقِبْلَعْرُوبِهَا وَمِنْ الْمَا لِيَوْلِ مُسَيِّعْ وَاطْرَا فَالشَّهَا رِلْعَلْكَ تَ رَضَيْ إِنَّ وَلَا غَكُدُنَّ عَنْ نَكُ الْمِنْ الْمَتَا مِنْ عَنْ اللَّهِ الْرُواجًا مِنْهُمُ زَهْ يَزَةً الْكِيلِ قِالدُّنْيَا ولِنَعْنَ عَمْ فِيهِ وَرَذُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبُولِ وَأَمْ هَلَكَ إِلْصَالُوةِ وَآصِطِ رُعَلَنُهَا لَانَعَكُكُ دُرْقًا نَخَ رُزُونُ قُكَ وَالْعُقْتُ لِلنَّقَوْيُ \* وَقَالُوالَوْلاَ مَا يَنْكَا مِأْ يَكَ مِنْ رَبِّهُ أُولَوْ تَا يْتَهِيْمُ بَيْكُ مَا فِي لِصَيْعَنَ لِأُولِي \* وَلَوْإَنَاآ هُلَكُنْهُمْ بَعِذَا بِمِنْ قَبْلِهِ لَقَا لُوَارَبَّنَ لَوْلِاً آرْسَانْتَ إِنْنِيَا رَسُولًا فَنَتْبَعَ الْيَكِ مِنْ قِنِلْ أَنْ نَاذِلَ وَنَحَرَىٰ \* قَالَمُنْ فِرَيضَهُ أَفْسَتَ عَكُمُ أَنْ مَرْ أَصَحُ الْصِرَاطِ الْسَيَوِي وَمِنَ الْفَةَ

للزء ۱۷

الله آلة هما- الرح بُهُمُ وَهُرْبِ فِي عَفَلَةٍ مُعْرِضُونَ \* مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ لِدَ يِثَاكِاً اسْتَمَعُهُ وَهُمْ مَلْعَبُونَ \* لَاهِيَّةٌ قُلُو بُهُمْ وَاسْمُ لعَّوْيَ الدِّينَ طَكَمَ اهَا هِ كَذَالَا لَا بَسَرُ مِثْلُكُهُ الْفَتَا تُوْنَ الْسِيَّةِ وَانْكُمَ صُرُ وَن \* وَأَ رَبِّي عَنْ كُمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمَ لْعَالَتُ مِنْ فَالْوَا أَضْغُنَّ كُمُ خِلْ اللَّهُ مَالِهُ مَلْ هُوَسَنَا عُرَكَا لِيَا يِتَّ يَةِ كُمَّا أَرْسِكَ إِنْ أَوْلُونَ \* مَمَّا أَمَنَتْ فَبْلَهُ مُرِمْنُ قُرْيَاتِهِ آهُلَكُ : فَهُمْ نُونِمِنُونَ \* وَكَاارٌ سَلْنَا قَنِلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوجَلِ لِينَهُمْ فَنَسَكُوا هَالِلِذَكِ إِنْ كُنُهُ وَلَا تَعْلَمُونَ \* وَمَاجَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَا يَكُمُونَ لطِّعَا مَرُوكِمَا كَا نُواحِبُلِدِينَ \* تُمُرُّصَدَ قُنْهُ مُ الْوَعْدَ فَأَجْرَبُ نَهُمْ وَمَنْ نَشَآءُ وَآهُلَكُنَّا الْمُنْمَرُهِ عِنْ ﴿ لَقَاداً مُرْلِنَا آلِيَكُمْ فِكُ ثُمَّا هِيهِ ذِكُرُكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ \* وَكُو قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَا نَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَجْرِينَ \* فَإِيَّا أَحَسَّوُ إِنَاسَ نَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ \* لَأَتْرُكُمْ وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَيْرُ فْتُهُ فِي وَمَسْ كَيْبِ لَعَلَّكُ تَشْكُلُونَ ﴿ قَالُوا لِوَ لِكِنَا إِنَّا كُمَّا ظِلْهِ مِنَ ازَّا لَتْ مِلْكَ دَعُومُ مُ مَيْ جَعَانَاهُ مُ حَصِياً إِجْهِ مِنْ \* وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيهَ فِي وَلَوْ إَرَدْ نَاآنَ نَيْخَذَ لَمْوَا لَا تَحْنَدُ نَهُ مِن لَدُكَّا كَمَّا فَعِيلِانَ هُ مَا نَعَتُ ذِ فَي الْحُوِّ يَعَلَى الْبِطْلِ فَيَدْ مَعْنُهُ فَارِدًا هِمُوَّ

زَاهِ وَأَوْكُو كُو الْوَيْلُ مِتَمَا تَصِيفُونَ \* وَلَهُ مَنْ فِي اسْتَمَا فِي وَالْأَرْضِ وَمَ عِنْدَهُ لَا يَسَنْتُكُبُ وَنَ عَنْ عِيَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحَيْدُونَ لَهُ يُسَيِّعُ لَنَا لِّنَا وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ \* أَمِ اتَّخَذُ وَأَلَّا لِمُّنَّهُ مِزَا لا رَضِ هُو بُنيُّتُهُ وَلَا الله كَانَ فِي هِمَا الْمُنَاثُ لِآلُوا للهُ لَفَيْتَ لَدَا هَنَهُ عِنْ اللهِ رَبِّ لَعَرْشِ عَسَمُ بِصِمُونَا ۚ لَا يُسْتَلَعَهَا يَهُعَلَ وَهُمْ يُسْتَلُونَا لَهُ آمِرا يَخَذَ وَامِنْ دُوبِ لِمَةٌ ثُنَّ إِهَا تُوَابِرُهِ عَصَّهُمْ هٰذَا ذِكُمُنَ شَمِعَ وَذِكْرُمَنْ فَبِلِّيكِ بَلْ كُنَّهُ هُوْ لَا يَعْلَمُ ثَالِحَةً قَنْهَ نُومُعْ ضُولَا \* وَمَا اَرْسَلْنَا وَزُقِبَلِكَ مِنْ رَبِسُول لِأَكَّا نُوجَى إِنْ عِيالَة لِهِ اللَّهِ لِأَلَّهُ لِكُوا الْحَلَّاذُ اللَّهِ الْمُؤْلَةُ لْرَّهُمْ رُوَلَدًا سُبِيْطِينَهُ بَلْعِيادٌ مُكُرِّمُونَ ۗ لَا يَسْبِيقُو بَهُ بِالْقَوْلِ وَهُوْ مِا مِرْهِ يَعْمَلُونَ لَوْ يَعِلُ مَا مِنْ آيِد يهِ مُوَمَا خَلْفَهُمُ وَكَا يَشْفَعُوا الآيذا رتضا وهرمن حشكته مشفقات ومربقا منهم اِلْهُ مِنْ دُونِهِ فَدَيْكَ بَجَرْبِهِ جَمُّتُ مَنْ لِكَ بَحْتَزِيْ لَظَلَّهَ مَنْ \* أَوَلَمْ رُالْذَينَ كَيْ فَأَانَ السَّمَهُ بِيهِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَبْقًا فَفَتَقُنَّا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَايَّةِ كَأَيَّتُمْ عُرِّيًا فَلَا يُؤْمِنُونَ \* وَجَعَلْنَا فِي الْمُ رَوْسِيَ أَنْ بَمَدَيْهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَأَجِيًّا السُلَّ لَعَلَّهُمْ يَهُمَّاهُ \* وَجَعَلْنَا النَّهَ آءَ سَفَتُ عَالِمَحِفُ ظُا وَهُرْعَنْ إِلْيْتِهَا مُعْرَضُونَ ٥ وَهُوَالدُّى خَلَقَ البِّبَ [ وَالنَّهَارُوالشَّمَةِ وَالْمَتَكَةُ كُلُّ فِي فَلَاَّتُ لَيَسْبَيْءُ نَ \* وَمَاجَعَلْنَا لِلسَّيْرِمِنْ فَيَالِكَ الْخُلْدَا فَارْثِنْ مِتَّ فَهُبُ

لِلْيَنَاتُرُجْعُونَ لَهُ وَإِذَارَ أَكَ الَّذَيْنَ كَفَتَ وَآانَ سَحَتَ يُهُ وَيَلِكَ لَا هُو وَالْهَادَ ڪرالهنتکه وَهُوَيدِ کَرَالتَّهْنِ هُـُوَكفُ رُونَ \* حـُلُورَ لْإِنْكُنْ مِنْ عِجَالُهُ كَأُورِيكُ الْبِيِّهِ فَلَا سَتَنْتَعَلِّهِ إِنَّ وَيَعْقُلُونَ مَ مُسَلَّا الْوَعْدُانِ كُنْتُ مُصْدِ فِينَ تَهَ لَوْ يَعْلَمُ الدِّينَ كَفَنَ وُواحِينَ كَفَوْلُ عَنْ وُجُوهِ هِيمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظَهُوُ رَهِمْ وَلَا هُمْ سُيْصَرُوا وبل تأبيه بمرتغنة أفت هكه فكلا يست تطبيعون ردّها والاهم يُنظَى ُونَ \* وَلَقَدَ اسْتُهُذِئَ بُرُسُ لِمِنْ فَبَلِكَ فَأَقَ بَا لِهَ يَرَ يَخُ وامِنْهُ مُمَاكَا نُوايِهِ بَيْتُ مَنْ وَكُنَا مُعَا مِنْ بَصِكَ لَوْكُ إِنَّهِ وَالنَّهَارِينَ ٱلرِّحِيْ بِسَلِهُ مُعَنَّ ذِكْرٌ رَبِّهِ يُعِمُعُ رَضُونَ \* الْمُلْحُ هُ تَمَنِعُكُ وَمِنْ أَذُ وَمِنَا لَا يَسْتَطَعُونَ نَصْرَا نَفْيِكُ هِمْ وَلَاهِدُ نَا يُضِيَدُنَ لَهُ سِلْمَتَعْنَا هُؤُلَاءَ وَالْمَاءَ هُوْ حَسَيٌّ طَا لَعَلَىٰ هِهُ مُسَمُّرُا فَلاَ يَرَفَنَا نَا سَافِيا لَا رُضَنَ نَنْقَصُهَا مِنْ اَطْرُا وِنِهَا اَ وَنَهُ لغُسُكُهُ ذَنَّ • قُلْ إِنَّهُ مَا أَنُذُ رَكُو بِالْوَيْمِي وَلَا يَسْمَعُ الصُّرُ الدُّعَاءَ إِذَا

مَا يُنْدَرُونَ \* وَلَيْنُ مَسَنَتُهُ مُ نَفِيَةً فِي أَنْ عَلَابِ رَبِكِ لِيَّمَوُ لَا يُنَوِيْكَا مَا يُنْدَرُونَ \* وَلَيْنُ مَسَنَتُهُ مُ نَفِيَةً فِي مِنْ عَلَابِ رَبِكِ لِيَعَ مِلْ لِي يَعْدُ لَكُمْ فَانْ إِنَّا كُنَّا ظِلْهِ بِنَ \* وَنَصَبَعُ الْوَ (زِينَ الْقِسْنَطِ لِيَوْمِ إِلْقِيمَةِ فَلَا تُظْلُمُ فَقَالً

مَشَيْئًا وَانْ كَانَ مِنْ هَا لَحَبَتَةِ مِنْ حَرْدَ لِا تَيْنَا مِهَّا وَكَيْ بِتَ احِيتُ بِينَ ۗ وَلَقَذَا تَيْنَا مُوسِى وَهِ عُدُونَ الْفُرْيَّانَ وَصِيبًا ۚ وَذَكُرُ ٱللِّنُقَانَ ﴿

لِذَينَ يَحَدُثُونَ رَبُّهُ مُر مِالْغِينِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُسْتَفِعَةُ إِنَّ أَوْهُذَا

وَيُهُارِنُ أَنْ لِنَا الْمَاسَدُ لَهُ مُنَكِرُونَ ﴿ وَلَقِدُ الَّيْنَا آِبُرُ هِيَ

نصيف

نَهُ ثُدَهُ وَنُوْبَلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيهِ مِنْ وَذُ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَا إِنَّ التَّمَا ثِلَا لِيَ إِنْتُهُ لَمَا عَكِفُونَاتُ ﴿ قَالُو الْوَحَدُنَا آَبُاءَ مَا لَمَا عَيدَ بَنُّ ﴿ قَالَ لَقَدُ كُنْ ثُنُهُ أَنْتُهُ وَإِيَا وَكُنْ فِي ضَلَامُ بِينُنِ \* قَالُوآ اَجِنْتُنَا يَا بُحِيًّا ف آنتَهُ وَالْمُعْمَدُ أَنَّ قَالَ بِلَرْبُهُ وَيُعَالِمُهُمْ إِنَّهُ الْأَرْضِ لَتَّذِي فَطَرُّهُ وَكَا مَا عَلَا ذِ لِكُوْمِنَ ٱلشَّيْهِ بِينَ لَهُ وَمَّا لِلَّهِ لَا كِيدَنَ ٱصْنَكَى بَعْدَانْ تُوَاقُ مُذِيرِينَ لِهِ فَعَكَمُهُ جُذَذًا لِأَلَاكُ رَا لَمَ مُلَعَلَّهُ مُالِيَّةٍ يرْجِعُونَ \* قَالُوامَنْ فَعَلَ هِ لَذَا بِالْمِينِيَ آلِ تَهُ كِلَرَ الظِّلِيرَ \* قَالُواسَهُ هُنَا اَفِيَّ مَذْ كُوهُ وُيُونَ لَلَهُ إِبْرَاهِ لَيْهُ \* قَالُواْ فَا يُوالِيهِ عَلَىٰ اَعْيِنُ النسَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَسَتُهُ دُوُنَ • قَالُوآءَ أَنْتُ فَعَلْتُ هٰ ذَا مِا لِمُتَنَا مَا أَنْ هِلِيمُ عَالَ بَالْفِعَ لَهُ كِيرُهُمُ هِنْ لَمَا فَسَتَلُوهُ فِي إِنْ كَا نُوَايِنْطِ قُونَ لَهُ فَرَجَعَكُم الآانفسية وَقَتَ الْوَالِيَكُو أَنْتُهُمُ الظِّلْ وَنَ \* تُرَّ تُكِيبُو عَلَى وَسُرِهِمْ لَقَدْ عَلَيْتَ مَا هَوُ لَاءَ يَنْظِفُونَ لِمْ قَالَ أَفَعَنُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعَكُ مُشَنيًّا وَلَا يَضُرُّ كُونُ اللَّهِ أَفِّ كُونُ وَلِمَا تَعَمُدُ وَنَ مِنْ وَنِ اللَّهِ أَفَّ تَعَيْقِلُونَ لَهُ قَالُو اَجْرَقِيهُ وَانْصُرُ وَالْمُتَاكِثُ مُلْانَكُ مُنْ فَعِلْانَ أَن قَلْنَا يُنَا زُكُونِ بَرِدًا وَسَلِما عَلِ إِبْرُهِ يَمِوْءُ وَآرَادُ والِهِ كَيْدًا فِعَالَهُمُ الْآخْبِرَينَ \* وَجَيَّنَنَهُ وَلُوطًا إِلَىٰ لاَرْضِ لِنِّي بِرَكَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ \* وَوَمَنِنَالَهُ السِّمِ وَيَعِمُونِ نَافِلَةً وَكُلاَّ جَعَلْنَا صِلِّينَ \* وَجَعَلْنَا فَمُ آيْتَهُ يُهَدُونَ بَا مِرْهَا وَآوْ حَيْنَا ٓ الْنَهِيْهُ فِيغُلِ الْخَيْرِيَةُ وَلِقَامَ الصَّالُوب وَإِينَاءَ النَّكُوهِ فَكَانُوالنَّاعِيدِينَ مَ وَلُوطًا أَيْنُهُ حُكًّا وَعَلَّافَهُ

مَا لُقَةَ مَهَ الَّهَ كَا نَتُ تَعَمَلُ الْخُلَتُ إِنَّهُمْ كَا نُوا فَي مَسَوْءٍ فَيَعْيَنَ اللهُ وَادْخَلْنَهُ فِي رَحْمُ ثِنَا ٓ إِنَّهُ مُنَ ٱلصِّلِيِّ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَا ذِي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَنَّالُهُ فَيْزِينَا وُوَاهْلَهُ مِنَ الْكِرْبِ الْعَظِيلُ \* وَنَصَرْبُهُ مِنَ الْقُوْمِ الَّذَينَ كُنْتُوابًا لِيْنَا إِنَّهُ مُركَانُوا قُوْ مَرْسَوْءٍ فَأَغْرُ قِنْهُمْ أَجْمَعِينَ \* وَذَا وُدَ وَسُكِمْنَ إِذْ يَحْكُمُ إِنَّ الْحُرْثِ إِذْ نَفَسَتُ فِ وَغَنَّمُ الْقَوْمِ وَكُمَّا لِحَكُمْ هِ شُهِدِينَ ﴿ فَفَهَ مُنْهَا سُكِيمً ﴿ وَكُلَّا أَيْنَاكُمْ ۚ وَعِلْمًا ۚ وَسَغَوْ إِمَا مُعَ دَا وُدَ الْجِيَالَ لَيْسَيِّعْ وَالطَّيْرَ وَكُمَّا فَيْعِلَىٰ \* وَعَلَىٰ الْهُ صَنْعَةَ لِبُوسِلَكِ، لِعُفْ يَكُونُ مِنْ بَاسِكُمْ فَهَا لِنَتُهُ شَكِرُونَ \* وَلِسُكِمْ الرَّبِحَ عَاصِفًا يُرِي أَمِرُ هِ إِنَّ لِأَدْضِ لِتَيَ لِبَرُكُمْ فِيهُا وَكُمَّا بِكُلِّسْنِ عِلْمَ أَنْ \* وَمِنَ تَسْيِطِينَ مَنْ يَغِوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُمَّا لَهُ خُفظُ وَ وَلَوْمِيَّا ذُمَّا وَى رَبِّهِ إِنَّ مَسْتَنِي لِضَّرُّ وَامَنْ َ أَرْحُمُ الرِّحِينَ ۗ فَأَسْتَحَفَّ لَهُ فَكَ مَنْ فَيَامَا بِهِ مِنْ ضُرِّزُوا لَيْنَهُ آهْلَهُ وَمِنْكُهُ مُعَهُمْ رُحْمَةً مِنْ عِنْدِينًا وَدَيْرُى لِلْعَادِ مَنَّ • وَالسِّمْ عِي أُوادْ رِيسَ وَذَا الْسِي غُلَّ كُلِّينَ ٱلصِّيرِينَ \* وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَيْنَا ٱلنَّهُمْ مِنَ ٱلصِّيلِجِينَ \* وَّذَا ٱلنَّوُنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَيْضِيًا فَطَرَبَ أَنْ لَنْ نَقَدْ رَعَلَيْهِ فَنَا ذِي لِيْ الظلك فالآلة الآانة شيختك في كنتُ مِن الظلْدِينَ فَاسْتِعَنَّا لهُ وَجَيَّنُهُ مِنَ الْغِيرُ وَكُنَاكِ نَبِعَى لَمُؤْمِنِينَ \* وَزَكَرَ مُا إِذْ مَا ذِي رَبُّهُ رَبُلِاتِكَ رَبِي فَرْدًا وَأَنْتَ يَحِيْرًا لُوارِيْنِ أَنْ فَأَسْتِحَنَّا لَهُ وَوَهَبْنَا يَعْ وَأَصْلَحْ } لَهُ زُوْجَهُ إِنَّهُ مُزَّا يُوَالْبُلِمُ وَنَ فِي الْحَيْمُ لِيَّ وَمَا عُو

الراع

رَعْنَا وَرَهَا وَكَانُوالْنَاخِينَةِ وَالَّهِ آخْصَنَتْ مُ رُوحِنَا وَجَعَلْنُهَا وَأَيْنَهَا أَيْهَ لِلْعُلِينَ ﴿ إِنَّ هَذِهِ وَانَارُكُوْ فَأَعْبُ لُونِ \* وَتَقَطَّعُوا آمْرَهُمْ بَيْنَهُ مُكَّا رَ بِعِنْمَا مِنَ الصِّلَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّا لُمُ ۚ أَنَ لِيسَعْلُهُ وَإِنَّا جُوجُ وَهُو مِنْ كُلِّ حَدَي نِيسِلُونَ ﴿ وَاقْدِرَا يُّ فَأَدَا هِي شِيخُصُهُ لَا بُصْمُ الْذَينَ كُفَ وَوْ أَيْوَ يَلِنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْ لَمْ إِ وْهَا أَمَا كُنَّا طُلَّمَانُ أَنَّكُمْ وَمَا تَعَنَّدُ وَنَ مِزْ دُونِ اللَّهِ حَصَ نْتُمْ لَمَا وْرِدُونَ \* لَوْكَانَ هُوْ لَاءَالْكَ مَا وَرَدُوْهَا وَكُلَّ خَادُونَ \* لَحَتْ فِيهَا زَفِرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمِعُهُنَ \* إِنَّ قَتْ لَمْ أُمِنَا الْحُنْتِ أُولِنَاكَ عَنْعَا مُنْعَدُونَ لِي لَا يَسْمَعُونَ اوهُ: في مَا الشُّ تَعَتُّ الْفُرُ هُمْ خَلَدُ وَنَ \* لا يَحْ بَهُ كَثَرُ وَتَعْلَقُ هُوَ الْمُلْكَكُهُ هِذَا يَوْ مُكَالِّذِي تَوْعَدُونَ \* يَوْمُ نَطْ عِلْ إِلَيْهِ أَعْ كُطْ " السِّيمِ لِللَّذُيِّ . كَأَيْدَ أَيَّا أَوْلَا وَ نِعُدُدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كَمَّا فَعِلْمَنَ \* وَكَفَّدُ كَتِكَ فَي لَرَّبُورٍ فِي الذِّكُوْ أَنَّ الْأَرْضُ بِيرِثُهَا عِمَادِي الصَّالِحُونَ قَوَانَ فِي هَٰذَ عِندُينَ \* وَمَآازَسَلْنِكَ لِأَرْحَمَةً لِلْعُلِمِينَ \* قُلْ تَسَمَا يُوحِي لِيّاً: للُّهُ وَإِلَّهُ وَكُدُفَّهُ لَأَنْتُمُ مُسُلِّمُونَ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُرُّ إِذَ نُنكُرُعَ وَآيَّ وَإِنْ أَدْرَى فَوْ سُامْ بِعِنْدُمَا تُوَعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَعِنَا إِلَا

مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكَثَّمُونَ لَهُ وَإِنْ أَدْ رِعِلَعَلَّهُ فِي فَتَنَّةٌ لَكُوهُ وَمَثْغُ اليَجِينَ \* فَلَرَبِ إِحْكُمُ بِالْحِقِّ وَرَتُبِنَا الزَّهْنَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْمَا مَصِعُولَ لَا يُهَا النَّا شَلِ تَفَوُّارَ يَكُوْ أَنَّ زَنْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمً إِنَّ يَوْمَ سَرُوْمَ تَذْهَلُكُلُّمُرْضِعَةِ عَسَمَا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كَلَّذَا بِتَحْمِلُ حَسُلَهَا وَتَرَكَ النَّاسَ سُكُوٰيُ وَمَاهُمُ المِيكُوٰيُ وَلِكُنَّ عَذَا إِمَاللَّهِ شَكَدُ يُدَّ \* وَمِنَ النَّالِ مَنْ يُهِدِ لُوفِ اللهِ بَغِيْرِعِلْمُ وَيَتِبَعُ كُلِّسَكَيْطِنْ مِرَمِيْدٍ \* كِيْتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُ تَوَلَّاهُ وَأَنَّهُ يُصِيلُهُ وَيَهَدِيهِ إِلْيَعَكَا بِالسَّعِيْرِ ، لَا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنَّهُ في رَبْ مِنَ الْبَعْيْثُ فَإِنَّا خَلَقَنْ كُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ مِنْ نُطْفَةَ تُحَمِّمْنْ مَلَقَة نُثُمَّ مِنْ مُضْغَة مُخَلِّقَةٍ وَغَيْرُ مُخَلِّقَة لِنُتُنِّ لَكُمْ وَيُقِرُفِي لَارْخَ مَانَشَا عَالَا إِجَا مُسَنِّعَ مُشَرِّعُكُمْ وَكُو طُفِلًا مُثَمَّدُ لِتَنْكُعُوا الشَّدَّكُونُ وَمُثَ نْ يُتَوَفِّي وَمِيْنِكُمْ مُنْ بُرَدُّ إِلَّيْ أَوْ ذَلَا لَعْهُمْ لِكَالَا يَعْلَمَ مِنْ يَعْدِعِلْمُ شَعَّا وَتَم لأرض هامِدةً فَاذَا أَنْ نُنَاعَلَنْهَا الْمُأَءَا هُمَزَّتُ وَرَبُّ وَأَنْبُكُ مُنْكُلِّ زَوْجٍ بَهِ بِيمُ وَلِكَ إِنَّ اللَّهُ هُوَا كُونَّ وَأَنَّهُ يُجُى الْمُوْنِيِّ وَأَنَّهُ عَلِيكُلُّ شَيَّ الله عَدُيْرِ ﴿ وَآنَ المَسَاعَةُ الْمِنَةُ لَارَبْتِ فِيهَا وَآنَ اللهُ يَبِغُتُ مَنْ فِي لَفْتُورُ ﴿ وَمِنَ انَّا سِمَنْ يُجِدُلُ فِي اللهِ يَغِيْرِعِلْمُ وَلَاهُدُى وَلَا يَتِيْ مُنِيرٍ ثَا فِي عِطْفِهِ لِيُضِكَعَنْ سَبِيلَ لِلَّهِ لَهُ فِي الدُّنيَا خِرْيٌ وَنَدِيقُهُ لَوْ مَ الْقَتْمَة عَنَابَ الْمُرْيُونِ وَإِنكَ بَمَا قَدْ مَنْ مَذَكَ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسُرِ يَظُلُّمُ الْعَسَدَّد

سُورة الْحِسَج

وَيَنَ النَّاسِ مَنْ يَعْدُوا للهَ عَلَى حَرْفَ فَكَانِ اصَابِهُ خَيِرٌ اطْمَانَ بَهُ وَا يَنْهُ وَنْنَهُ أَنْقَلَتَ عَلِ وَحُمَّ هِ حَيِيرٌ الدُّنِيَا وَالْإِخْرَةُ ذَٰ لِكُ هُوَلِخُنَّهُ لْمُنُنَّ \* يَدْعُولِمْ ذُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَكَا لَا يَنْفَعُهُ كَذَٰ لِكَ هُوَالْضَّا لْهَ إِنَّهُ ۚ يَكْ عُوالْكُنُّ صَيَّرُ وَٱوْرُكُ مِنْ نَصَعْبُهِ لِيَتُكِ الْلُولِي وَلَيْسًا الْعَبِيث إِنَّاللَّهُ يُدْخِلُ لَّذَينَ امَّنُهُ اوَعَهَ لُواْ الصَّالِّخِيَّ جَنِّتِ تَجْرَى مِنْ تَحَيَّبَ الْكَ خَبْرُ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرْمِكُ \* وَمَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ سَيْصُرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنجُ وَالْإِخِرَةِ فَلْمَا دُ دِيبَ سَلِي لِيا لِيتَهَاءِ يُتَهَمِّلَةِ فَلَمْ فَلَمْ فَلَ مُؤْرِكُمْ هِبَ كَيْدُهُ مَا يَغِيُظُونُ وَكُذَاكَ نُرَانُهُ الْمِيْ بَيْنِي وَآنَّ اللَّهَ بَهُا دِيهَنْ رُبِّياً نَّ الذِّنَ الْمَنُولُوا لَذَيْنَ هَا دُولُوا لَصَّبِينَ وَالنَّصْرِي وَالْحِيِّ مَرَ وَالْذَينَ شُرَكُ إِلَيَّا اللهُ يَعْضُ أَيْنَهُ مُرَّكُومًا لِقِيمَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِكًا يُشْتَعُ شَهَيْنَا لَهُ تَرَانًا لللهُ كَلِينِيُدُكُ لَهُ مَنْ فِي الشَّمَهُ إِن وَمَنْ فِي الْارَضِ وَالشَّيَن ُ وَالْعَسَرُ وَالْبِيْوَهُ وَالْحُيَالُ وَالشَّيِّ وَالدَّوَاتُ وَكِفَارُ مِنَ لِتَابِرٌ وَكِنَارُ حَقَّ عَلَيْ الْقَيْدَاتِ وَمَنْ بُهِنَ اللَّهُ مَنَا لَهُ مِنْ مُكِمْ مِلْإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ مَ هُذ اختصمُوا في رَبِّهِ فِي الذِّينَ كَفَّرَ وَاقْطِعَتْ هَمْ وَثِيا بِيُهِنْ الرُّبْ نَوْقُ رُونِيهِ عَمَا لَجِتُ يُصْهَرُيهِ مَا فِي كُلُونِهِ عُوالْجُلُودُ \* وَلَيْمُعَ نْحَدِيدٍ كُلْمَا آرَا ذُوَّا آنْ يَحْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَنِيدًا عُدُوا فِيمَّا وَذُوقُو يُحِيِّقِ ﴿ إِنَّاللَّهُ مُدْخِلًا لَذِينَ أَمْنُوا وَعَيَالُوا الصَّالِحِيبَ بَعَيْتِ يَجْرِي مِنْ بريكون فيها مزاسكا ورمن ذهك وكؤلؤا ولياسهم فيهاجرك

الجزال للحاعشه بَيْصِدُ وَنَ عَنْ سَبَيِلَ لِلهِ وَالْمَسْمَدُ الْجُرَامِ الْذَى جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِّ سَكَا بووا بِنَاذِ وَمَنْ بُرْدِ فِي وَبِالْحَادِ بِظَلْمُ نَذِفَهُ مِنْ عَلَا لِإِبْرَةِ وَإِذْ بَوَا إِنَا لِإِبْرُ جَهِيمَ مَكَانَ الْمِتَانَ لَا تُسَعَٰ إِنَّ فِي صَنْ يَأُوطَهُ وَسَيْ لِلطَّآيِفِينَ وَالْقَآيَّمُ مَنَ وَالرَّكِعُ السِّيُ لَدُّ \* وَاذِّنْ سِفِ النَّاسِ لِلْحَجِّ مَا نَوَلَهُ رِجَالًا وَعَلِكُلُّ إِنَّا مِن مِنْ كُلُّ فِي عَمَيْتِي ﴿ لِيسَمْ لَدُوامَنَفِعَ لَمُ وَمَذِكُواْ اسْمَ اللهِ فِي مَا مِمَعْلُو مِنْ عَلِيمَا رَنَاقُهُمْ مِنْ جَهِمَهُ الْآمَعْلَ وَكُلُوامِنِهَا وَاطْعِمُ الْيَايْتِ إِلْفَقِيرَ \* يُشَرِّلْ عَضُوا تَفَتَّهُ مُولَيُوفُ وَيُ َلُدُورَهُمْ وَلَيَطَوَّ فَوُ اللَّالِمَةُ لَا لِمُتَالِغَ بَيْنِقُ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ لِعَظِّمْ حُمُمِتَ اللّهِ مُهُوَ خِيْلَهُ عِنْدَرَتِهُ وَأَحِلْتُ كُوا لَا نُعْلَىٰ كَالْكُمْ مَا يُعْلِيْكُ ۖ فَاجْتَنِهُ بِّجْسُ مِنَ الْأُوْمِنْ وَاجْتَنِهُ وَأَوْلَ لِأَوْلَا مُخَفِّقًا ۚ يِلَّهِ عَكُمْ مُسُرِّكِنَ مِي وَمَنْ يُمِيثُرِكُ مِا لِللهِ فَتَكَانَيَّا مَرْيَمِنَ السَّمَآءُ فَتَخَطَّفَهُ ٱلطَّنْرُ أَوْمَهُ وَي إِلَيْ مِيكَانِ سِجِيلَةِ \* ذِلِكَ وَمَزَ بُعِظَمْ سَعَمَرُ اللهِ فَالِنَهَامِزْ تَقَوْ كَالْقُالُوبُ بنها مَنْفِعُ إِلَيْ آجَلُ مُسَمِيٌّ مُنْتَرَجَعِلُهُ آلِ لَلْ لِنَيْتَ الْعَبَيْدُ \* وَلَكِمَّا إِمْتَا بعكنا منسكا لئذكر واأستالله على مارزقه مرمز مهمة الأنغر فأه لة ويُحدُفَلَهُ أَمْسُلِمُ أُوكِيتُمْ الْمُحَنَّتِينَ \* الْذَيْزِلِذَا ذَكُرَا لِلَّهُ وَجَلَّتْ قَا والصيبرين على ما أصكابه مروالله تم الصلوة وهما در فنه وينفي فوا وَالْبُكُ نُجَعَلُنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرًا لِلَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَا ذَكُرُ وُالسَّمَاللَّهِ عَلَيْم كَوَاتَ فَإِذَ أُوجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَآطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعَتَّرُ كُذَلِكَ زُ يَهَا لَكُوْ لَعَلَكُمْ مَنْ كُرُونَ ﴿ لَنَ سَيَا لَا لِلَّهَ كُورُمُهَا وَلَا دِمَا وَهَا وَلِا

الهُ النَّقُوٰى مِنِكُمُ شُكِ لَٰ لِكَ سَخَّةً هَا لَكُمُ لِنُكُتُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَلَا وَيَسَتُمُ الْمُحْسَنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنَّ اللَّهَ يَنَا مَنُو ٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِيِّكَ عَوَّانِ كَفُوْرٌ ۚ أُذِنَ لِلذَّينَ بُعِثَ لَوُنَ بَا نَهَمُ وَظُرِّ اَوَإِنَّ اللهَ عَلَا نِصَرِهِ قَدَرُ أَهُ الذِّن َ أَخِرُجُوامِزُ دِيرِهِمْ بَعِيْرِ حَقِ الْآانُ بَعَوُ لُوارَيْتُ وَلُوْلَادَ فَعُ اللَّهِ النَّاسَ لَعِضَهُمْ بَبَغْضِ لَهُ ذِمَّتْ صَوَامِعٌ وَبَيَعٌ وَصَلَوْا سُعِدُنَذِكُ فِسِهَا ٱسْمُ اللهِ كَتَنِيرًا وَلَيْنَصُرُ بَاللهُ مُنَ بِيَصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُو بِيُزِرٌ الذَّرَ انْ مَكَنْفُهُ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَالْوَ الدَّكِ مَ مَرُهُ اللَّهُ وَهِنَ فَهُوْ اعَنِ المُنكَرُ وَلِلَّهِ عَقِيلُةِ الْأُمُورَ \* وَإِنْ كَذَنَّوا نَفُدُدُدُ بَتَتْ قَبْلَهُمْ فَوْهُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَيَمْوَدُ \* وَقَوْمُ إِبْرَهِ بِمَ وَفَوْهُ لِ \* وَأَصْحُتُ مَذْ يَنَ وَكُرْتُ مُوسَةٌ فَأَ مُلَنْتُ لِإِنْ كُفْرِ بَنَ ثُمَّ آخَذَتُ اعرُهُ شِمَا وَمِرْمُعُطَلَةً وَقَصْرُ مَهَنْدٌ \* أَفَلَهُ يَسِيرُ وا فِي إ تَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبُ يُعِفِلُونَ بِهَا أَوْاذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا لَا مُ وَإِنَّكَ: تَعْسَمُ الْقُلُونُ الْبَيْ سِفِ الصُّدُوْرِ \* وَسَسْتَعْلُونَاكَ لْعَنَدَابِ وَكُنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُلَهُ وَإِنَّ وَمُاعِنْ ذَرِّيكِ كَالْفِيسَنَةِ مِيّ لَّدُونَ ۗ وَكَابَنْ مِنْ قَرْمَةُ إِمْلَيْتُ لَهَا وَهِي طَالِمَةٌ ثُرُّتَا نَحْذُ ثَمَّا وَالْإِ الْمَا يَمَّا ٱلنَّاسُ إِنَّا آنَا لَكُهُ نَذِيرُ مُسِنُ لَهُ فَا لَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوا ال مِمَغَيْفُرُهُ وَزِنْ كُرِيمٌ لَهُ وَالَّذِينَ سَعَوْ اقِي الْمِينَا مِعْجِينَ وَلِيْكَ أَضِمِهُ

وفتنسخ الله مائلوالت طاز توكي لُهُ عَلَيْ حَكِيدٌ ﴿ لِيَعْمَا مَا يُلُو ۚ ٱلشَّهُ عَلَى أَنْ فَعَلَوْمِ إِلَّهُ مِنْ فَالَّهُ مِن اَوْتُواالْعِلْ آتَنَهُ الْكُوْرِيُّ مِنْ زَمَكَ فَتُ مُنْهَ أَمِهُ فَتَخَنُّتُ لَهُ قَلْهُ تُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا دِالْذَينَ امِّنُو إِلَا جَرَاطِ مُسْتَقَدٌّ \* وَلَارَ أَلُا يُه جَيِّ مَا يِسَهُ مُ السّاعَةُ بَغَيَّةً أَوْ مَا يَسَهُ مُعَالَّ لُوَ بن الملك ومينذ لله يحكم بنته في الذَّين المنه اوعمله الصلا جَنْتِ النَّهِيمُ \* وَالْذَنَّ كَفَرُ وَاوَكُذَّ يَوُا مِا يُلْتِنَا فَأُوَّ لِنَّكَ لَمْتُ عَيِنَا بِثُمْ عِينَ \* وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلَ لِلَّهِ ثُرَّ فَيَتُكُواْ أَوْ مَا سُو يُرَاللهُ رِ رِيَّا حَسَنًا وَانَّ اللهُ لَهُ وَخَيْثُ الرِّنْ فِينَ مُلْكَافِظً لَهُ جَهُوْيَهُ وَإِنَّ اللهُ لَعَلَيْ حَلِيهُ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَتُ عِيثًا بِيهِ مُنَةً بُخِيَعَكِنِهِ لَيَنْصُرَانِهُ اللّهُ ۚ إِنَّا اللّهُ لَعَنْهُ عَنْهُ وَ ۗ ﴿ وَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال نَ اللهَ يُوبِجُ النَّلَيْ فِي النَّهَا رِوَنُوبِجُ النَّهَارَ فِي لَيْلُ وَانَّ اللهُ سَ وْ ذِلْكُ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَا لَكِيٌّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِزْ دُونِهِ هُوَ الْبُطِّكُ نَّاللَّهُ هُوَالْعَالِمُ الكُّكُرُ ﴿ آلَ قَرْآنَّاللَّهُ أَنْ أَلْكُمْ كَالْتُمَاءِ مَنَ بِهُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهُ لَطَفْ جَبِّرٌ ﴿ لَهُ مَا فَيَ السَّمَهُ لِهِ فِي لِأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنَّةُ الْحُرِيرُ مُ أَلَّهُ مُرَّا بافيا لأرض والفلك تبخري في البحر بآمرة وتمشك لشمآة أن تعت رُضِ لِهُ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَوْكُ

بلاند الواع الحرد

كُوهُ فَلَا يُسْنِرُ عَنَّكَ فِي لَا مِرْوَا دْعُ الْي رَبِّكِ إِنَّكَ لَعَيَّ مِيمِ \* وَإِنْ جِرَالُولُ فَقُوا اللهُ أَعَادُ بُكِمَا تَعْمَالُهُ نَ \* اللهُ عُ يَنْكُمْ يَوْمُرَا لِقَتْمَةُ فِي كُنْتُ وَبِي تَخْتَلَفُهُ لَا ۚ آلَوْ تَعْلَوْاَنَّ اللَّهُ يَعْلَهُمُ لَسَّمَا وَوَالْإِرْضِ لِيْنَ ذَلِكَ فَيَكِيُّكَ أَنَّهُ ذَلِكَ عَلَى لِينْدِيسُنُهُ \* وَيَعْبُدُ وَإ دُونِ اللَّهِ مَا لَهُ يُعِيِّزُلْ مُهُ سُلُطْنًا وَمَا لَكُمَا لَهُمْ يَهُ عِلْ وَمَا لِلظَّلَمَ رَبُّ بتبره وإذا تُثا عَلَنَه لا لِتُنَا بِيَنْت تَعْرِفُ في وُجُوهِ الْذَينَ كَفَرَ وَاللَّكَ دُونَ كَيِسْطُونَ مِالَّذَ مِنْ مِثْلُونَ عَلَيْهِمْ الْمِينَا قَالَ إِنَّا تَبْكُرُهُ مِنْتُرُهِ لتَّارُوعَدُهَاٱللَّهُ الذَّهِ الَّذِينَ كَفَّهُ وَاوَبَيْسَ الْمُصَهُمَ فَي مَا يَهُمَا النَّاسُوضُرَبَهُ مُسْتَمِعُهُ الْهُ إِنَّ الْذَينَ مَّدْ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَعْلَقُهُ اذْ مَا مَّا وَلَهِ اجْ فُ وَانْ لَيْبُ لَهُ مُوالدٌّ مَا كُنْ شَعْمًا لَا لَيْبُ مَنْ فَهُ مِنْ وَصَعَفَ الْطَا وَالْمُطَلُّوبُ \* مَأَقَدُ رُوا اللَّهُ حَوَّ فَكَذْ يِرَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوَىٰ عَسَ آللهُ يَصْطَعْ عِنَ الْمُلَاكِكَةِ وَمُسَلِّدُ وَمِنَ النَّاسِّرِانَّ اللهُ سَهَدُ وَجَمْدُهُ وَ مَا بَنْ آيْدِ يَهِ يُمُوكُمَا خَلْفَهُمْ وَرَاكِيا للهِ تُسْرَحَعُ الْأُمُونُ ۚ يَأْسِتُهَا الَّذِ ُمِّنُهُ أَا ذِكْنُهُ اوْٱسْمُحُ كُهُ وَآوَاْعُهُ دُوارَيَّكُمْ ۚ وَافْعَالُوا الْخِيرَ لَعَكُمُ وَجْهُدُ وَافِيَّا لِلَّهِ حَقَّ جِهَادِ إِنَّ هُوَاجْتَيِكُ ۚ وَمَاجَعَ لَ عَلَىٰ كُمْ ڍِين من حَرجٌ مِلَّهُ ٱبِهِ كُوا بِرَهِيمٌ هُوَسَمْتُكُمُ الْسُولِمِينَ مِنْ فَبَلُ وَفِ اعَلَنَكُ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَ لَنَا سِرُفَا فِيمُوا الصَّلُوةَ

نَوَاالَّذِيكُوْ وَ وَاعْتُصِبُ إِيالِيَّهِ مُعُومُولِكُمْ فِنْعُمُ الْوَلِي وَيَعْسُ الْنَجُ

الجح النامعيشن <u>ۚ</u> اَفْلَحَ اللَّهُ مِنُونَ ۚ الدَّنَ هُو فِي *صَالِاتِهُمْ خُيِتْنُعُونَ ۚ ۗ وَا*لَّذَ يُرِضُونَ ﴿ وَالَّذَينَ هُمْ لِلرَّكَىٰ وَفِيلُونَ ﴿ وَالَّذَينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ عِيدِ حَفِظُونَ ۗ عَلْ آزُوجِهِ مِهُ أَوْهَا مَلَكَتْ أَيْنُهُمْ ۚ فَإِنَّهُ مُغَيْرُمَلُومِينَ ۗ هُرَّ ابْتَعَ ۗ وَرَآءَ ذٰلِا ولَيْكُ هُمُ الْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُولًا مَنْيَاهُمُ وَعَهْدِهِمُ رَعُونَ \* وَالَّذِينَ ﴿ عَاضَبَلُو ٰتَهِيْوُ بِحَافِظُونَ ۚ ﴿ أُو ٓ لَيْكَ هُوا لَوْ رَبُّوْنَ ﴿ الَّذَ مَنَ مَرَثُونَ الْفِرْ دَ وَسَّ عَلِدُونَ \* وَلَقَدْخَلَقِنَا الْإِنْكَ مِنْ سُلَّةِ مِزْطِينٌ \* تُرْجَعَلْنَهُ نَظْفَةً فِي عَلَى كُ \* ثُكَنَا النُّطْفَةَ عَاصَةً فَلَقْنَا الْعَاقَةَ مُضْغَةً فِلْقَيَا الْمُضْفَأَ لمَّا فَكَدَّةُ نَا الْعُظِمَ كُوَّا تُسْمَا أَنْتُ أَنْ فَكَالُهُ كَالْعُرُ فَيَكَرَكَ اللهُ آجِيْس الْمُلْقِينَ \* مُتَعَرِلَتِكُو بِعُدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ \* ثُرَّيَا لِنَّكُ مُرَالِقَمَةِ تُبُعَثُونَ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمُ مِسَبْعَطَ ٓ إِنْقَ قَهَا كَنَا عَنِ لِكَالَةِ عِفِيلَهَنَّ ۗ وَأَنْ زَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مِمَاءً بِقِكَ رَفَا سُحَتُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلِي ذَهَابِ بِهِ لَقَادِ رَقَ لَّهُ فَٱنْشَا ٰنَا لَكُمُ يُبِهِ جَنْتِ مِنْ بَحْيا وَآعْنِ لَكُهُ فِيهَا فَوْلِهُ كَتُبَهِ الْإِكَايَنْ ﴿ وَإِنَّ لَكُوسِكِ الْأَنْفُ لِيَارًةٌ لَنُنْهَ يَكُونِهَا وَلَكُونُهَا وَلَكُونُ امَنْفِعُ كَثِيرُهُ وَمِنْهَانَاكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُ لُكِ مَعْ لُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُ وَلَقَدُارُ سَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ أَعْبُدُ وااللَّهُ مَا لَكُمْ مِزْ إِلَهُ يَنْرُوُّا فَلَدَّ نَتَقُوُلَ لَهُ فَقَا لَالْمَالُوُّا الْذَيْنَ كَفَّ وَامِنْ فَوَمْهِ مَا هَٰلَآ إِلَّا

نُ مَنْ عَصَنّا عَلَىٰ كُوْ وَلَا مَنّا وَالدُّولَانَ بْمَاتِيْنَا الْإَوَّلِينَ ﴿ إِنْ هُوَ لِآكُرَجُمُّ إِب جِيْنِ \* قَالَ رَسّا نْصُرْنِي بِمَاكُذَّ بُونِيَّ \* فَأُوْجِينْنَآ آِلَيْهِ آنِ اصْبَعَا يَأْفَا ذِا بِهَاءًا مُرْبَا وَفَا رَّالِثَنَّةُ رُفَالْكُ فِي الْمَذِينَ ظَلَمَ وَالِنَّهُ مُ مُغَرَّفُونَ ۗ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَرْمُ كُمُّا يُلِيِّهِ الَّذِي يُجِنِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الطَّلَمِينَ \* وَقَارَتَ أَنْز تَ جَزُ الْمُنْ لِينَ لَهُ إِنَّ فِي إِلَّا فِي إِلَّا لِي لَا يَتِ وَإِنْ كَا لَمُتَالِينَ ا بَحَ بِنَ إِنَّ فَأَرْسَكُنَا فِي مُرْسَوُ لَا مُنْفُ بلقآء الأخرة وأتر فنهم فيالحته والدّنتا ماهدآ الكاء مَا كُلُم مَ الْأَكْلُمُ لَا مِنْ هُوَهُمُ حَيَاتُنَا الدُّنْمَا نَهُ أَتَ وَنَحْنَا وَمَا نَحْنُ مِمَاعُهُ ثِينَ مُوالِلًا كَذِمَّا وَمَا نَحَوْرُ لَهُ يُمُومِنِ مِنَ مَنْ \* قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بَمَا كَذَّ تُويُنَّ \* قَا ندمين وفأخذ تربه الصّيرة بالكه ترفيرا فِهُ عُمَّا لِلْقَوْمُ والطَّلِمِينَ لَهُ ثُمَّ أَنْتُأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُونًا أَجْرِينَ فِهَا أَشَ

توكهتاكذبوه فأبتعنا بعضه فمنعضا وكحفلناه كحادسك وُهَا \* ثُمَّ آرْسِكُنَا مُوسِّحَ أَخَاهُ هِبُ وَكَ \* مَا بْنِيَا وَسُلُطٍ: إِذْ عَوْنَ وَمَلاَيْهِ فَأَنْسَتَكُنُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِلَ إِنْ فَقَا لُوَا انُونِ بْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعِيدُونَ ۗ \* فَكَذَّبُوهُمَا فَكَا نُوامِرُ لِلْهُلَّا وَلَقَدُ الَّيْنَامُوسَى إِنْكِيْ لَعَلْتُ ثَمْتَهُ وَنَ \* وَجَعَلْنَا ابْرَهُمْ هُرَّ وَأَمَّهُ بةً وَاوَيْنَهُمَا الْ لَبُوَّهُ فِي السِّفَرَارِ وَمَعِينَ ۚ فَاتُّهَا الرَّسُكُ كُلُوامِرَ الْطَ مَلُوا طِيلِيَّ إِنَّ مِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيَّةً ۚ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتَّكُمُ الْمَةَ وَلِحِدَّهُ وَأَنَ بَكُرْفَا تَفَوُّنِ لَهُ فَتَعَطَّعُولَا مَرْهُوْ بَيْتُهُ فُرُيرًا كُلِّ أَجُنْ بِكِالْدَيْهُ حُوكَ لَهُ فَذَرْهُمُ فِي عَنْمُ رِيهَ فِي حَيْنِ ﴿ آيَكُ مِكُونَ اثْمَا غُدُّهُمُ بِهِ لَ وَبَهَايِنَ ﴿ مُنْسَارِعُ لَمُصَدِّ فِي الْحُنَرُ إِنِّتُ بَأَلِيَ كَيَشَعُرُ وَنَ ﴿ إِنَّ الذَّينَ هُدُم وَرَبِيمِ مُشْفِقِ عَوْنَ مَا وَالَّذِينَ هَرْمِا لِيتِ دَبِّهِ مُرْفِومِنُونَ ﴿ وَالَّا مِيَ تِهِيمُ لَا يُسْرُ لُونَ ﴿ وَالَّذِينَ نُونُونَ مَا اذَّ اوَقُلُو بُهُمْ وَجَلَّهُ أَنَّهُ رِبِّهِمْ رَجِيعُونَ ﴿ أُولِيْكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخُيْرَاتِ وَهُمْ لِمَا الْسِبْقُونَ ﴿ وَلَا نَكِأ كَالِلَّا وَسُعَمَا وَلَدَ سُأَكِتُكَ بِنُطُوُّ مِا كُوِّرٌ وَهُوْ لَا يُظَارِنَ هُ مَا قِلْهُ ؟ عَنْرَةٍ مِنْ هٰذَا وَلَهْ أَعْمٰ أَمِنْ دُونِ ذَلِكَ هُوْ لِمَا عَنِمِ لُونَ ۗ ﴿ حَيَّاذَ يَهِ فِي بِالْعَدَابِ إِذَا هُوَيَجُّؤُونَ لَهُ لَا يَخِيَّ وَالْيُوْ مَرَاتِكُوْ مِنَّالَاتَكُ يَّهُ الْهِي تُنْتَأْعَلَنَكُ فَكُنْتُهُ عَلَا عَقْلَكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَدَّ يُسِرًا تَهْ جُرُونَ \* آفَاهُ يَدَّبُ رُواالْقَوْلِ مُرَجَّآءُ هُرُمَا كَرْبَايِا بَاءَهُمُ ةَ \* آوَلُوْ يَعِيْدُ هُوَارَ شُولِهُمْ فَهُ مُلَا مُنْكِرُ وَلَ \* آمْ يَقُولُونَ بِ

لتَهَمْ إِنَّ وَالْإِرْضُ وَمَمْ فِيهِ فَيْنَ مِا الْتَفْيَٰهُ مِدِكُوهِمِ اعَ ٱلصَّاطِ لَنَكُمُ وَنَ \* وَلَوْ رَجِينَاهُمْ وَكَسْتَفَنَّا مَا مِهُ مِنْضِرَ لِلْوَافِيَ يَعْمَهُ كَنْ \* وَلَقَدُ أَخَذُ نَهُ مُوالْعَدَابِ فَهَا أَسْتُكَا بُوْلِا رَبِّهُ مُوَمَا يَتَضَمَّ الْهُ حَيْنَ آذًا فَعَنَ عَلَيْهِ مِهَا بَا ذَاعَذَابِ مَنْهُ بِيلِ ذَاهُمُ فِيهِ مُبْلِسُ مِنْ \* وَ بَيَآنِنَا لَكُمُ السَّيْمَ وَالْأَبْصِرَوا لَافْئِدَةً قِلَـكُمَا مَثَكُمُ وِلَا ۚ وَهُوَ ذَرَا كُنْكِ الأَرْضِ وَإِلِنَهِ تَحُشَدُ وَنَ ۚ وَهُوَالَّذَى كَيْحُ وَمُنْتُ وَلَهُ لَحْيَلُهُ لِيْلُ وَالنَّهَارِ آفَكَرَ تَعْقِلُونَ \* بَرْ قَالُو إِمِثْ آبِياً قَالُ لَا وَكُونَ \* قَالُوا أَعِذَا بتاقِكًا نُسَرَابًا وَعِظِيمًا آءِ نَاكَمَيْعُهُ نَوْنَ ﴾ لقَدْ فُعِدْ مَا يَحْنُ وَايَاوَهَا ه رُفِّبْ لَأِنْ هَـٰذَا إِلَّا أَسَطِيرًا لَا وَلِينَ \*، قَالِ إِنْ لَا رُضُرُوكُمْ فِي هَا إِنْ كُ تَعَلَىٰ ﴾ سَكَيْقُولُونَ لِللَّهِ عُثْلًا فَالاَتَ ذَكَّ وَنَ \* قُولُ مَنْ رَبُّ السَّمَوْنِيُّ الْ وَرَكًا لَعَزِيْتُ الْعَيْظَةِ \* سَكَقُولُونَ لِلَّهِ فَتُلْإِفَلاَ تَتَّقَدُنَ \* قَامِنْ بِسَادٍ لَكُونَ كُنَّ شَيَّةً وَهُوَيْجِيرُولَا يُعِارُعَكَ وإِنْ كَنْتُ مُعَلَيْنَ لَهُ سَيَقُولُوا لِلَّهِ قَالْهَا نَيْ نَسْحَكُونَ \* مَا أَيَيْنَهُ مُو بِالْحُيِّ وَانَّهُ مُلَكَذْ بُونَ \* مَا اتَّخَذَا للهُم وَلْدُومَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْهُ أَذَّا لَدَهَ عَالِمًا لَهُ عَاضَاءٌ وَلَعَادٍ بَعِضُهُ عَا بَعَضْ سُنْحِ اللَّهِ عَمَا يَصَعُونَ "عَلَمَ الْغِيْبُ وَالشَّهٰدَةِ فَتَعَا عَمَا يُنْزُرُ لَهَا رَبًّا مِّا يَرُيِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنَ مِنْ الْقَوْمُ الطَّلِيهِ

الجزؤالثامزعشن

7.4

وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكِ مَا نَعِدُهُ وَلَقَادِ رُونٌ • ادْ فَعْ بِالْهَهِ هِيَ آحْسُنُ السَّيْطَةُ عَلِهِ يَكَابِصِهُ فُوكَنْ \* وَقَا ٰ رَبِيّا عُوُذُ بِكَ مِنْ هَسَمَرْ لِتِ ٱلشَّيْطِينِ ۚ وَٱعُودُ بِكَ رَبِيْ أَنْ يَحْضُرُونِ ' \* حَيْ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ انْجِعُونِ ْ لَعَلَمْ عَمَا صِلِماً فِيمَا تَرَكْتُ كَالْاً إِنَّهَا كُلَّاةً هُوَقًا يَلِهَا وَمِنْ وَرَآيَهُمْ: وَمُرِينِعَتُونَ لَهِ فَاذَا نَفِحَ فِي الصَّهُ وِيَفَلَّا امَنْهَا كَبَيْنِهُمْ يُؤْمِيَّا إِفَلَا يَتَنَاَّأَ رَّهُ وَقَلَتُ مَوْنِينَهُ فَاوُ إِنَّكَ هُوالْمُفَلِّحُونَ أَهُ وَمَنْ وَكَوْكَ لَذَى مَنْ حَيِيمُ وَإِلَا نَفْسُتُهُ مِنْ لِيفْجَمَتَ خَلْدُونَ لَهُ تَلْفُرُوحُوكُمُ هُمُ النَّارُ رَهُرْ فِيهَا كِلِيُنَ \* أَوْ تَكُنْ الْبِي تَشَاعْلِكُمْ فَكُنْتُ بِهَا تُكَانِي وَنُونَ ﴿ نَالُوارَبَينَا عَلَيْتُ عَلِيْنَا شِقْوَبُنَا وَكَمَّا فَوْمَّا صَأَلَّانَ ﴿ رَبِّنَا آخِرُجْنَا مِنْ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظِلْهُ إِنَّ \* قَالَاخْسَوُ الْمِيكَا وَلَا يَكُلُّ إِنَّ \* إِنَّهُ كَانَ فَرَفَّ مِنْ إِدِي َهِ قِولُونَ رَبِّنَا آمَنَّا فَاغِفْرُ لِمَا وَارْجَمْنَا وَانْتَ خَبْرُ الرِّحِمِينَ · وَ فَا يَخَذَ مُوُّهُ إِسِخِهِ مَّا حَتَىٰ اَسْهُ وَلَا ذِكْرَى وَكُنْتُهُ مِنْهُ مُ تَضِيكُهُ نَ ﴿ إِنّ زَيْتُهُمُ الْيَوْمَزِهَا صَبَرُ فَآ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَا زَرُونَ \* قَالَ كَوْ لِينْتُمْ فَالْأَرْضِ عَلَدَسِبَيْنَ \* قَالُوالَيِتْنَايُوْمُ الْوَبَعْضَ بَوْمِ فَسْتِلَا لْعَادْتَنَّ \* قَالَانْلَمْتُم وَلَمْ لَأَلُوا مَنْكُرُ كُنْ مُنْدُو تَعْلَى مَنْ ﴿ لَغَيْبُ مُنَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَنَّا وَانْكُمُ بَعُونَ \* فَتَعَالَ اللهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ لِآلِهُ إِلَّا هُوَرَتُ الْعُسَدُ شِرْ وَمَنْ مَذِي مَعَ اللهِ إِلَيْ الْحَرَكَ بُرُهُ وَ لَهُ بِهِ فَا تَمَا حَسَالِهُ عِنْكَ ينة لا يُفلِحُ الصيفِ وكَنَّ وَقَلْ رَبَّاغِفُمُ وَارْحَمُ

لَزَّانِيَةُ وَالرَّانِ فَاجْلِدُواكُلُّ وَحِدِمِنْهُ مَا مِاتَّةً جَلْدَةٍ وَلاَ تَاخَذُهُ رَاْ فَهُ فِي بِنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مُرْتُومُ مِنُونَ بَانِتْهِ وَالْبِوَ مِالْاحِرُ وَلَيَتُهُمُ دُعَدَا بَهُ لَا يُفْعَة نُمْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّابِي لَا يَنْكِيرِالَّا زَانِيُّهُ آوْمُشْهِ كَهُ أُوالنَّا نِتَ يَتُكُونَا آلِا ذَان الوَمُسُمُ لَكُ وَيُحْرِمِ ذَلْكَ عَلَا لَوُ مُنِينَ \* وَالَّذِينَ مَرْمُولَ نْتُهُمَّ لَوْ مَا نُوَّا مِا نَبْعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُ وُهُ مِنْنَتِ مَرْجَلَدَةً وَلا نَقَيْهُ نَهُ سُهُلَاةً أَيَمًا وَأُو لِينَكَهُ مَا لَفْلِيتُونَ ﴿ لِلَّا الَّذَينَ مَا يُوامِنْ بِعَدِ ذَلِكَ فَإِنَّا اللَّهُ عَفُورٌ بَجِيدٌ \* وَالَّذِينَ يَرْمُونَ آرُوجَهُمْ وَلَهُ كِيرُ فَمْ شَهُ نَفُسُهُ هُمْ فَنَشَهُدَ أُو أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدْرِت بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمُرْ الصِّدْقِينَ ﴿ لْنَاسَةُ أَنَّ لَغَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذُ بِمَنْ ۗ وَيَدْرَؤُاعَ نِهَا الْعَلَا تَشْهَدَا رُبَّعَ سَنَهْ رَبِّ بِإِللَّهِ إِنَّهُ كِلَنَّ الْكُذِّبِينَ \* وَلَكُنْ مَسَنَّهُ أَنَّ عَضَا للهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِزَالِصَيْدِ فِينَ ﴿ وَلَوْ لَا وَصَالُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَ تُوَّاكِ حَكِيدِهِ إِنَّ الذَّينَ حَاقُ مِالْا فَكُ عُصْتُهُ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ وَمُسَّرً مرخم لكو لكالمرئ منه منه ماالست من لاتحوا بْنُهُمْ لَهُ عَذَا كِ عَظِيمٌ ۚ أَوْ لِآإِذْ سَمَ فُ وَهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْكُ حَيْرًا وَقَالُواْ هَٰذَا الْفُكُ مُبُينٌ ۚ لَوْ لَا جَا فُ عَلَيْهِ مَا نُهْمَةِ شُهَدَاءً فَاذَا وَا بِالمَشْهُدَاءِ فَأُولِنَاكَعِنْدَاللهِ هُمُ الكَدْ بُونَ \* وَلَوْ لَافْضَالُ اللهِ عَلَيْهُ

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بَالْيِسَنَيُّكُمْ وَتَقُولُونَ بَا فَوَاهِكُمْ مَالَيْنَةُ كُمَّ بِهِ عِلْمُ وَتَغْسَبُوا هَيِّناً وَهُوَعِنْدَا للهِ عَظِيُرُهُ وَكُوْلَا آِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْةُ مَا نَكُوْنُ لَنَا أَنْ شَكِّم مِلْذَا سُبْحَنَكَ هِلَا أَبُهُ تَنْ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللهِ أَنْ تَعُودُ وَالْمِيثُلُهِ أَمِدًا إِنْ لَنْتُ مُوْمِنِينَ \* وَيُبَيِّنُ اللهُ كُكُمُ الْإِنْتَ وَاللهُ عَلَى حَجِدٍ \* إِنَّ السَّابَين يُحِبُّونَ آنْ تَشَيْعَ الْغِلِيمَةَ فِي لَّذِينَ الْمَنُوالْمَكُمْ عَذَا كِالْمِيْطِيْ الدُّنْيَا وَالْاَغِرَةُ وَاللَّهُ يَعْنَا رُوا نَشُهُ لَا تَعْلَمُ إِنَّ فَ وَلَوْ لَا فَصْنُ لَا للَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّا للَّهُ رَوْفُ رَجِيْدٌ ۚ فِي آيَمُ الَّذِينَ الْمَنُوالْا تَتَّبِعُوالْحُطُوبِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ تُحُطُونِ الشَّتَيْطِينِ فَايَّهُ كِمَا مُرُمِ الْخِنَيَّاءِ وَالْمُنْكُرِّ وَلَوْ لَا فَصْرُ اللَّهِ عَلَيْكُوهُ وَرَحْمَتُهُ مَازَىٰ مِنْكُرْمِنْ أَحَدِ أَبَكًا وَلِيْنَ اللهَ يُرَكِّيْمَنْ نَيْسًا أَءُ وَاللهُ سُ عَلِيمٌ \* وَلَا يَثْنَا أُولُوا الْفَصْرُ لِمِنْكُمْ وَالسَّعَهِ أَنْ يُوْنُوٓ ٱلْوَلِي الْفُرْ فَالْسَكَّمَ وَالْمُهْجِرِينَ فِي سَبِيلَ اللهُ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوٓ اللَّا يَحْبُونَ أَنْ يَعْفِرُ اللهُ لِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجَّيْتُم رُّانَا الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنْتِ لَعْنِفِلِينَا فُوْمِنْتِ لِعِنُوا في الدُّنِيَا وَالْاخِرَةِ وَكُمْ عَنَا بُعَظِيمٌ لَهُ يَوْمَ لَشَهُ دُعَكِيهُ كَالْمِ خَلُكُ هُمْ وَأَبْدِهِ فِ وَٱنْجُلَهُمُ عِمَاكًا نُوَايَعْمَلُونَ فِي يَوْمِينَدِ نُوَفِيتِهِ عِلْمَاللَّهُ دِينَهُمُ الْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّاللَّهُ هُوَالْحَقِّ الْمُهُورِ ﴿ الْخَدِيثِ الْخِيثِينَ وَالْخِيثِينَ وَالْخِيثِينَ وَالْخِيثِينَ الْخِيثِينَ الْمُؤتِ وَالطَّتُّونَ لِلطِّيِّبْتُ الْوَلِيْكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَعَوُلُونَ لَهُمْ مَغْفِرٌةً وَرِذْقٌ كِرَمُ \* يَايُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَانِينُ خُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُهُوتِكُو بَحَيْ تَشْتَأْ فِسُوا وَتَسَيِّلُوا عَلَى آهَلِهُا ذِنْكُوْ خِزُكُمُ لَعَلَكُوْتَ ذَرُّونَ أَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ وَافِيهَا لَحَدًا فَهُ وَنَدْخُلُوهَا حَيْيَ يُؤِذُنَ نَكُمُ وَانُ قِيلَ كُمُ ارْجِعُوافَا رْجِعُوا هُوَازَكِي لَكُمُ وَٱللَّهُ بُمَّا تَعْلُونَهُ

Digitized by Google

جُهُ بِهِ إِنَّ وَلَا بِنُدْسَ زِينَاتُكُنَّ الْأَلْعُهُ لِتَعَدَّ أَوْ أَمَا ثُهِ إِنَّ أَوْاتًا وُسْتَأَيُّهُ رَاوُهُمَا مَلَكُتُ أَيْمُهُ مِنْ أَوْالْسُّعِينِ غَيْراُولِيا لأوالطَّفْدُ الذَّينَ لَهُ يَظُّهَرُوا عَلِيْعَوْ رَايِتِ السِّيِّتَاءُ وَلَا يَضِرِّبُنَّ نْ وَتُوبُوا إِلَىٰ لِللَّهِ جَمِيعًا آيَّةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّا للإمنيكة والصَّاحِين مِنْ عَيَادِكَ وَإِمَّا نَكُو أَنْ كُو نُوافَقَ إِذْ وَاللَّهُ وَا مِنْهُ عَلِيمٌ ﴿ وَنُسَّتُ عَفِينَ الْذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ نِكَاءً لة والذين ينتغون الكيت عما مَلَكُ يُا مُنْ فَكُ مخيرًا وَانَّوُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَسُكُمْ وَلَا تَكُرُهُوا فَتَكُ رِّزَعْفُو ذُرِحِكُ ﴿ وَلَقِدْ أَزْ أَنَا الْكُوْ الْمُتَمِّدِينَا يَظُلُّهُ لِلْمُتَّقَّانَ ﴿ اللَّهُ نُوْرُ السَّمَا إِنَّ وَالْأَ

ربع حرب الجزع الثامن عشر

TIT

لِلنَّاسْ وَاللهُ يُكُلِّ شَيْءٌ عَلِيحٌ ﴿ فَيُهُوتِ آذِنَ اللهُ آنْ تُرفَّعَ وَكُذْ كَرَفِهَا اللَّم لَهُ إِنْ عَالِما لْغُدُ وَوَالْمُ صَالَ وَيَحَالُ لَا نُلْهِيهِ مِجْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ دَكُواللّهِ وَآقًا الصَّلُوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ كَيَا فُونَ يَوْمًا نَتَقَلْكَ فِيهِ الْقُلُوكُ وَالْأَبْضُرُ ۚ لِيَعْ مِيمُ الله الحسير ماعيملوا وكيزيد همين فضيله وآلله كيزز ومن فيشاء بغيرجسا \* وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُ مُكْتَرَا بِيقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَآءً حَتَّ إِذَاجَاءٌ وَيَجِذُهُ شَنْيًا وَوَجَدَا لِلهُ عِنْدَهُ فَوَقْنَهُ حِسْاً لِهُ وَاللَّهُ سُرِيْمُ الْحِسَابُ وَط فِيَجُرِ لِجَيَّةً يَغْشُلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْ قِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ سَمَا كُلْ شَلْكُ يَعْضُهَا فَوْقَ بَعَضْ إِذَا آخَرَجَ مَلِهُ مَ لَوْ يَكُذُيْرَهَا وَمَنْ لَوْ يَجْعِلْ لِلَّهُ لَهُ بُوْرًا هَا لَهُ مِنْ يُورِهِ ٱلْمَثَ أَنَّ اللَّهَ لِيَسَيِّعُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَهُ إِن وَالْآرْضِ وَالطَّرُ صَفَيْتُ كُلُفَّ دْعَلِ صَلاتَهُ وَتَسْبِيِّعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَمَا يَفْعَلُونَ وَلِيَّهِ مُلْكُ السَّمَهُ يَ وَالْأَرْضِ فَإِلَّا لِللَّهُ المَيْهُ وْ الْهُ تَرَانَ الله يُرْجِ سَيَابًا تَرَيُولِفُ بَنْيَهُ تَرَيْعِلُهُ رَكَامًا فَتَرَى لُودُ فَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلَةٌ وَيُنَيِزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ حِبَالِفِهَا مِنْ مَرَدٍ فِيصِيبُ مِنْ مَنْ لَيَثَآءً وَيَضِنُهُ عَنْ مَنْ بَيِناً } فِي كُلُوسَنا مَرْقِهِ مِنْ هَبْ إِلْاَبْضِرَ ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ انَّكِ فَذِلِكَ أَعِيرُهُ لِأُولِيْ لا يُضِرُّهُ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ آيَّةً مِنْ مَآ فِيْهُ تُنْ يَنْ عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُ وَمَنْ يَمْنَى عَلْ رَجُلَيْنُ وَمِنْهُ مْمَنْ يَبْشَى عَلْ آرْبَ يَحْلُقُ اللهُ مَا لِيشَا آءِ أِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّشَيٌّ قَدَكُرٌ اللَّهُ لَكُ أَنْكُنَا الْمِسْ مُبَيِّنَتِكُ وَاللَّهُ يَهُ مَنْ يَنَا أَوْلِي صِرَاطِ مُسْتَجَيُّهُ وَيَقُولُونَ الْمَنَا بَاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْعَنَا كُمَّ وَيَنَّ مِنْهُمْ مِنْ مَعْدِ ذَاتِكُ وَمَا او لَيْكَ بِالْكُوْمِبِينٌ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ لَيْهِ وَيُو مُ إِذَا وَيُنْ مِنْهُ \* مُعْرِضُونَ \* وَانْ يَكُنْ لَمُهُ الْحَيِّ مَا تُوْالِكُهُ مُذْعِبَةً

فَقُلُوبِهِ عِيمَ مَضَّلَ مِرَانَا بَوَالْمَ ثَيَا فُونَانَ يَجِيفَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُ هُ ٱلظَّلْمُونَ وَإِنَّا كَانَ قُولَا لْمُؤْمِّنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى لِيَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ هَوُلُوا السَّمَعَنَا وَاطْعَنَا وَاوُلِيَّكَ هُمُ الْمُفْلِينَ \* وَمَنْ بَطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَرُ سَبُ اللَّهَ وَيَنَّفُوهُ وَلَيْكُ هُمُ الْفَآثِرُ وَنَ \* وَآفَتُمُ وَإِنَّا لِللَّهِ حَمْدًا مُنْهِ مَلَنْ آمَنَ تَهُمُ لَغُ جُنَّ قُلْ لا تَفْتِهُ مُما طَاعَةً مَعْدُوفَةً أَنَّ الله حَبُ رُبِمَا تَعْمَاوُنَ \* قُلْ إَطِيعُ اللَّه وَاطِيعُوا الرَّسُولُ فِإِنْ تُولُّوا فَا يَمَا عَلَىٰهِ مَا حِيًّا وَعَلِيْكُمْ مَا حَمَّلُتُ وَإِنْ تَطَلِيعُو مَّتُدُوْا وَمَا عَلَىٰ لِرَّسُولِ لِإِ الْبَلْخُ الْمُبُنُ ۚ وَعَدَاللَّهُ الْدَينَ امْنُوامِنْكُمْ وَعَلَوْ ٱلصَّالِحِتَ لَيَسْتَخْلَقَ مَهُ فَي لَا رَضِ كَمَا اسْتَخْلِقَ الَّذِ مَنْ فَنَهُ وَلَيُكُنَّ لَهُ كُ الْدِي دُنْصَىٰ كُمْ وَلَيْبُدِّ لَنَهُمُ وَمِنْ مَعْلِي حَوْفِهِ كُمْ مَنَّا يُعَيْدُ وَنَهَى لَا يُشْرِكُونَ بِي أَمْ وَمَزْ كُفَرَنِعَدُ ذَلَكَ فَأُولِئُكَ هُمُ الْفُسِمُونَ \* وَآفِيمُ الصَّلْوَةِ وَالْوَاالزَّصَّحُوةً وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ كَعَلَكُمُ مُرْحُمُونَ \* لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِ بَن فِي الْإِرْضِ وَمَا وَمُ كُلِنّا رُولِيلِتُ لِلْمُهُمِّرَةَ فِي مِنا الَّذِينَ الْمَنُو لِلْمِينَ الْذِينَ مَلَكَ ٱغْنُكُ وَالَّذِينَ لَوْ سُلْعُهُ الْحُلِّمِينَكُمْ فَلَاتَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبَّالِ صَلَوْقِ الْفِيرَ وَجِنَ فَ شَا بَكُونِنَ ٱلظَّهَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلْوَةِ الْعِشَاءَ تَلَكُ عَوْرَتِكُمُ لَيَسْ عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْهُ مُجِنّاحٌ بَعْدُهُنّ طُوّ فَوْنٌ عَلَىٰكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى بَعْضَ كُنْ إِلَيْ بُتِنُ اللهُ لَكُوهُ الْآيِنْ وَأَلَيَّهُ جَلْكُ حَكُمْ وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْفَرُمِيْ كُوا كُوْلِ فَلَمْ عَنْ ذِنْوَاكُمَ اسْتُذَ الَّذِينَ مُنْ فَبْلِهُ مِنْ لَكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ كُو اليَّيْمَ وَاللَّهُ عَلَى مَكْمَةٌ \* وَالْقُو عُدُمِنَ النَّسَاءَ آلَةُ لايرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَعِنَاحُ أَنْ يَضِعُنَ مِيا بَهُنَّ عَنَيْنَ بزينة وأن يتتعففن خركمن والله سمية عليرة لين على لاغ

مُعْرَجِ حَرِّجُ وَلَاعَلَ لِرَيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَ إِنَّفْسُكُ أَنْ مَاكُلُوا وَيَكُ أَوْ بَيُوتُ أَنَّا عَكُو أُو بَيُونِ أَمَّا لَكُ أُو بِيُونِيُّ إِنَّا كُوْ أُونِيِّهِ وُ أُوِّ سُونِ أَعْدُمُ إِلَّا لُو سُونِ عَتَمْتُكُواْ وَ يُونِ الْحَوْلِمُ كُوْا فَهُمَا مَلَكُنْتُ هُمَفَا يَحِهُ اوْصَادْ بِقَكْمُ لِنَدَ عَلَىٰكُمْ حِنَاحُ أَنْ فَاكِي مَبِعًا آوْ آسُنُهُ أَمَّا فَا ذَا دَحَلْتُهُ بِيُومًا فِنسَالِمُواعَلَ آنَفْنِكُمْ يَحْتَهُ مِّنْ عِنْدِاللّ مُبْرَكُهُ طَيْتَيَّةُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْإِيْتِ كَعَلَّكُمُ تَعْتَقِكُونَ \* ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ كَا لَذَيْنَ أَمْنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَا نُوامِعَهُ عَلَىٰ الْمُرْجَامِعِ لَمْ نَيْ هَبُوا حَتْ نتَّعُذُ نُوُهُ أَنَّ الذَّينَ بَيَسْتَعُذِ نُونَكَ أُونِيَّكَ الذَّينَ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَبَهُ فَاذَا اسْنَتُكُ نَوْكُ لِبِعَضِ مِسَّا نِهِيمُ فَاذِنَ لِمِنْ مِسْتُكَ مِنْهُمْ وَاسْتَخْفِرُ الله والله عَفُورُ رَجِكُم لَا بَحْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَاعَالُوا لُوَ اللَّهُ الْمُ بَعْضِكُ بِعَضْنَا قَذَيغَكُ اللَّهُ الَّذِينَ يَنْسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَالْحَيْرَ وَالَّذِينَ يُحَنَّا لِفُونَ عَنْ أَمْنِ مِ أَنْ تَصُلَّهُ وَتُنَا مِنْ أَوْ بُصِيلُهُ مُعَنَّا مِنْ كُمُّ \* أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰ لِي وَالْأَرْضِ فَذْ يَعْلُ مِمَّا أَنْمُونُ عَلَيْ وَ وَيُوهُ وَنَ الِّنِهِ وَيُسَنِّبُ مُهُمَّا عَبَلُواْ وَاللَّهُ بِحِكُمِّ شَيْءٌ عَلَيْهُمْ \* تَسْرَكُ الَّذِي مَنْ لَا لَفُرُ قَانَ عَلَى عِبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعُلِمِينَ مَذِيرًا ﴿ مُلْكُ الشَّمَ إِنَّ وَالْإِرْضِ وَلَوْ يَغِذْ وَلَدًا وَلَوْ يَكُنُّ لَهُ مُشْرَبُكُ فِي لَمُلَكِّ فقد ره تقديراً والتحدولون دو تعالم له لا خلفه

فَلَقَةُ نَ وَلاَ عُنَّاكُهُ نَ لاَ نَفْتُهُ مِنْهُ صَدًّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ عُنْكُهُ نَامُوْتًا الْمُشَوُّرًا ﴿ وَقَالَ لِلْاَ يَزَكُمْرَ وَآانٌ هِلَا إِلَّا فَكُا فَيَرَّ لَهُ وَآعَا نَهُ عَكَ حَرُونَ فَقَدْجَا وَظَلْمًا وَزُونًا \* وَقَالُواۤ اَسْطِيرُا لَا وَلِينَ الْكَتَّبُهَا فَهِيَّ عَلَنْهُ تَكِدَّةً وَآصِيلًا ﴿ قُوْلَ مَرْلُوا لَّذَى كَعِينُهُ الْمِيمَةِ فِي السَّمَهُ لِتِ وَالْأَرْضِ لِنَّهُ كَ عَفُورًا رَجِيمًا \* وَقَالُوامَا لَهُ نَذَا الرَّسُولَ مَا كُلِّ الطَّعَامَ وَكَيْشِي فِي الْأَسْوَ لَوْلَا أَيْزِلَا لِنَهِ مَلَكُ فَيَكُو نَ مَعَهُ نَدْيِرًا ﴿ أَوْبُلُوۤۤ النَّهُ كُذُ اُوْتُكُو نَ لَكُ يَاكُكُمُ مِنْهَا وَقَا لَا لَظَّلِمُونَ إِنْ تَبْيِعُونَ إِلَّا رَجُلًّا مَسَيْحُ رَّأَهِ انْظُرْكَيْفُ لَكَ الْأَمْثُرَا فِعَنَدَكُوا فَلَا لَيَسْ تَنْظِيعُهُ نَ سَيِّيْكٌ ﴿ تَبْسُرِكَ الَّذَي انْ شَآءَجَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذِلِكَ جَنَّت بَحْ يَ مِنْ حَيْقًا ا تَذَنُوا مِا لِسَاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَنْتَ مِالسَّاعَةِ سَعِمِّ الْأَاذَارَأَتُهُ مُنْ مِكَا يسَمِعُوالْمَا تَغَيَّظُا وَزَفِرًا ﴿ وَإِذَا الْفَوْامِنْهَا مَكَا نَا صَيْقًا مُقَرَّ بَينَ دَعَوْ هُنَالِكَ شُورًا ﴿ لَا تَذْعُوا الْمَ مَشُورًا وَحِكَا وَادْعُوا شُورًا كَنَالَ ﴿ وَأَلْدَاكَ حَبْرُكُمْ جَنَّةُ الْخُلْدِالْةَ وُعِدَالْلَتْقَوُّنَّ كَانَتْ فَمُ جَزَّا ۗ وَمَصَمَّرًا ۗ لَهُمْ فِيهَامَ بَسْنَاوَيُ نَخْلِدِ مَنْ كَانِ عَارِيَّ لَكَ وَعْلَامَسْتُولًا \* وَيَوْمَدِيْثُمْ هُمُومَا يَغْلُدُ وِنَ ف دُونِ اللهِ فَيْقُولُ أَنْهُ أَصْلَلْمُ عِنَادِي هُؤُلاءِ أُمْ هُو صَلَّوا السَّيْلَةِ قَالُواسْعِ مَاكَانَ يَنْبِعَ إِنَّا أَنْ نِيْقَدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِيَّاءَ وَلِأَرْ مَتَّعْتُ هُمُّ وَ وكان اله عال ورا فقد لذ و كما تقة لدن في استطعون مُنَكُّ نَدْقَهُ عَذَا مَا كُمَّا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَعْلَكُ ثِلْمُ سِلِّمَ إِلَا أَنْهُ مِلْتًا

الجنؤالتاميع عشن

717

وَقَالَالْذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَهُ لَآ أَنْمُ لَ عَلَيْنَا ٱلْمَانِيكُ وَأَهُ وَنِي رَبَّنا كَانْفِيْكِهِمْ وَعَنَوْ عُنُوًّا كُيرًا ﴿ يَوْمُ رَوْنَ الْمُلِئِكُمْ لَا بُشْرِي وَمِيَّلُهِ ا وُنَ حِمْرًا تَحِيْرًا لَهُ وَقَدَمْنَا الْمَاعَيْمُ لَوْمِنْ عَيِلَ فِعَلَكُ هَبَاءً وي مريد المريد والمريدة المراجعة لْغَا وَنُزَلَّا لَمُلَكَكُوهُ مُتَنْزِبِلَّا ﴿ الْمُلْكُ مَوْمَتُذَا كُورٌ لِلْأَحْمَٰ وَكَالَ بَوَمُ كِفِينَ عَبَدَيِّراً \* وَيُومُ تَعِضَ الظَّالِمُ عَلاَسَكَ يُهِ يَقُولُ لِلْفِيتَةِ الرَّسُولِ سَبَيلًا مُنْ يُونِيلُمْ لَيْتَ لَوْاَ تَعَلَّدُ فَكَوْ مَا خَلِكًا ﴿ لَقَيَّا لَهَ عَنَ الذِّكُوبَعِيدَا ذُحِياءً فِي وَكَانَ الشَّيْنُطُ وَالَّذِينُ فَ خَلُعِلاَّ ﴿ وَقَالُهُ يْرَبِّانَّ فَوَمِياتُخَذُواهِٰذَا الْقَوْانَ مَهْ جُورًا ﴿ وَكَذَٰ الْنُجَعَلْنَا يَّ عَلُوَّا مِرَ الْمُحُوْمِينَ وَكُوْ بَرَبِكَ هَا دِمَّا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الْذَبِنَ كَفَسَمُ يَرْلُعَلَيْهِ الْفُرْ إِنْ جُمْلَةً وَجِدَةً كَذَالَكُ لِمُنْتَتَ بِهِ فَوَا ذَكَ وَرَتَّالْكُ نُوُ مَكَ بَمَثِلَ إِلَّا جِنْنِكَ بِالْحَرِّ وَآحْسَنَ تِفَسِّيرًا ﴿ الْذِنَحُ بَجُوهِهِ إِلَىٰجُهَا أُولِيْكُ ثَنَّهُ مِكَا نَا وَاصْلَا سِيلًا ﴿ وَلَقَدْا تَيْنَا مُوجَ بَ وَجَعَلْنَامُعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ۚ فَقُلْنَا ٱذْهِيَٓ ٱ ۚ إِلَا لَقُومِ الَّذِ دَّبُوا بِاينينا فَدَ مَرْنهُ مُ مَدْمِيرًا لَا وَقَوْمَ نُوْجٍ كَمَا كَذَبُوا ٱلْمِيْسُ الْحَرْ فِسْهُ نْهُمْ لِلنَّاسِ لَيَّةً وَاعْتَذْ نَالِلْظَلِدِينَ عَذَا يَّا إِلَيْمًا \* وَعَادًا وَسَمُو صَحِيَالُونِسُ وَقُرُونًا بِينَ ذَلِكَ كِنَارًا \* وَكُلَّا ضَرَّ مَنَالَهُ الْأَمْشَا وَكُلَّ مَتَكُ بُرُكُ \* وَلَقَدُ أَنُوا عَلَى الْمُرْيَةِ الْبَيِّ أَمْطِرَتْ مَطْرًا لَسَوْءًا فَلَهُ يَكُونُوا بَرَوْنَ كَلُّوُ الْإِيرَجُونَ نُسُنُورًا \* وَإِذَا رَاوَ لَهُ إِنْ يَعَيَّدُو بَكَ إِنَّ يَعَيَّدُو بَكَ إ

بَعَنَا لِلهُ رُسُولًا ﴿ إِنْ كَا دَكِيضٍ لُّنَاعَنْ الْمِينَا لُوْلَا آنْ صَبَرْ مَا عَلَيْهَا وَسَ يَغَكُونَ جِيَنَ يَرَقُنَ الْعَلَابَ مَنْ اَصَلَامُ سَبَّدَكُ \* اَرَائِتَ مِنْ اَصِّنَا لِللهُ مُعَو أَفَا يَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِتَالًا ﴿ أَمْ يَحْسَبُ إِنَّ أَكُثْرَ هَمْ ُ يَسْمِعُهُ نَ أَوْبَعْ عَلُونَ أَنْ<del>هُ</del> الأَكَا لُا نَعْلَمَ بَلْهُ وَاصَلُ سَبِّيكُ \* أَلَوْ تَزَالِي زَيْكَ كَيْفَ مَثَّا لِظِّلُ وَلَوْسَ يَحِعَلُهُ سَاكِناً ثُرْبَعِعَلْنَا الشُّهُ يَعَلَىٰهِ ذَلِيلًا ﴿ ثُوُّ فَيَصُّلُهُ الْيُنَا فَبَصْنا لِسَكَّرأ و هُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ الْيُولِيَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَّاتًا وَجَعَلَ النَّهَا رَنْشُورًا ﴿ وَهُوَالْذَيْ كَأَنْ سَكَا لِرَيْحَ بُشْرًا بَهُنَّ يَدَى رَحْيَتُهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءَ مَلَّهُ فَ ﴿ لِنُحْرِي بِهِ بَلْدَاَّةُ مَيْتًا وَنُسْيَقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا ٱنعْلِمًا وَٱنَاسِحَ كَبُثِرًا ﴿ وَلَقَنَا تَرَفْنَاءُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُرُ وَلَفَا بِنَآكُثُرُ النَّاسِ لِلَّا كَفُوْرًا ﴿ وَلَوْسِتْنَا لِمَعَنَّنَا فج كِلْ فَرْيَةٍ يَنَّهُ بِيرًا ﴿ فَالَا تَطِيعِ الْكُفْرِ بَنْ وَجَهْدُ هُمْ بِهِ جِهَا دَّاكِمَرًا \* وَهُوَ الَّذَك رَجَ الْيَرْيْنِ هِذَا عَذْبِ فَرُاتُ وَهٰذَا مِلْ ُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا مِرْزَحًا وَحِمْ يُ رَا \* وَهُوَالَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا فِيْعَالَهُ النَّبَّ وَصِهُ مَّرًّا وَكَانَ رَبّك يَرِ إِنَّ وَيَعْيُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَا فِرَعَلَ رَبِّهِ طَهِيرًا ۚ وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّا مُبَيِّثُمْ الْوَنَاذِيرًا ۚ قَلْ مَا ٱمْثَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْكَ مَنْ سِتَاءَ أَنْ يَتَّخِذَا لِي رَبِّهِ سَتِيلًا ﴿ وَلُوكُمْ عَلَى الْحَجِّ الَّذِي لَا يُمُونُ وَسَ بِحَمْدِهِ وَكُونَ بِهِ بِذِنوُ بِعِيبَادِهِ جَبِيرًا أَ الذَّى صَلَقَ السَّمَا بِي وَالْأَرْضَ وَمَ بَيْنَهُمَا فِهِيتَيْهِ أَيَّا مِرْثُمَّ اسْتُونِي عَلَى الْعُسُوسِلْ الرَّمْنُ فَسْتُلْ بِهِ جَبِيرًا ﴿ وَإِذَا فِيرَا لَهُمُ الْبِيدُ واللَّهُ مِنْ قَالُوا وَمَا الرَّجِمْنُ النَّيْهُ دُلَّمَا مَا مُنَّا وَزَا دَهُمْ نَفُورًا \* مَبْلُ ذِي جَعَلَ فِي الشَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَرَّا مُنِيَّرا ۚ وَهُوَالَّذِي جَعَ

لَيْلُ وَٱلنَّهَا رَخِلْفَةً لِمَا أَرَادَانَ يَتَذَكِّرا وَأَرَادَ مَنكُهُ رَّا ﴿ وَعِبَا دُالرَّحِينَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هُوْبًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهْلُونَ قَالْوَاسَكُلَّا ۗ وَالَّذِينَ يَبِيُّونَ لِرَبّ وَقِمَّا ﴾ وَالَّذَينَ يَقُولُونَ رَبِّينَا آحْرِ فِي عَنَّا عَذَا رَجَعَتَ مُانَّ عَذَا بَهَا كَانَ عَرَامًا إِنَّهَا سَنَاءَ تُنْمُسْتَفَرَّا وَمُقَاءًا \* وَالْذَينَ إِذَآ آنَفْعَوُ إِلَّهُ يُسُرُّ فُوا وَكُرْ نَفْتُرُوا وَكَا لَا بَنْ ذَلِكَ قَوَّاهًا \* وَالْذَنْ لَا يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْمُا أَخَرَ وَلاَ بِقَيْنُ لُونَ النَّفْسُ الْخِ لْهُ كُلَّا يَاكِينٌ وَلَا يَزْبُؤُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلْكَ مَلُوَّا ثَامًا ﴿ بُضِعَفْ لَيُ ٱلْعَذَا لِيَوْ لِعِيمَة وَيَخِلُدُ فِيهِ مُهَانًا لَيْ إِلَّا مَنْ بَابَ وَأَمْرٍ وَعَيَمَ إِحَمَلًا صَلِحًا فَا وُلِيْكَ يُد تُهُ سَيِّيًا مِيْ حَسَنَتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِمًا ﴿ وَمَنْهَا بَ وَعَلَصِلِما فَايِنَّهُ يَأ فَى لَهُ مَتَايًا ﴾ وَالَّذَينَ لَا يَشْرَدُ وَنَ الزُّهُ رَوَاذِا مَرَّهُ ابِاللَّغَهْ مَرُّ وَإِكَامًا ﴿ وَالَّذَ اَقَادُكُ وَامَالِتَ رَجِّهُ لَذَيْخِرُوا عَلِيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ۗ وَالذِّينَ يَقُولُونَ رَبَّناهَا الزوجنا وَذُرِّ بَيْنَا فُتَرَّةً آعُمُنَّ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقَّىنَ الِمَآكَاءَ أُولِيْكَ يَجِزُونَا لَعْوف صَبَرُوا وَنَلِقَوْنَ فِيهَا نِحَدَةً وَسَلِ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَا مَا يَعْبَوُّا كُوْرَبِّ لَوْ لَا دُعَا وَكُوْفَقَادُ كَذَّبَّتْ تُدْفَقُونَ بَكَ وَيَ لِزَاهًا ﴿ تَتَمَّرُ وَالْكَالِيْكِ الْمُبِينُ \* لَعَلَّكَ عِنْحُ نَفَسُكَ الْآيِكُو نُوَامُو مُمَانَ هِمْ مِنَ السَّمَاءِ ايَّةً فَظَلَّتُ عَنْقُهُ وَلَهَا خَضِمَ مِنْ ﴿ وَمَا يَا بَعْهُ يْن مَحْدُ يِثْالِهُ كَا نُواعَنهُ مُغِرِضَيَنَّ ﴿ فَقَدْ كَذَّ نُواْ فَسَمَا سَعْدُ اللَّهُ المَاكَا نرؤن يَهْ وَأَوْ يَرُولِ إِلَّا لَا رَضِ هِوَا يَبْتَنَا فِي امْزُكُمِّ مَرَّوْ

رْيَةَ وَمَا كَانَ آكَتُهُ هُوْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعُبُرُوا وَلِذْ نَا ذِي رَبِّكُ مُوسَى إَنِ اثْنِيا لْقَوْمَ الظَّلْمِينَ \* قَوْمُ فَرْعُوْنَ ٱلْأَبِيَّقَةُ قَالَ رَبِيًّا فِي أَخَافُ إِنْ رُكِيِّ لَهُ بِهِ وَ يَضِيُّهُ صَدْرِي وَلَا يَنْفُ أَنِيَ فَا رَسِيلًا لِي هُرُونَ \* وَلَهُمْ عَلَمَ ۚ ذَنْكَ فَاخَا فُ أَنْ يَقْتُلُونِ \* قَالَكَ فَاذْ هَبَابِا نِيْتِنَا إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتِمَعُ وَنَّ \* فَأْتِيَا فِرْعُونَ فَقُولُا إِنَّا رَسُولُ نَ الْعَالَمِينَ ﴿ آنَ ٱرْبِيهَا مِعَنَا بَنِي السِّرَآئِلَ ﴿ قَالَ أَلْسُمُ مُرِّمِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَا فِيَامِنْ عُمُرِكَ سِينِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعَالَتَكُ لَيْ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكُفَرَ ه قَالَ فِعَتَ لَهُ فِي آلِذًا وَإِنَا مِنَ الصَّالِلْنَ لَهُ فَهُ رَبُّ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتَكُمْ فُوَّهُ يَاوَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُرْسُلِينَ \* وَيِلْكَ نِعْمَةُ تُتُمَنِّهُا عَلَيَ انْ عَتَدُ كَرَائِلَةً قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ لِغُلِكُ مَنَ \* قَالَ رَبُّ السَّهُ لِمَا أَنَّهُ لِمُعَالًا مَيْنَهُمَا أَنْ كُنْتُ مُوقِبَ مَنْ \* قَالَ لَمَ حُوْلَهُ ٱلاَ شَنْتَمَ عُونَ \* قَالَ بَائِكُوا لَا وَلِنَ لَهُ قَالَانًا رَسَنُهُ كُوُا لَذَى أَرْسِا لِكِنْكُوا ﴿ قَالَ رَبِّ لَمَيْهُ وَ وَالْمَعَنْ بِ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِنْ كُنْتُ مُتَعْقِلُونَ ۗ قَالَ لَمُ الْخِيَّةُ تَ الْمُأْعَدُ يَ لَاجْعَلَتَكَ مِنَ الْمُسْجُ بِينَ \* قَالَ أَوْلُوْجِيْتُكَ الْبِغُ بيُّن ، قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ قِينَ لَهُ فَالْفَرْ اعْصَاهُ فَإِذَا هِي بُأَنُّ مُبُنْ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِ بَهُضَآ } لِلنَّظِرِينَ \* فَأَلَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ نَّ هَاذَا لَكَ وَ عَلِيهُ \* مِرْ مُدَانَ نَحْ جَرَهُ مِنْ أَنْ صَكُمْ بِسِيعٌ هِ فَمَا ذَا مَا مُرُقَ وَ الْوَالْرَبْيِهِ وَاحَالُهُ وَالْعَنْ فِي الْمُدَارِّنْ خِيبْرِينَ \* يَأْنُولُكَ بِكُلِّ سَحَكَ

الح والتاميع عيشة لَعَلْنَا مَبْتُهُ السَّيْحَةُ وَإِنْكَا نُواهُمُ الْغِلِينَ \* فَلَيْ جَاءَ الْسَيْحَةُ وْ فَا لُوا فِي عُوْنَ نَا لَاجْرًا إِنْ كُمَّا نَحَنُ الْغَلِي مَنْ قَالَ نَعَتْمُ وَالْتِكُو إِذًا لِمَنَا لَمُعَوَّ بَيْنَ ﴾ قَالَهُ وَسَحَ الْفَوْامَا انْتُومُ مُلْقِوُنَ مَ ۚ فَالْقَوْاحِيَا لَكُنْهُ وَعِصَيْتُهُمْ وَقَا لُوابِعِيَّ وَرَعُونَا لَيْوَ الْغِلْدُونَ \* فَا لَوْمُوسَى عَصَاهُ فَاذَاهِى مَلْقَفْ مَامَا فِكُونَ \* فَالْفِحَ سَيَحَ وَ بِيهِ دِينَ \* فَا لُوَآا مَنَّا يَرَبِّ لِعُكَمِينَ \* رَبِّهُ وَسِي وَهُرُونَ \* قَالَامُنْدُ لَهُ قَنَا إِنَّ اذَ لَا تُكُمُّ أَيْنَهُ لَكُ يَرُكُوا لَّذِي عَلَىٰ كُوالِسِيَّ فَلَكَتْ فَنَعْلَمُ لَا تَعْلَمُ يُدِيكُهُ وَأَرْخِكُكُمْ مِنْخِلْفِ وَلا وَصَيْلِيِّنَكُو الْجَعِينَ \* قَالُوا لاَضَيْرِتَا نَا الْإ رَبِّنَا مُنْقِلِهُونَ \* لِإِنَّا نَطْعَمُ أَنْ يَعَيْفِرَ كِنَا رَبُّبَا حَطَلِينَا آنَ كَمَّا أَوَّ لَا لَمُؤمِّنِينَ \* إَوْجَيْنَا آلِيهُ وَسَيَى نُ اَشِرْبِعِبَا ﴿ مَا يَكُرُ مُنْبَعُونَ ﴿ فَأَ دُسَكُ فِرْعُونُ فِي لَلدَاتِرُ خِبْرِيَنْ ﴿ إِنَّ هُؤُلاءَ لَيْمُ ذِيمَهُ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّهُ مُلَكَا لَغَا رَّضُونَ \* وَإِنَّا كَمَيّ ڂۮؚڽؙۅؖڷؙ٥ فَأَخْرَجْنَهُ مُونِجَنِّتِ وَعُيُونِ \* وَكُنُوزُومَقَامِرَكُرَيْحَ \* كَلْلِكَ وْ رَثْنَاهَا بِينَ إِيْنِهِمَ إِيْلُ فَا تَبْعُوهُ مُوْمَثِيرٌ فَبِينَ ۚ فَلَمَّا تَرْزَا الْجَمَّعٰ وَالْأَصْفِ مُوْح اَلْمُذُوْرَكُونَ \* قَالَ كَلاَّ إِنَّ مِعَ رَقْ سَيَهُ لِدِينٌ \* فَا وَحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِنِ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْعَرَ ۚ فَا نَفَكَ قَكَانَ كُلُ وَ فِي كَالطَّوْدِ الْعَظِيمُ \* وَإِذْ لَفَنَا ثُرَّا لَأُجْرِيَنَ أَبْغِينَا مُوسٰى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ \* يُرْزَاغِرَقْنَا ٱلْاَجْرِينَ ﴿ إِنَّ فِي إِلَّكَ لَا يَ وَمَاكَانَ آكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينٌ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَمَوَّالْعَزِيْرُ الرَّحِيمُ \* وَأَتْلَ عَلَيْهِ مُنَّا إِنَّهُ عَالَا كِيبِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْيُدُ وَنَ \* قَالُوا نَعْنُدُا صَنَامًا فَنَظُرًّا لِم هِ أَنَىٰ ۚ قَالَهِ لَا يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْاعُونَ ﴿ أَوْيَنْفَ عُونَكُمْ أُوْبِيَضُرُّ وَلَأَ ۗ قَالُ لْوَيَحَذْ ثَااثَاءَ نَاكُوٰ النَّ يَفْعَلُونَ لَهُ قَالَا فِهَا يَشْتُوْمَا كُذُدُّ بَعَنْ كُونَ \* أنتم

يَآوُكُوا لَا قَدْ مُونَ لِهُ فَإِنَّهُ عَدُوُّ لِيَا لَا رَسَالُعُلَمِينَ ۗ الذِّبِي كَلَّهِ عَالَيْ لَّذِي هُوَ يُطِعِمُهُ وَلِمَنْقِانٌ وَإِذَا مُرَضِّتُ هُوَ يَشْفِانَ • وَا بِّنَ مُشَمِّكِيْ إِنِّ وَالْمِنْ مَعْ اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي حَطِّيثَنَّ وَمُوالِدِّينُ ۗ رَبِّ يةِ النَّجَيِيِّ • وَاغِفِ لِآنِيايُّهُ كَانَ مِزَ لِصَّا لَهُنَّ \* وَلَا يَخُرُ إِذْ نُوُنَ ﴿ يَوْمُرُلَّا يَنْفُعُ مَا لُ وَلَا بِنَوْنَ ﴿ لِأَمْنِ أَنَّا لِلَّهُ بِقِلْبِ ﴾ إ الجننة للتقائزة وبرزت الخير للغاوين وقبا هواين مأكث مُذُونَ \* مِنْ دُونَالله هَا بِيَصِرُ وَنَكُ أَوْ بَيْنَكُ وَنَ \* فَكُنْ كُ بِهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ ، وَجُنُو دُا بْلِي آجْعَوُنَ أَهُ قَا لُواوَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُ مَاللَّهِ إِنَّكُمَّا لَهُ جَهَلِيا مُبُينٌ إِذْ نَشُو يَكُمْ بِرَبِّ الْعَلَكِينَ \* وَمَآا صَلْنَا ٓ الْأَ لِمْ مُونَ \* فَمَا لَنَا مِنْ شَفِعِينَ \* وَلَاصَدِينَ حَيَدٌ مِنْ أَلُوانٌ لَنَاكُرُهُ فَتَكُولًا ثَالْمُؤَمِّنِينَ ﴿ إِنَّكِيهُ ذَلِكَ لَا يَهُ وَهَاكَانَ الْسَكُثْرَ هُمُ مُؤْمِنًا يَانَّ رَيِّكُ لَمُوَّالْعَيَنِيُوالرَّحِيتُ مُ " كَذَبَّتُ قَوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَبِلِينَ ﴾ إِذْ قَا أَخُوهُ وَنُوحُ أَلَا تَتَفَوُّنَ \* إِنَّ أَكُونُ كَسُولُ أَمِينٌ \* فَاتَّفَوَّا اللَّهُ وَالْمِيْ ةُ وَكُمْ آفَتُ لُكُ مُ عَلَيْهِ مِنْ آجِرُ إِنَّ آجُهِ رِيَّا كُمَّ عَلَّهُ وَبِّي فَاتَّعَوُا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ مَ قَالُوآ النَّوْرُمْنُ لَكَ وَانَّبَعَكَ الْكَرْذَ لُونَا مُقَالً ومَاعِ بِيَاكَانُ إِيعَنَالُونَ وَإِنْ حِسَابُهُ مُلِا كَا عَلَى إِنْ عِسَابُهُ مُلِكًا عَلَى إِنْ الْمِنْ الْ • وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ مُوانَ اَنَا لِكَا نَذِيرُمِينَ \* قَالُوالَهُ: لَا تَكُنْتُهُ

نَهُ مُفَتَّا وَبَعِيَّ وَمَنْ مَعِي مَنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَأَجْيَنْ \* وَأَجْيَنْ \* وَأَجْيَنْ \* وَ سِّيُهُ يَنَ مَنْ تَلَا غَيْرُهَا بَعْدُ الْبَالِينَ مِنْ أَوْلِنَا فِي ذَلْكُ لَا يَهُ وَمَاكَا نَ الذَّ مَوْمِنْ أَنْ وَانَّ رَبِّكُ هُوَالْمَةِ بُرِالرَّجِيْتُ • كَذَّ بَيْتُ عَاذُ الْمُرْسِّلِينَ وَاذْ قَالَ لَمُنْ أَخُوهُمْ هُودُ ٱلْأَنْتُقَوْنَ وَإِنَّ الْأَلْكُ كُمُ لَاسُولُ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقَوُ اللَّهُ وَإَطِيعُونَ \* وَمَآامَتُكَاكُمْ عَلَنْهِ مِزْلَجْتِرِانَ آجْرِ كَلَّاعَا رَبِيًّا لَعْنَلَ ﴿ وَالْبَكُونَ بِكُلِّ دِيعِ أَيَّةً تَعْنَبَثُولَ \* وَكَتَيْخَذُ وَنَ مَصَافِعَ لَعَلَكُ عَيْنِ لَدُونَ \* وَإِذَا بَطَلَتُ ثُنَّ يَطَلُ شُكُمْ جَنَّا رَبَنْ \* فَاتَّقَوْا للهُ وَأَجِلِيعُونِ إِنَّهِ وَاتَّفَوُ اللَّهِ كَالْمَدِّكَ عَنِيمًا تَعْبُلُهُ مِنْ ﴿ آمَدُّ كُنَّا بَانِعْكُ وَبَيْنَ \* وَجَنْتِ وَعُيُونِ \* وَإِنَّا تَحَسَا فُ عَلَيْكُمْ عَسَاكُ يَوْمِ عَظِيْمٍ قَالُواسُوا يُعَلَيْنَا وَعَظْمَا مِلْكُونَ مِنَا لُوعِظِمَا اللهُ إِن مِنْ نَا إِلَّا خُلُقُ الْأُوَّلِينَ ۚ وَمَا نَحْرُ بُمُعَلَّدُ بَيْنَ \* فَكَ لَدُوهُ بَكَنْ عُنْ إِنَّ لِنْ غَلْمَ أَوْمَا كَانَ آكُتُ وَهُو مُوْفِينَ لِهِ • وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَا لَعُبَهُ بُزَالِ جَيْءٌ ۚ كَنْبَتْ مُوَّدُ الْمُرْبُسَلِينَ \* إِذْ قَالَ كَنُولُنُو مُوْطِيلِ الْاَسْتَقُولَة مِيْ إِنْ كَكُورُ مَسُولٌ لَهِينَ مِ فَاسْتَعُوا اللهُ وَإِجْلِيعُوْذِ ، وَمَا آمَنُ لَكُوْ عَلَيْهِ مِنْ لَجْسُرُان أَجْ كَالْاَ عَلَى إِنَّا مِنْ العُنْكِلِينَ ٱسَّنُرُكُونَ فِي مَا هُهُنَا ٱلْمِنِينَ ۚ فِي جَيِّتِ وَعُيُونِ وَذَرُقَ لسَلْمُهُا هَضِيُرُهُ وَيَضَوُن مِنَا لِيُهِالِبُيُومَا فِرْهِينَ وْ فَاتَّقِتُوا الله واط يُعون ، ولا نظيعُوا أمن المير في والذين يُعني أو والم لِلْأَرْضِ وَلَا يُعَيِّلِهُ أَنَّ مُ قَالُولَ إِنَّا اَنْتَ مِنَ الْمُسَتَّحَ يَنَ \* مَا اَنْتَكُ

SHEW SHIP WAS

7.7

Digitized by Google

كتفا

كِسَفًا مِنَ المسَّمَاءِ إِنْ كُنتُ مِنَ الصِّدِ فِينَ \* قَالَ رَفَّيَا عَلَى ثِمَا تَعَنَّمُ لُونَكُ وَهُذَيْهُ وَ فَاحْتَدُهُمْ عَلَا بُهُوْ مِالْطُلَّةِ أَنَّهُ كَا نَحَتَذَا بِيَوْمِ عَظِيْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا بِيَّةً وَكَا كَانَ آكَتُ رُهُمْ مُوْمِنِينٌ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَالْعِرَ مُ لرَّجَيْمٌ \* وَانَّهُ كُتُنْهُ مِلْ رَبِّ العُلْهِينَ \* نَسَرُلُ بِعِمَّ الرُّوحُ الْأَمِينَ \* عَلَّ قَلْمُ لَكَائِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُهُنِينِ \* وَإِنَّهُ لِهَيْ رُبُرُ الْأُوَّكِينَ \* اَوَلَوْ يَكِنُ لِمُصَمَّا نَهُ أَنْ بَعِثْلَمَهُ عُلَمَوْا بَيْنَ لِشِرَآيُلِيْ • وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلِيْعَضِ لَاعِيكِنَ فَقَرَا وَعَلَى هِمَاكَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ١٠ ٥ كَذَٰ لِكَ سَكَحَكُنْهُ فِي قُلُوبِ الْجُوْمِينَ ۗ لَا يُوفِينُونَ بِهِ حَتَىٰ يَكُرُوا الْعَلَابِيا لْأَلِيهُ \* فَيَانِيَهُ مُرَبَغْتَهُ وَهُرُلَا يَسَعْرُونَ \* فَيَعَوُلُواهَا نَحْنُ مُنْظُرُونَ لَهُ ٱفِيعَذَا بِنَا لِيَسْتَعَعْلُونَ ۗ افْرَايْتَانِ مَتَّعَنْهُ مْسِينَا • نُتَرَجَاءَ هُرُمَاكَا نُوانِوعَــُدُونَ ﴿ مَّااعَنَىٰ عَنْهُمُمَاكَا نُواٰ يُتَعَوِّنَ أَهُ وَمَآاهُ لَكَ عَنَامِنْ قُرْيَةٍ لِلْأَلْمَا مُنْذِرُونَ ﴿ ذِكْنِي وَمَاكُمَّا طَيْلِمِيرُ \* وَمَا تَنَذَّلُتُ بِهِ الشَّيْطِينُ \* وَمَا يَسُبَغِ لَهُمْ وَمَا يَسُتَطِيعُونَ ا الْمُنْكِنِهُ عَنِ السَّمْدِ لَمُعَنِّرُ وَلُولَا ۚ فَلَا مَدْعُ مَعَ اللَّهِ الْمُعَا اَحْرَفِتَكُونَ مِن عُلَيْهِ إِنْ \* وَآمنٰذِ رَعَبْ يَرَمُكُ الْأَفْرَ بِهِنَ \* وَاخْفِضْ يَحَنَا حَكُ إِنَّ تَبْعَلُكُ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُوا إِنِّيرَى أَيْمًا تَعْتَمَلُونَ \* رُ تُوكِكُلُ عَلَيْ الْعِرَيْنِ الرَّحَيْمُ الَّذِي رَاكَ جِينَ تَقَوُّمُ وَفَتَ لَيْكَ فِي سَيِّدِينَ ۚ إِنَّهُ هُوَالِبُّمَ عُ الْعَلِيْمُ ۚ هَا أُنْدِينَ ۚ عَالَمَ أَنَّذَا لُلسَّاطُهُ

يَّ لَكُوْ كُوْ لَا أَنْ الْمُنْ عُلِمَةُ فَالْمَثْمُ وَ الْكُوْمُ كُوْرُونَ وَالشَّمُّ

مورة التينا تَبِعُهُ الْعَاوْنَ ﴿ الْوَتَ رَائِهُ مُنْكِ اللَّهِ عَلَّوادِيمَ بِمُولَ ﴿ وَانْهُمْ يَقِمُ ُنَهِنْ عَلُونَ \* إِلَّا الَّذَينَ امْنُوا وَعَيَهِ لُواْ الصَّالَ حِينَ وَذَكَّرُ وَاللَّهُ أَ يَّرُوامِ بَعَدِ مَاظِلُمُ وَسَيَّعُكُ الْذَيْنَ طَلَمُ أَايَ مَنْقَلَدَ سَعْتَكُ كَا - تَرْيَلُكَ اللَّهُ الْقُولُ وَكِيَّا بِمُبَانِينٌ لُمَّدَّى وَكُبْشُرُ كِالْمُوفِينِينَ ﴿ الَّذِينَ لِقِيمُ صَّلَوْهَ وَنُوْبُونُ إِذَا لِأَكُونَ الْحَكُونَ وَهُمُ مِالْإِنْجُرَةِ هُوْفُونُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ إ الْاخِرَةُ زَيْنًا لَمُهُمُ اعْلَمُهُ مُوفَهُ مُعْمَهُونَ ﴿ أُولِيْكَ الَّذِينَ لَهُمُّ سُوِّءًا أَ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخْتُمُ وَنْ \* وَإِمَّا كَتْلَوْمَ الْغُوانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمَ «إِذْ قَالَ مُوسِّى لَاهْلِهِ اوْ إِنْسَتُنْغُاراً مِيَّاتِكُمْ مِنْهَا بِحَيْراً وَإِنْكَ سَلْعَلَكُمْ نَصْطَلُونَ أَهُ فَلِمَا عَاءَ كَمَا نُودِيكَ أَنْ بِقُ لِلْهُ مَنْ فِي النَّارِ وَمَن هُذِي اللهِ رَبِيًّا لْعَلَمَ بَنَّ مِ مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَرَيْ زَلْكَهُمُ مُ وَأَ لتارَاها مِّن كَا يَهَا حَانُّ وَلَا مُدِّرًا وَلَا بُعَـ قَعَ عُولًا لَدَى ۚ الْمُ مُسَلُونَ أَوْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ تُثَمَّ رَبَّ لَ حُسْتًا ابَعْدَ سُوَةٍ فِإِ فَيْ غَفُولٌ إ نَّهُ عُكَا نُوا قَوْمًا فيسِقِينَ ﴿ فَلَيَّاجَآءَ تُهُمُّ الْيَنَّا مُبْصِرَةً قَا لُواهِ لِمَا سِعْرُ مُبِينَ ﴾ وَيَحْمِدُ ولِيهَا وَاسْتَنْقَتْتُهَا آنَفْنُ هُمْ ظُلًّا وَعُلُواً فَا نَظْرُكُيْفُكُا عَقِيلَةُ الْمُفَيْسَادِينَ ﴿ وَلَقَدَّا تَبَنَّا دَاوُدُوسُكُمْ إِعَلْمًا وَقَالَا الْحَيْدُ لِلْمَالَّذِي لاَ عَاكِثُهُ مِنْ عَبَاده اللَّهُ مِنْ مَنْ وَوَرَتْ سُلِّمَا رُدَاوُدُوقًا لَكَ

444 النَّاسُ عَلِنَا مُنْطَةُ الطَّنْرُ وَأُوبِينَا نَهُ 'اعَا وَا دَالِتَهُمْ إِفَالَتْ ثَمْلَهُ 'كَأَيَّهُ ٱللِّمَا ٱلْمُمْأَا ذُجُلُوا يَكُمْ سُكِيمًا وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا لِيَسَعُرُ وَنَ لَهُ فَلَيْتَةَ صَا لأترضك وآدخلني برحيتك فعيبادك وتَعَنَّقْدَالطَّنْ فَعَالَهَا لِي لَاأْرَى لَمُنْ هُدَامَزَكُانَ مِنَ الْعَاتِبُ نَنَّهُ عَلَا بَاسْئَدِ بِكَا أَوْلَا أَدْبِيَكُنَّهُ أَوْلَيْا نِعْنَىٰ له فقا لَا مُعَلَّتُ بِمَا لَهُ يَحُطُّ مِهُ وَحَمَّتُكُ مِنْ سَمَا بِنَدَّ السير ون لليُّم مِزْدُون الله وزَّيِّز وَلَمُ السُّنطُ رُضْ وَبَعْنَاكُمَا تَخِفُهُ نَ وَمَا تَعْلَنُهُ نَ ﴿ اللَّهُ أُ لْعَرْشِرْ الْعَظِيْمُ ۚ قَالَ سِنَنظُرُا صَدَ قَتَامُ كُنْتُ هِنَّ الرَّحِيمُ الْا تَعَالُوا عَلَى وَا تُونِي مُسْلِمِينٌ ﴿ قَالَتُ عَالَمُ الْمُكَاوُ رَيْ مَا كَنْتُ قَاطِعَةُ آمْرًا حَتَى شَبْدُ لُونِ ۚ قَالُوانَحُوٰ ۖ أُولُواقَوَ ۚ وَلُولُوا أَشَّ أَيْلِ فَانْظُرِي كَاذَانَا مُرِنَ \* قَالَتْكَ الْكُوْكِ إِذَا دَخَلُوا قُرْنَةً أَفَسُدُوهَا وَجَعَ

ۯ۠ڿؚۼٳڵؘؽۣۿۄؙۘڡؘڶٮؘٵ۫ؿؾؽؘۘۿ<sub>ؿ</sub>ڮؚڹۘٶڋٟڵٳڡۣؾٙڶۿؠؙ۫ؠؠٵۅٙڵڿؚ۫ڿٮۜۿ؞ڡڹ۫ۿٵٳڋڶٙڎٙۅۿۄؙۻۼۄ*ۏ*ۨ؋۠ڠ اْلْمَاوَ النَّكُو يُواتِينَ بَعِدْ رَقِيهَ أَقِنا إِنْ مِاْ قُوفِ مُسِيْلَةٍ فِي قَالَ عِفْرِيْتُ مِزَ يه قِنْأَنَ تَقُوُّمُونَ مَقَامِكَ وَانْ عَلَيْهِ لَقَوْ يُ آمِئُنْ ۚ قَالَ لَذَى عَنْدَهُ عِلْمُ وَالْكِمَا أَنَّا بِهِ قَبْلَ أَنْ مَرْمَكًا لِنَاكَ طَرْفِكَ فَلَيَّا رَاهُ مُسْتَعَمَّا عِنْدَهُ قَالَهِ فَأَهِ فَضَا رَبِي لِينُلُونَ فَأَشَّهُ هُ كُفُرُ وُتُمْنَ شَكَّدُ فِا ثَمَا يَسَنَّكُمُ لِنَفَيْسَةً وَمَرْ هُزَّ فَإِنَّ رَقَّعَ فَي كُرَيْمٌ ۚ فَا لَ كُرُ وُلِهَاعَ مُ نَنظُوا بَمُّنَدَى أَمْ تَكُونُ مِزَالَّدِ مَن لاَ يَهِنَّدُونَ \* فَا آجَاءَ تُصْلِلُ هَا كَذَاءَ ثِمْكُ قَالَتُكَانَهُ هُوَ وَأُونِينَا الْعِدْمِنْ قِبْلُهَا وَكَمَّا مُسْلِيٌّ وَصَدَّدَهَا مَا كَانَتْ تَعْيُدُ مِزْدُونِ وْمِ كُفْرِينَ " قِيلَهَا ا دْخُلِ الْصَرْحَ فَلِمَّ رَا نُهُ حَسِسَتْهُ لَكُنَّةً وَكُشَّفَتْ عَنْ سَاقَوْفَا قَالَ لَنَّهُ تَتَ ذِيمِنْ قَوَارِيرَهُ قَالَتْ ثَبَيَا يَ طَلَأَنْ نَفَسْ فَي أَسْلَتْ مَعَ سُلِمْ بِلِيْهِ رَبِّ الْعَلِينَ \* وَلَقَدْ ارْسُلْنَا لْتُمُوْدَ آخَا هُوْ صِلْحًا اِنَ آعَيْدُ وَاللَّهُ ۖ فَإِذَا هُوْ فَرِيقَنْ يَخِيْصُهُ ۚ نَ ۚ قَالَ بِقَوْ مِلْ مُسْتَعِيْدُ لَسَّنَاءَ قَبْلَ الْحَسَّنَةُ لَوْلاَ تَسْتَغْذُ وَيَ الْأُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ۚ قَالُواْ اَطْيَرُ نَايك وَمَ للْهِ بَالْ نَعْرُ فَوْ مُرْتَعَنْنُونَ ۚ قَكَانَ فِي لَلْبَيْنَةِ يَشِنُّعُهُ رَهِ مِلْ يُعِنْيِهِ يُصِيِّكُونَ ﴾ قَالُواتَقَاسَمُ إِياللَّهُ لَنُكُتِّنَهُ وَأَهْلَهُ زُّدُلُقَةً كُرَّ لَوَلِيَّهُ مَا شَهُد هِلْهِ وَإِنَّا لَصَادَّةُ وُنَ \* وَمِكُرُ وُلِمَكُرُ أُومَكُرُ نَامَكُمُ الْوَهُمُ لَا بِيَثْمُ وُنَ \* فَانْظُو كَيْفَكَا كَ هِمَانَا دَمَّرَهُ مُ وَقُوْمَهُ أَحْمَعَ مَرْ فَقَالَ رَبُوعُ مُعْجَاوِيَّةٍ مَاظَلُهُ أَانَّ فِهُ ةُ لِقَوْمُ يَعْلَمُ إِنَّ وَانْجَيْنَا الَّذِينَ لَمَنُوا وَكَا نُوانِيْفُونَ \* وَلُوطًا إِذْقَالَ الْقَوْمِهِ أَنَا تُوثَا لِلْغِينَ

قومه الآأن فالوالخرجوااللو و فاخذ أو أها ها الا في الله قال م عَلَىٰ وَمُطِعًا فَسَاءَ مُطِوْالْمُنْذِرَيْنَ \* قَالِكُ مُذَلِيِّهِ وَسَلَمُ عَلَيْعِبَ إِدِهِ صُطَّفَ إِللهُ حَيِّزًا لِمَا يُسِرُّكُونَةً ﴾ آمَّنَ جَلَقَ السَّمَا يِتَ وَالْأَرْضَ يْلِ لَكُوْمِزَ السَّمْ عَمَّاءً فَأَنْدُتُنَّا يَهِ حُدُلِّوْنَ ذَاتَ مَ جُدِةِ مَاكَأَنَ لَكُو نْ تَنْفِيتُوا شَجَرَهَا لَهُ مُعَالِلَهُ لِبَا هُمْ فَوْجُرِيعَدِلُونَ ۚ أَمَّرْ جَعَا إِلَّا رَضَ رًا رُوْجِعَ إَخِلْهَا أَنْهُ رُا وَجَعَلَ لَمَا رُوْسِي وُجَعَلَ مِنْ الْيَحْسِرُ حَاجًا اعَ لَهُ مَعَ اللَّهُ إِلَى الْكُثْرُهُ وُ لَا يَعْلَى لَ مَعْلَمُ لَا يَعْلَى لَ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المسورة ويمع عَلَكُ خُلُفاء الأرض أوله مع الله فلسارم كُونَ وَآمَةً مُن مَند كَدُنك طَلَبْ البَرْوَالِيُّهُ وَمَنْ سُرْسُلُ الْرَيْ مُرَا بَيْنَ تَكِدُ فَي مُرْهَيَتُهُ إِنَّهِ لَهُ مَعَ اللَّهِ تُعَلِّمُ اللَّهُ عَمَّا لَيُسْرُ كُونَ مَا مَر وَالْكُنْ فَتَوْيُعِيدُهُ وَمَنْ يُسْرِقُ فَكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَنْضِرَاءِكُ للهُ قُتُ إِنَّ إِنْ هَا تُو إِنْ هَا تُو إِنْ هَا تُو إِنْ هَا تُو إِنَّ هِ قَا لَا يَعْلَمُ مَرْ فَالسَّمَ ا رُضِ الْغُنْتَ الْآالِلَّةُ وَمَا لِيَشْغُمُ وَنَ أَمَّانَ يَنْعَصُونَ مَ مِبَارَدُ رَكَ فِي الْإِجْرَةِ بِلَهِ مُنْ فِي مِنْ لِكَ مِنْ عَا بَلْ هُمُرْفِينَهُا عَمُ أَنَّ \* وَفَا لَـ يَّنَ كَفَرُ وَآلِهِ ذَاكُمَّا نُسْرًى وَامَا وَمَا آئِمًا لَحُرُّ بَعُونَ ﴾ لَقَدُوْعِدْ مَا هَٰلَا فُ وَامَّا وُنَا مِنْ قَبْلَ إِنْ هَٰ لَا آيَا السَّطِيرُ الْأُوِّلِينَ \* قَالْ سِيرُوا فِي لَا رَجْ نْظُ وَاكِيفُكَا نَعْقِينَةُ الْجُو مِينَ ﴿ وَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُنُ فِيضِيهُ لهُ نَ مَمَّ هِ ذَا الْهُ عَدُان كُنْدُ صلية بَن \* قاعسه

ردم

يَتَ هٰذِهِ الْمَادَةِ الذَّي حَتَى مِهَا وَلَهُ كُلِّ شَيْءٌ وَأُمِرْتُ أَنْ آلُونَ مِنَ الْمُشَا الفؤان فتر إهتد ع فأيما يَهْ تَدِي لِيَوْسِيهُ وَمَرْضَ لَ فَعَالُوتُ مَا يريكم أينه فتغث فونها ومار تك بعلفاعما تعت يَ وَيْكَانِيتُ الْكِينِ الْمُهِينُ ﴿ مَثْلُوا عَلَيْكُ مِنْ بَسَامُوسُ فَ وَغُونَ مِلْ الْمُ وُنَ قَانَ وْعُوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ وَجَعَكَ إَهْلَهَا سِيْعَالِينَا الفَهُ يَمِنْهُ مُ مَكِنَةِ مُ ابْنَآءَ هُ وَوَيَسْتَغِيءِ نِيسَّا الْهُمُ الْلَهُ كَانَ مِزَالْمُفْسِدَ آن غَنَ عَلَىٰ لَذِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجُعْمَ لَهُ مُا كُنَّهُ وَجَعَمَ رِيْنِنَ \* وَيُمَكِّ كُمُ فِي الأَرْضِ فَيُرَى فِي عَوْنَ وَهَا مِنْ وَجُنُودَ هُمَا مِنْ تَاكَانُواْ يَجْذُرُونَ \* وَأُوْ حَيْناً إِلَيْ مُ مُوسَى نَارْضِعِيهُ وَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَالْهَي يْسِةُ وَلَا غَا فِي لَا غَنْ إِنَّا رَآدٌ وُهُ الَّذِكَ وَجَاعِلُوهُ مِزَا لَمْ سُلَلَنَّ فَالْتَقَطَّ لِفُرْعُونَ لِيَكُونَ لَمْ عُدُواً وَحَزَالًا لَيْ فَرَعُونَ وَهَا مِزْ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا طِطِينَ \* وَقَالِتَا مُرَاثُ فِرعَوْنَ قَرْنَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا مَعْتَلُوهُ عَسَى أَنْ فَعَنَا أَوْتِيْدَةً وَلَكًا وَهُ لَا يَشَعُ وَلَنَ ﴿ وَأَصْبَرَ فَوَا دُامٌ مُوسَى لِرَغًا دَتْ لَمْتُدى بِهِ لَوْ لَاَّ انْ رَبَطْنَاكُمْ إِلَيْكُمْ لِيْتُكُمْ نَوْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَقَالَتْ و فَصَرَ تُهِ بِهِ عَنْ جُنُ وَهُمْ لَا لِيَشْعُرُ فِي أَوْ وَحَرَّمْنَا عَلَيْ لرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتْ هَلَّا دُكُّهُ عَلِيا هَا يَنْتِ يَكُلُونِهُ لَكُو وَهُمُ مَا لَهُ عُونَ لَهُ وَرَدُونُهُ إِلَىٰ أُمِّهِ فَي تَفَرَّعَينُهُا وَلَا تَتُحَرِّنَ وَلِيَعْلَمُ أَنَّ وَعُلَّاللّ

كُتُ أَهُمْ لَا يَعِنْكُمُ وَنَ \* وَكَا يَكُمْ أَشَدُهُ وَاسْتَهُ وَ أَنْتُنَّهُ وَكُ لَأُوَّكُذَ لِكُ يَجْزِي الْمُحِيسْ مَانَ ﴿ وَكَخَا الْمُزَّيْنَةَ عَالَ حِينَ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْ فَهَجَدَ فِيهَا رَجُلِينَ يَقْتِئَانَ هَذَامِنْ شِيعَتِه وَهَذَامِنْ عَلَيْهِ فَاسْتَغَتَّا الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَىٰ لَذَى مِنْ عَلَقِ هِ فَوَكَّرَهُ مُوسِيَّ فَقَصْمَ عَلَىٰهُ قَالَهُ لَأَ نْعَمَا ٱلسَّنْظِ (بُرِاتَهُ عُدُوُّهُ مُصَالَّمُ مِنْ أَنْ \* قَالَ رَبِّ إِنَّ ظَلَ مُنْ عَنْهُ فَاغِيفُواْلَيْفَعُنَافَةَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَيْنُورُ إِلاَّحِينُهُ قَالَ رَبِّ بَمَااَنَعُمْ يُ عَلَيَّ فَلَأ كُونَ ظَامِيَّرَالِلْهُمُ مِينَ \* فَاصْبَحَ فِي لْمُدَيْنَةِ خَايَفًا يَتَرَقَّعُ فَإِذَا السَّذِي سَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ لِيَسْتَصِرْخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌ مُبُينٌ أَهُ فَلْمَا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِتُ بِالَّذِي هُوَعَدُ وَّلْهَا قَالَ يُوسَى إِنْهُدَ أَنْ تَقَنَّلِنَ عَ مُّتَلْتَ نَعَسُكَا بِالْآمْسِرُ إِنْ بَرُهُ لِكَآنَ مَكُونَ جَيًّا رَا فِي الآرْضِ وَمَا سُرِيْدِ أَنْ "كُوُنَ مِنَ الْمُعْلِجِينَ" وَكِمَاءً رَجُلُمِنْ أَقِصَا الْمُدَيِنَةِ لِيَسْعُ قَالَمْيُ سُجَ إِنَّ ٱلْمَاكُومَا يَمْمُونَ مِكُ لِيَعْتُمُ لُوكَ فَاخْرُجُ إِنَّ لَكُ مِنَ النَّصِينَ ﴿ فَرْجَ مِنْ خَاتِفاً سَتَوَقَّكُ قَالَ رَبِّ بَعَيْ مِنَ الْقُوْمِ الظِّلْمِينَ \* وَكَمَّا تُوَجَّهُ بِتِلْقَاءَ مَذَينَ قَالَ عَسَيْهِ فِي أَنْ يَهْذِي بَيْ سَوّاتَ السَّبَيْلِ \* وَلَمْا وَرَدَمَاتَ مَدْينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ آليًا سِرِيَسْفُونَ ۚ وَوَحَدُمِ دُونِهُ مُمَّ آبَرُ رَبُّ وَانْ قَالَ أَحَطْبُكُما قَالْتَالَاسَنِهِ بَحْتُ يُضِدُرُالرَّعَاءُ وَآبُونَا شَيْغُ بِكِبُرُ لِهُ فَسَقَّحِهُ تُوَكِّيكِ الْعُلِّلْ فَعَالَ رَبِّ إِنَّا لِمَا أَزَّ لُمَّا أَيْرَانُ مِنْ خِيرٌ فِقَتِ يُرْهُ فَيَاءَتُهُ إِحْلًا غَلِياسْتِهِ عَالَيْنَانَ أَوْهَ دُعُولُهُ لِمَعْ مَلَا مُعَاسِقَيْتَ لَمَا فَأَهَاءُهُ

لَا يَتَ اسْتَعْفِرُهُ إِنَّ حَيْثَرَمِنَ اسْتَعْجَمْتَ الْقِوَى الْأَبَمُونَ ﴿ قَالَ نَيْ أُرِيدَانَ أنْكِ لَا فِحْدَى الْمِنْيَ مَنْ عَلَى أَنْ مَا جُرُبَى مِنْيَ جَجَعَ فَإِنْ الْمَنْ يَعَشَّرُ فِينْ عِنْدُكُ وَمَا الْرُيُدُانُ الشُّقُّ عَلَيْكُ سَيِّعَكُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصِّيكِينَ « قَالَ ذِلْكَ بَنْنِي وَمَيْنَكَ إِيَّا الْاَجَلِينِ قَصَيْتُ فَلَاعُدُ وْنَ عَلَيْ وَاللهُ عَلِيْ مَا نَسُولُ وَكِلْ اللَّهُ فَلَمَّا قَصَيْ مُوسَى الْأَجَلُ وَسَارَ مَا هِلِهِ الْسَرَمِنْ جَانِبِ ٱلطُّويْنَارًا قَالَ لِإَهْلِهِ امْكُنُوْ إِلَيْ آهُنَتُ فَارًا لِعَلَّ إِلَيْكُمْ مِنْهَا بِعَبْرَا وَ جَذْ وَهِ مِزَالْنَا رِلْعَلَكُمْ نَصْطَلُونَ \* فَلَمَّآ اَتُهَا نَوُدِ كَمِنْ شَطِئَ الْوَادِ الْإَيْنَ فِي الْمُفْتِعَةِ الْمُنْزَكَةِ مِنَ الشِّيمَ وَأَنْ يَمُوسَى لِجَّ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلِمَةِ « وَأَنْ الْوَعَضَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا مَنْ تَرْكُا مَهَا جَآنٌ وَكَيْ مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِيِّ يُونِسَى فَبْلُ وَلَا تَحْفَ اِنَّكَ مِنَا لَامِنِينَ ﴿ اسْلُكُ يَدَكَ فِي جَينِكِ تَحْرُجُ بيضاء من غير سُوء واضم والنك بحنا حك من الرَّه يك فاذ يك برج النار مِنْ رَبِّكِ الْيَافِعُونَ وَمَلَائِهُ لُمُّهُم كَا نُوافَقُ مَّا فَلِي عَيَنْ ﴿ قَالَ رَبِّ إِيبِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفَسًا فَأَخَا فَنَانَ يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَجْعِ هِلُونَ هُوَا فَصَرُمِينَ لِسَانًا فَانْسِلْهُ مِعَى دِمَّا يُصَدِّ فَي اللَّهِ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ بُونِ ﴿ فَتَاكُّ سَنَشُدُ عُصُدُ لَا يَاجِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلطناً فَلَا يَصِلُونَ الَّيْكُمَ ا بِالْمِينَا ٱنْتُمَا وَمَنَ تَبَعَكُمَا الْغَلِيهُ وَنَ لَهُ فَلَتَاجَاءَ هُرْمُوسِي إِلِينَا بَيّنِتٍ قَالُوا مَا هِذَا اِلْآرِسِيحُ مُفْتَرَى وَمَا سِمَغْنَا بِهِذَا فِي إِلَيْنَا الْأَوَّلِينَ فِي فَقَالَمُوسَى رَبِّنَا عَلِي بَيْنَجَاءَ بَالْهُدُى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيتُهُ الدَّازَّايَّهُ لَا يُعَنَّدِنُ الظِّلْدُونَ \* وَقَالَ فِي عَوْنُ يَا يَهُمَّا الْمَكَوُمَا عَلِنتُ لَكُمُ

المنابئة

أظنه مزالكذيان وو مُسِينًا وَانْظُو كُونِكُانَ عَهِ مِنْ الطَّلِيلِينَ \* وَجَ لْمُقَتِّىٰ حِينَ \* وَلَقَدُا تَمَنَا مُوسَى الْكُتَّةُ هْلَكُمَّا الْقُرُونَ الْأُولِيٰ بَصَالِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَجْمَةً لَعَلْمُ مُرَّمَّ وَ وَلِكِمَّا اَشْتَانَا وَ وُمَّا فَتَطَا وَلَ عَلَيْهِ لِلْعُهُ وَمُ مَاكِنُتُ مَا ومَّا فِي الطِّهُ رَادُنَا دَيْنَا وَلِيكِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِسُّنْذِ رَقُّومًا مَا فَيْ الْمُلْعَلِّمُ مُتَانِّدًا وُنَ \* وَلَوْ لِإِأَنْ تَصْدَعُهُمْ مُ م فَعَهُ لَوارَ تَمَالُوْ لَا ارْسَلْمًا لَنَا رَسُولًا فَنَدْعَ الْبِيْكُ وَ ءَهُمُ الْحَوِّيْمِنْ عِنْدَنَا قَالُوالَوْلِآوُتِي عِ صَلِيْ فِينَ وَ فَإِنْ لَوْ لِيسَتِي مِنْ اللَّكَ فَأَعُلُوا مَمَّا مِلْكُ أَتُّبُّوهُ مِنْ مُهُ يَغِيرُهُ لَدِّي مِنَ اللَّهُ أَنَّا لِلَّهُ لَا يَهُدُكُ إِنَّا لِللَّهِ لَا يَهُدُكُ ا لظلينَ \* وَلَقَدُ وَجَسَّلْنَا لَهُ وَالْقَ وَلَعْسَالُهُ وَلَعْسَالُهُ وَيَسْدَدُ كُونَ وَالَّذِيزَ إِنَّفُ

انَّاكُمَّا مِنْ فَتَلِهِ مُسُلِمَ أَوْ لِثَالَ مُوْتُونَ آخَرَهُمُ وَ اوَ مَلْأُونَ مَا كُتِسَنَهُ السِّيَّةِ وَعَمَّارَزَ قَنْفُ مُنْفِقُهُ نَ فَهُواذَا لَعْدُ ضَواعَنْهُ وَقَالُوا لَيَا آعَنْ لِمُنْ وَلَكُوا عَنْدُ نَنْ تَعْ الْحُيْلِ مَنْ ۚ إِنَّكَ لَا تَمْدِي مَنْ أَجْيَتُ ۗ وَلِكُنَّ اللَّهِ يَهُدِي مَنْ مُوَاعْلِ بِالْمُتَدِينَ \* وَقَالُوْلَانُ نَبِيعَ الْمُدْيَمَعَكُ بَعَظَفُ كُنْ لِمُكَنْ حَرِمًا الْمِنَّا يُحْدَرَ لِنَهِ ثُمَّتَ الْتُكُلِّينِي مَا لِمِنَّا لِمُنْ لِلْمُ كَتَنَاكُتْرَكُمُ لَا يَعْلَيْنَ ۚ وَكَوْاَهْلَكُمَّا مِنْ قَرْبَةِ بَطِرَتْ لَوْ مَنْ يَكِيْ مِنْ مَعْدِهِمْ إِلَا قَلَلًا وَكُأَ نَعَوَ مِا لَوْ إِلَّهِ رَبِّهِ لَّهِ عَالُا وَأَهْلُعَا ظَارُنَ ﴿ وَمَأَاوُ لدُّننا وَذِينَتُهَا وَمَاعِنْدَا لِللهِ حَيْ وَعَانِهُ وَعَارًا حَسَنًا فَعُهُ لَقِيهِ مَنَّا مُتَا اعه تشفه كأعه تنانت وأناأك لْعَذَا بِيَا وَانْهُمُ فَكَا نُوَاتُمُ تَلَدُقُ قَ وَ وَ وَهُ مَنِيَادِي مِهِ فَعَوْلُ لَوْ

نَامًا مَنْ تَا بِي وَامَنُ وَعِيدَ لَصِلْحُ الْعُتَدْيَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفَلِّحِيرَ \* وَكَرَبُكُ يَخِلُقُ مَا لِيَشَاءُ وَيَخْتَا رُمَاكَانَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ سَبِنِي آللَّهِ وَتَعَاعًا يُتُمْ كُو وَ وَرَيْكَ بَعْلَ مَا يُكِنِّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُّهُ نَ وَهُوَاللَّهُ كَالَّهُ لَا لَهُ لَا هُوَلَهُ ٱلْكُنْدُ فِي الْأُولِيٰ وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحَكُمُ وَالْنِيهِ مَنْ جَعُونَ \* قَا رَآيِثُونُ أَنْ جَعَازًا للهُ عَلَيْكُوا لَنَا سِرْ مِلَّا الْهُو مُوالْقِيرُةُ مَوْاللَّهُ عَنْدُ للهُ مَا يَكُمْ بِضَيّاءً أَفَارَ لَسْمَعُهُ نَنَّ فَمْ إِرَا يُتُمَّانُ جَعَا اللَّهُ عَلَيْكُ نَهَا رَهَنْرُ مَدَّا إِلَى وَمِرالِقِيَّةِ مَنْ الْهُ عَنْبُرَا لِلَّهُ كَانِيكُ بِلِنَا أَمْنَكُنُو يُهُ إِنَّهُ فَكُرُ مُونَ ﴿ وَمِنْ رَحْمَتُهُ جَعَا لِهُمُ النَّالُ وَالنَّهَا رَالِسَنَّكُونُ هِ وَلَيْنَتِكُوا مِنْ فَصَيْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسَعْكُمُ وُنَ \* وَلَوْمَرُينَا دِيهِمْ فَيُقَا يَ شَرَكاءً كَالْدُ مِنْ كُنْتُ وَيَرْعُهُونَ ﴿ وَنَرْعُنَا مِزِكَا إِمَّاةِ شَهِياً فَقُلْتًا هَا تُوابُ هِنَكُمْ فَعَلَى إِلَى اللَّهِ وَضَا إَعَنَاهُمُ مَاكًا نُوا إِيَّهُ تَرْفَى \* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُوْمِرُمُوسِي فَبَعْنِ عَلَيْهِ مِهُ وَاتَيْنُهُ مِنَ الْكُنُورِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنَوُّ أَمَا لَعُصْبَةِ أُولِي لَقَوَّةِ إِذْقًا لَكُهُ فَوْمُهُ لَا يَقْنُرَحُ إِنَّ اللهُ لَا يُحِتُّ الْفِرَجِينَ \* وَابْتُعَ فِيمَا أَشْكَ اللَّهُ الدَّارَ فِيَةً وَلَاتَ مُنَّا نِصِيكَ مِنَ الدُّنْمَا وَآحِبُ إِكَا اَحْتَ رَاللَّهُ فَنَكُ وَلَا تَبِعُ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُّ الْمُنْسَدِينَ قَالَا تُنَّا وَوَسَيْهُ عَالِمِ عِنْدُ كَلُولُ بَعْلَمُ أَنَّا لِللَّهِ قَدْا هُلُكَ مِنْ قَبْلُهِ مِنَا لُقُرُون مَ هُولَيْنَا لَمُنْهُ قُورَةُ وَأَكْثَرُ مَعْاً وَلاَيْتَاعِنْ دُنُو مِهَا لَحُرُمُونَ • تج عَافِقُ مِه في زِينَه قَالَ لَذَكَن يُرِيدُ وِنَ الْمُتَّوْةُ الدُّنْ اللَّهُ لِلَّا لَا تُعَالِلاً تُعَالِعًا لِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتِوْةُ الدُّنْ عَالِللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالِمُ عَلَيْهِ وَقَالِمُ عَلَيْهِ وَقَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتِوْةُ الدُّنْ عَالِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا لِمُعْتِوْةً الدُّنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالِلنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عِلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِيلًا عُلِيلًا عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلِيلًا عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِيلًا عِلَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلَّا عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيكُ عِلْمُ عَلِيلِ عَلِيكُ عِلْمُعِلِي عَلِيلًا عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي

بالسَّيِّئَةُ فَلاَ بَعُزْى الْمَا يَنْ عَيَكُوا السَّيَّاتِ الْآمَاكَا نُوَا يَعْلُونَ ﴿ اِنَّ الَّذِى الْمَسَ فَرَضَعَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَآدُكُ الْمُعَادِّ قُلْ رَبِّاعُلُمُ مَنْ جَاءَ بِالْمُكُدَى وَمَنْ هُوَ فِضَالِمُ بَيْنَ ﴿ وَمَا كُنُتُ مَرْجُواآنَ يُلْقِ آيَٰ كَا الْكِبْنِ اللَّهُ رَحْمَةً مِنْ رَبِكُ الْمُعَالِكُمْ فَلَا يَكُونَنَ ظَلْهِ بِرَالِلِكُونِ مِنَ ﴿ وَلَا يَصُدُّ مَكَ عَنْ الْمِيا لِللهِ بَعْدًا ذِلْ الشِّرِكَةُ

فلا عن طهيرا للكره من « ولا يصد نك عن ايت الله بعد ادا سرك النك وادعُ الى رَبِكُ وَلاَ نَكُونَنَ مِنَ الْمُشِرُكِينَ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ الله الله الله الله الله الله ال احرَّلَا الْمَ آلَا هُوَكُلُ شَفَّ عَمَا الكُّلا وَجْمَهُ لَهُ الْحُكُمْ وَالْنِهِ و سُرْجَعُونَ \*

والمرابعة المرابعة ال

لَزَّهِ آحَيَبِ لِنَّاسُ أَنْ يُعْرَكُوا آنَ يَعُولُوا الْمَنَّا وَهُوْ لَا يُفْنِيُونَ ۚ وَلَقَدُ فَنَا اللَّ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهُ مِ فَلَيْعُكُمِ أَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَ قُولُ وَلَيْعُلَمِنَ الْكِيْزِبِينَ ۗ أَمْ حَسَبَ لِذَيْنَ يَعْمَلُونَ الْسَيِّعِيَا إِنَّ لِيسْبِقِونَا سَاءَ مَا يُعْفِيُونَ ۚ مَنْ كَانَ سِنْ جُول

عَاءَاللَّهِ فَانَّ اَجَلَ لللهِ لَانَّ وَهُوَ البَّمِيعُ الْعَلْمُ ﴿ وَمَنْ خَصَدَ فَا يَّنَا يَجُلِهِ لُهُ

حرب

لَفِينَ عَنَ الْعُلَمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمَلُوا الصَّا إيَّا وَكَنَعُ بَيْنَهُ وَآخُتَ إِلَّذِي كَا نُوابِعِتْمَلُونَ ﴿ وَوَضَيْنَا الْإِنْدُنَ بِولد مُه حُسْنًا وَانْ جَهَد كَ لِيَشْرُكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَارَ تَطِعْهُمُّ اللَّ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتَ كُمْ مَأَكُنْ مَ تَعْمُلُونَ \* وَالَّذَينَ امْنُوا وَعَهُ وَالْصِمَّا لَحْتَ كَنْدُ خِلَتَهُونُ فَيَالْصَلَّحِينَ \* وَمِنَ لَتَا مَنْ يَهِوَلُا مَنَّا بِإِيلِهِ فَإِذَا أُوذِي فِي لِيهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّا سِ كَعَذَا بِاللَّهِ وَلَيْ حَاءَ نَصْرُمُ زُرَبُكُ لِيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ أُولُينَ اللهُ بَاعْلَمَ بَمَا فِصُدُو الْعُلْمِينَ \* وَلَتَعْلَمَ وَاللّهُ الذَّالَ الْمَنْهُ الْوَلَيْعُ لَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ \* وَقَالَ لَلْبَكّ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَنْوَا بَيْعُوا سَبِيلَنَا وَلَيْنَ أَخِطَالُكُ مُو وَمَا هُ عِيلِينَ مِنْ خَطَلْ هُ مِنْ شَيْءً إِنَّهُمْ كَلَا بُونَ \* وَلَيْحَالُ مَا تَقَالُمُ وَاثْفَا لِإُمْعَ أَثْقَالِكُ وَلَيْنَاكُنَّ وَمَالْقِهُمَةً عَاكَا ثُوايَفْتَرُونَ فَ رْسَلْنَا نُوْجًا إِلَىٰ قُوَيْمِهِ فَلِيتَ فِيهِ مُ الْفَ مَسَنَةِ إِلَّا حَمْسُ مَنْ عَامًا فَأَخَذَ لطُّوفَانُ وَهُمْ ظِلْهُ نَا لَهُ فَآنِحُتُ نَهُ وَأَضِحُ السَّقَيَّةِ وَجَعَلْنَا أَيَّهُ لِعْلَمَنَ \* وَإِرْهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ وِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَيُهُ نَ \* إِنَّمَا تَعَكُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آوْ ثُنَّا وَتَعَلُّهُ وَ اِفَكًا آِنَ الْدِينَ تَعَيْدُ وَنَ مِنْهُ وَنِ اللهِ لَا يَمْلَكُونَ لَكُمْ رُذْقًا فَنَا بْتَعَنَّهُ عِندَاللَّهِ إِلَّا زُقَّ وَاعْبُدُ وَهُ وَأَسْتُكُمُ وَاللَّهُ إِلَّهُ مَرْجُعُونَ \* وَإِنْ لَكُ أَمَرُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى لِرَسُولِ لِإِ الْبَلْغُ الْمُبُينُ \* أَوْلُمْ دِيُّ اللهُ أَكُلُقَ سُتَرَبِعُ يُدُهُ أِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ لِيَبُّ

فل

الجزءالعشرمون

149

خِرَةً إِنَّ اللَّهُ عَلِ ﴿ الشِّيءُ قَدْ يُوهُ بُعِكُ السِّيعُ قَدْ يُوهُ بُعِكُ و و كَالْكُهُ مِنْ و و الله مِنْ وَلَيْ وَ لَا فَصَيْرٌ وَالَّذِينَ لَهُ وَ وَلَا فَصَيْرٌ وَالَّذِينَ لَهُ وَ للهِ وَلِقَائِهِ أُولَيْكَ يَيْسُهُ امِنْ رَحْبَةٌ وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابِ مُحُونُ فَيَ كَانَ حَوَاتَ قُومُهِ إ لاً آن قَا لُوا آفْتُلُوهُ ٱوْجَرُّفُوهُ فَابْخِ اللهُ كُمْرُ أَلنَا ذَانَ فَهُ لَاكَ لَا يُلْتِ لِهِوْ مُرِيَوْمُ نُونَ \* وَقَالَ إِيمَا الْحَيَادُ بُونِ ٱللهُ أَوْشًا مُودَةً مَ بَيْنِ كُمُ فَالْحُدُو فِي الدُّيْمَ أَنُورَ يَوْمَ إِلْفَهُ رُبِعَضْكُ بِبَعْضَ وَيَلْعَنُ بَعْضَكُ يُعَضَّا وَمَا وَكُمَّ النَّارُقُ ونْ نِصْرُ نَنْ وَ فَا مَرَ لَهُ لُوطِ وَقَالَ كِلَّةِ مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَقَ الْآنَهُ هُوَ يُرَأَكُكُكُ مُ \* وَوَهَبْنَالُهُ إِشْجَ وَيَعْنُفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي إِنَّةٍ ك نب والمنه المراء والدينا والتدريفا بْعَلِينَ \* وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُ لَتَا بُوْنَ الْخِذِي يَهُ مَاسَكًا تَحَدِينَ الْعُلَدَ: \* أَرْنَتُكُو لَتَا تَوُنَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّ وَمَا نَوْلَكُ فَادِيكُواللَّهُ كُولُولُكُ اللَّهُ الْمُعَاكِلُونَكُ كَالْ جَوَالَ فَوَقْمِهِ نَابِعِذَا بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِّ قِينَ \* قَالَ رُسَّانُصُمْ فِي عَلَى الْقَوْمِ بدرة وكأحاء تفريسك آمر المتع بالدينة ي قالوا إنام الْقَرَيْكِةِ إِنَّ آهَكُمُ كَأَنَّهُ اطْلَيْرَةٌ \* قَالَانَ فِيهَا لُوطَلَّ بَرَبُهُ وَأَهْلَهُ ١٧ كَامْرَاتُهُ كَأَنَتُ مِزَالَهُ

18.

وَلِمَّا أَنْ جَآءَتُ رُسُكُنَا لُوطًا بَسَيَ بِهِنْمِ وَصَنَا فَيَهِيْءُ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا خَفُ وَلاَ خَذِنَ إِنَّا مُنْعَوَّكَ وَآهُ لِلَّهُ إِلَّا آمْرَا مَكَ كَأَنَتُ مِزَا لَغُلُونَ \* ايتَا مُنْزِلُونَ عَلِي آهُلُ هُذِهِ الْعَرَيَّةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءَ عَاكَا نُوا يَفْسُ فُولَ فَي وَلَقَدُنَ مَرْتُكَا مِنْهَا أَيَّةً بَيْنَةً لِقُوْمِ مِعَيْقِلُونَ \* وَإِلْهَدْ مَزَاحًا هُنْم شُعَنِيًا فَقَالَ لِفَوْمِ أَعْبُدُ وِاللَّهُ وَارْجُوا لِنُوْمِ الْأَخِرَ وَلَا نَعَنُوْ إِفِي الْآرْضِ مُفْسِدِينَ \* فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُ مُالْرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَاهِمْ جِيْمَةٌ \* وَعَادًا وَ ثَمْوُ دَاوَ قَدْ بَسَتَنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِيهِمْ وَزَيْنَ لَمَيُ السَّيُّطِ مِ أَعْمَلَهُ مُ فَصَدَّدُهُ عَنَ السَّبَدَ وَكُمَ أَنُوا تَنْصُرِينَ \* وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مْنَ وَلَقَدْ جَاءً هُمْ مُوسَى يَيْتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي لْأَرْضِ وَمَاكَا نُواسْبِهِ بَنْ ۚ فَكُلَّا أَحَبَ لَا نَا نبيته فينفئ متزار سكنتاعك وكايصيا وكينفهم أخذت لصَّنيَة وكينهُ ومن خسَّفْنَا بِعِ الْأَرْضَ وَكِينَهُ وْمَنْ إِعْرُ قُنَّا وَمَا كَانَ اللهُ لِمَظْلِكُهُ مُولِكِينَ كَانُواۤ الفَيْسُهُ هُويَظْلَمُ لَنَ مُسْكُلُ الَّذِينَ اتَّخَذَ وُلِينَهُ وَنِاللَّهِ آوْلِتَآءَ كَمَنَا الْعَنَكُورُ بِاتَّخَذَ تَنْ بَيْنَا وَلِكَ وْهَنَ الْبُهُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُمُ مِنْ الْوَكَا نُوا يَعْلَمُ لَ \* إِنَّ اللَّهُ يَعْنُكُومُا بَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءُ وَهُوَالْعَنَ يُزَاكِكِكُ مُ \* وَيَلْكَ الْأَمْتُ لُكُ يَضْيُرِهَا لِلنَاسِّ وَمَا يَعَنْقِلُهَا آلِاً الْعَلِمُونَ \* خَلَقَ اللهُ السَّمَ إِن وَالْأَرْضَ الْمُ يُونِينَ أِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَةً لِلْمُ مِن ﴿ الْمُ مَا أُورِ كَالْمُنِكُ مِنْ لَكُمْ فِي أَمْ الصَّلْقُ إِنَّ الْمُصَلَّةُ مَّنَهُ عَنَ الْغُنَّتَآءَ وَالْمُنْكُو وَلَاكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّهُ مَا تَصَنَّ

الجرء الحاكة والعين وَلَا يُجُدُلُوااهُ إِلَاكِينَ لِكَمِيالَةِ هِلَحَتُ ثُهُ إِلَّالَّهِ مِنْ خَلَوْا الْذَيْخَانُونَا لَانْيَنَا وَأَنْزِلَ إِلَىٰكُو وَإِلْمُنَا وَالْمُكُو وَاحِدٌ وَنَحْزُ لِهُ مُسْارُنَ • وَكِذَ لِكَ أَنْزِ كُنْآ اِلنَكَ الْكِينِ فَالْذَينَ اتَّينْ هُمُ الْكِينَ يُومْنُونَ بِهِ وَمِيرُ هُ وَلاَءَ مَنْ نُوثِينُ بِهِ وَمَا يَجْعَدُ باينتَ آكِرًا لَكُفْ وَنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ أَنَّ وِنْ قَيْلِهِ مِنْ كَتِي وَلَا يَحَطُّهُ بِهِمَنِكُ إِذًا لِالْرَبَّابِ لْمُنْطِلُونَ هَبَا هُوَا يَنِيَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا لَعِلْ وَمَا يَجْعَدُ مِا يُتِنَا ٓ إِلَّا الظَّلْ ُنَ \* وَهُ لَوْلَا آيْزِلَ عَلَيْهِ وَإِنْكُ مِنْ رَبِّهِ فُوا لِتَمَّا الْآيِثُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنْمَا أَنَا تَذِيرُ بِينَ اللَّهُ اللَّهُ يَكُفُّ هِيْما نَّا آنْ زِلْنَا عَلَيْكَ الْكِنْتُ الْإِكْلَيْمَ اللَّهُ فَاذَ لِكَ رِحْمَاتُهُ وَذِكُرْ عَالِمَوَ مِي نُونُ مِنُونَ \* قُلْ كُونِ بآرِينْدِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهَدِيدًا بِيَّالُهُ ا فِي السَّمُونِيُّ وَالْآرُضَّ وَالَّذِينَ الْمَنُوا بِالْبِطِلْ وَكُفَّرَ وَالِاللَّهِ أُولِيُّكَ هُ يِكُ وِنَ \* وَلَيَسْتَغِيلُوبَكَ بَالْعَذَابِ وَلَوْ لَآ اَجُلُ مُسَمِّكً لِمَاءَهُمُ الْعَذَابُ بِيَنْهُ وَبَغْتَةً وَهُمْ لَا يَسَنْعُرُ وِنَ ﴿ يَسْتَعْفُلُو نَكَ بِالْغُدَابِ وَإِنَّ لِحُطَنَّةُ مَا لَكُونَ بِنَ ۚ يَوْ مَرَيَغِيثُ فِي كُلِّ لَعَدَا كِمِنْ فُوقِهِ مِهِ مُومِنْ تَخَيْ هَيْرُوَيَهِيُّولُ وَوَوَا مَا كَنْ يُعْمَلُونَ \* بِعِيادِ كَالَّذَ مَنَ الْمَنُو إِانَّالَ فَ عَكَةَ فَا يِّي فَاعُدُكَ قَلْ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذِآ تَقَعَةُ الْمُؤْتِ ثُمَّ الْمُنَاكُرُ جَعُوكَ ﴿ لْذَينَ الْمَنُوا وَعَيْمُلُوا ٱلْصَلَّاحِيَّ لَنُبَوِّئَنَّهُ مُومِنَ الْجُنَّةِ غُرِفًا بَجُرْيُ مِنْ تْعَاالْاَ نْهُرُ خِلْدَىنَ فِيهَا نِعْمَاجُوالْعَلِينَ أَوْ الذِّينَ صَهَرُواْ وَعَإِرْبَهِ يَتُوَكُّنُونَ ﴿ وَكَايِّنْ مِنْ دَاتُّهُ لِأَنَّحُ أَرِدْ قَهَا اللَّهُ يَرُّذُ قَهَا وَاتَّا كُو وَهُوالبِّم

فَقُولَنَّ اللَّهُ ۚ فَا يَنْ نُواْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ كِينْ عُظْ الْرِّزْقَ لَنَّ كَيْتُ آءُ الله يَكُلُّ شَيْعٌ عَلِكُمْ \* وَلَيْنُ سَا لْنَهُ مُمَنَّ مَرَّا مَرَّا لَسَّمَ يْدِ مَوْنِينَا لَيْعَةً لُنَّ اللَّهُ فَا الْحَيْدُ لِللَّهَ لَأَلْكُ هُوْ ﴿ وَمَاهُٰذُهِ الْحُبُّهُ أَوَالدُّنِنَا إِلَّا هَوْ وَلَعِكَ وَإِنَّ الدَّارَا أَنَّوَاتِعَا يُنَّ فِي فَأَذَارَكُهُ أَفَّ الْفُلَّكَ دَعُواا هُ وَالْمَالُمَ ّ إِذَا هُوْ يُشِرُ كُونَ لَيْ لَكُفُ وَالْمَآ الْمَنْفُمُ وَلِتَمَّةً يَكُ زِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَعَدُوا فِينَا ما اما الحدة الد

الجزء لفاذ والعين

737.

زُكَانُوْ آسَتُكَمِنْهُمْ قُوَّةً فَإَمْارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكُرُمُمَّا وْرْسُكُهُ وَمَالِيدَنَّكُ فِيَاكُانَ اللَّهُ لِتَظْلِيكُمْ وَلَا يَكُانُوا الْفَيْدَ يَظْلِمُونَ أُهُ ثَوْكَا نَ غِقْبَةُ الذِّينَ أَسْمُ الشُّواْ كَانْ كُذَّيُوا بِالْيَاللَّهُ وَكُا فَا اليَسْتَهُ فِرُونَ وَاللَّهُ يَبْدُوا النُّولُورَ ثُمَّ يُعِدُدُهُ ثُمَّ إِلَى يُرْجَعُونَ لِيُولِ تَقَوُمُ السَّاعَةُ يُبُلِدُ أَلِحُنَّ مُونَدٌ ﴿ وَلَوْ يَكِرُ فِلَهُ مِنْ شُرَكًا مَهِمْ شُفَ عَوَا وَكَا نُوَا بِيُتُرِكَا مُهِمْ كِفِرِينَ ﴾ وَيَوْمَرَتَقُو مُرالسَّاعَةُ يَوْمِيلَذِ يَتِنَفَرَ هُوَانَ ﴿ فَأ لَّذِينَ الْمَنُواوَعَيَمُلُوا الصَّلِي فَيُمَ فِي وَضَةٍ يُعَيِّرُونَ \* وَامَّا الَّذِينَ كُفْرُ ف وَكَذَبَهُ إِياٰ يُنِنَا وَلِقَاءَا لَا خِرَةِ فَأُو لِثَكَ فِي لْعَذَا بِيَحْضَرُونَ \* فَسُبَحْ لله حِين تمسُون وَجين تَصِيْحُون \* وَلَهُ الْخَدُ فِي السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ فَ وَجِينَ نَظُوْمُ وَنَ \* يَغِنْ حُ الْحُيِّ مِنَ لِلْيِتِ وَيُغِرِجُ الْمُتَ مِنَ الْحُيِّ وَيُحُو رْضَ بَعْدُمُونِ مَا وَكِذَ الَّ يَخُرْجُونَ \* وَمِنْ إِيَّهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابِي اَنَّةُ بَيْشُرُ تَنْتَشِيرُ وَنَ \* وَمِنْ إِينِهِ أَنْ خَلَقَ لِكُمُ مُنْ أَنْفُنِكُمُ أَرُوا بتَتُكُنُهُ ٱلْإِنْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَجْمَةً إِنَّ فِيهُ إِلَّكَ لَا يُتِيالِ تَفَكَّرُ وُنَ \* وَمِنْ الْيَهِ خَلْقُ السَّمَا إِن وَ الْأَرْضِ وَآخْيَا لَا يَالِينَكِ وَالْوَيَحُونِانَ فِي لِكَ لَا يُتِالْغِلِينَ \* وَمِنْ اللهِ مَنَامُكُمُ مُالِّيناً وَالنَّهَ وَابْتِغَا وَكُرُمْنْ فَضَيْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِلْقُو مِرْتِسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ الْبِيهِ ا لَبَرُقُ حُوْفًا وَطَمَّعًا وَيُنَزُّلُ مِنَالْسَمَاءِ مَاءً فِيحُ بِهِ بِهِ الْأَرْضَ بَعَدُمُوْ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ رَبِّعُ قِلُونَ \* وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ تَقَوُّمُ السَّمَا } وَالأَرض يْنِ ثُمَّا ذَا دَعَا لَهُ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا آتُنَّهُ مُخَوْنَ مَّ وَلَهُ مِرَ

سَمْ إِن وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ فِينَهُ نَ \* وَهُوَالَّذِي يَنْدُ وَالْخُلُوَّ ثُوْلَيْهُ يَهُوَاهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ أَلْمُنَالُ الْأَعْلِ فِي السَّمْ إِيَّ وَالْأَرْضِ فَهُوَالْعَرَ عَكُمْ وَضَرَبَكُمْ مَثَلًا مِنْ الفُسُكُ هَا أَكُمُ مِمَّا مَكُمْ أَكُمُ مُ اللَّهُ مُنْكُمُ مُ مُشَكَّمُ رَزَقِنِكُمْ فَانْتُمْ فِي مِسَوَآءُ تَخَافُ بَهُمُ وَلِحَنْفَتُكُو الْقَانُتُ نُفَجَهُ إِلَّا لِإِيْدِ لِفَوْ مِرِيعُ قِلُونَ ﴾ بَلِ شِّعَ الذِّينَ طَلَحُ آأَهُ وَآءَ هُوْ بَغِيْرِ عِ رَجْ بَهُدِي مَنْ اَصَدَّا لِللَّهُ وَمَا لَمُوْمِنْ نَصْرَتَ وَفَا قِرْ وَجْهَكَ لِلَّهِ يِنْ جَنَّهُ عُرَبِياً لِلهَ الَّهِ فَطَرَاكًا سَعَلَيْهَا لاَسَدُ بِرَلِخِلْقَ اللَّهِ ذَلِكُ لِدِّنُ الْقِ بِكُنَّ أَكُثُّرَ إِنَّا سِرِلَا يَعْكُمُونَ لَهُ مُنِيكِنَ إِنَّهُ وَإِنَّقُوُّ هُ وَأَقِيمُ الصَّالُوَّةِ وَ الْمُنَّدِينَ \* مِزَ الْدُنْنَ فِي فَوَا دَمَّنَاهُمْ وَكَانُواسِيُّكُمَّا يَحُونَ \* وَإِذَا مَتُ النَّاسَ صَرُّ دَعُوانَ مُمْ مُندِينَ الْنَهِ ثُوَّا لِمُ رمنه رجمة إذا فريق منهم بربه فسة وتعلم أن ماه أنكناعك هرسلطا أفعد رْكُونَ وْ وَإِذَا آذَ فِي النَّاسَ رَحْمَةً وَجُوابِهَا وَإِنْ يَصُرُهُمُ مُسَتَّكُ مَهُ أَنْدِمِ الْذَاهِ وَ تَقْنَطُونَ أَوْ أُولُونِ وْأَارْ اللَّهُ مَدْيُكُ طُ يَقِدُ رُأِنَّ فِي ذِلْكَ لَا يِسْتِ لِقُوْمِ رُوِّمِنُونَ \* فَايْتِ ذَا الْفُرُّ فِي حَقَّهُ وَالِد ى انسَبِيَادُ الْكُحَيْرُ للَّذِينَ بَرُيْدُونَ وَحْهَ ٱللَّهِ وَأُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفَالِينَ مَ ؙڡؙؚ۬ۯۑؖٳؽڔ۫ؽۅٳڣٙٳٙڡۅ۠ڸٳڶؾٵڛۘۏڵڒؽڔٛؠۅٳۼٮؙۮ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِّي ۚ كَا كُلُّمْ ثُوَّا لَكُمُ لَيْ كُنَّ

يُشْرِكُونَ ۚ خَلَعَرَا لَفْسَيَا دُفِي الْبِرَوَ الْبَحْ بِمَا كَسَيْتَ آيْدِي النَّالِينَ إِنَّهُ هُ بِعَظْ لَذِي عَسَمِكُوالْعَلَاهُ مِرْجِعُونَ \* قُلْسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فِا نُظُرُ وَاكَفَّ انَ عَقِيتَهُ الْذِينَ مِنْ فَعُلِكَانَ آكَرُهُمُ مُسْرُكِينَ فَ فَا قُرُوجُهَكُ لِلدِّيرِ لْقِيَّةُ مِنْ قَبَالَ نَ يَأْ يِنَ يَوْهُ لَا مَرَّةً لَهُ مِنَ اللَّهُ لِأَ يُوْمَيَّذُ بِيَصَّدَّعُونَ وْكُفْرَافِعَكَايُهِ كُفُرُهُ وَكُمَنَّ عَيْمَ أَصِلِكًا فَالَّهِ نَفْسِهِمْ يَمُهُدُ وَلَكُ يُّوْكَالَّذِينَا أَمَنُوا وَعَيَمَلُوا الْصَلْلِخِيَةَ مِنْ فَصَلْلَهُ إِنَّهُ لَا يُحِيُّا الْكِفْرِينَ ا بِنَا لَيْتِهِ أَنْ يُرْسِلُ إِلْرِيَاحَ مُبَيْشِرَةٍ وَلِيُذِ بِيَعَكُمُ مِنْ رَحْيَتِهِ وَلِبَقِّ ك لْفُلْكُ بَا مِرْهِ وَلِتَبْتَعَوُ امِنْ فَصَيْلِهِ وَلَعَلَكُمُ ثَنْكُمُ وَنَ \* وَلَقَدُ أَنْسَلْنَا تَهْلِكَ رُسُكُدِ الْمُعْوَمَهِمْ فِهَا وُهُمْ بِأَلْبَيْنِ فَانْتَعَمَّىٰ مِنَالِّذَ يَزَاجْرُهُ كَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ لِلْوَقِيْنِينَ \* اللهُ الذِّي كُرُسِلُ الرِّيخُ فَبَثْيُرَسَحَابًا فَدُسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كِيفُ بَيْنَاءٌ وَمُعْعَلَهُ كِسَفًّا فَتَرَيَّا لُورٌ فَيَخِيرُ خِلِلْهُ فَإِذَا آصَابِهِ مَنْ لِيَنَا ثَهُ مِنْ عِبَادِ هِ إِذَا هُوْ لَيَسْتَبْشِهُ وَكَ وَانْ كَا نُوَامِنْ قِبُا إِنْ يُنَـُّتُّ لَ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَيْلِهِ كَمُثِلِسُّانِ \* فَا نُظِرُ إِلَىٰ الش حَمِتُ اللَّهُ كُنْ يَجُوْ الْأَرْضُ أَجَعْدُ مَوْثِهَا أِنَّ ذِلِكَ لَحِيًّا لِلَّهُ فِي وَهُوَّ شَيْعُ قَدَكُرْهُ وَلِينْ أَرْسَالْنَا رِيحًا فُوَاقُهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعِثْ هُرُوُنَ \* فَإِنَّكَ لَا تَشِمُ الْمُونَىٰ وَلَا تَسِمُهُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَكُوا يرين و مَا أَنتَ بها الْعُهُمُ عَنْ صَ مُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه سَنْيِيَّةً يَحْلُقُ مُمَاكِسَاءً وَهُوالْعَلَمُ

بزوج ربيخ \* هذاخلو الله فأروني دُونِهُ بَا الظِّلْ مِنَ فِيضَلاّ مُبِينَ ﴿ وَلَقَدْاْ تَيْنَا لَقُتْ لِمَا الْحِكْمَةَ أَنِأَ ثَنَ الجخ الحاث والعون

48V

لَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلِ وَهِرْ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ الشَّ ، وَلَوْلِدَ يُكُّ إِنَّ الْمُصِيرَ \* وَإِنْ جُهَالَ عَلَّآنَ تَشْرُ كَ بِهَا لَيْسَرَكَ بِهُ عِلْ تَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَّا مَعْرُوفًا ﴿ وَاتِّيعْ سَبِي لِمَنْ اَنَا بِالِكَّ جِعُكُمْ فَأَنْتَ تَكُونُهُمَا كُنْتُمْ تَعَيْمَلُونَ \* لِبُنَيَ إِنَّمَا إِنْ مَكُ مِثْقًا نْ خَرْدَ لِفَتَكُمْ بِهِ فِي صَوْرَةِ أَوْ فِي السَّمَا بِياً وَفِي الْأَرْضِ بَاتِ بَهَا أَلَمْهُ جَبُيْرٌ ﴿ لِبُنِّي ٓ لَوَ الْمُصَالَوَةِ وَالْمُ وَلِلْعَوْ وُفِ وَانْهَ عَرَ صْبْرَعَا مِكَا صَابَكَ إِنَّ ذِلْكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورُ \* وَلَا مِّرْجَدَّ أَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْيِثْرِ إِنْ الْأَرْضِ مَرْجَعًا إِنَّ اللهُ لَا يُحِتُ كُلِّ لْتَالْخُوْرُ ۚ وَاقْصَدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ انَّكَ لأَصْوابِ أَصَوْبُ الْحُبَيِّرُهُ أَكُمْ تَرَوْا أَنَّ اللهُ سَغَّرَ كُنَمُ هَا فِي لِسَّهُمْ إِيْحُمَّ رْضِوَ آسْبَغَ عَلَيْكُمُ يُعِتَمَهُ طَهْمَةً وَبَاطِنَّةً قُومِنَ النَّاسِمَنْ يُحَادُ الله بغَيْرِعِلْمُ وَلَا هُدًى وَلَا كِيْتِ مُنيْرٍ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ابْتَعُوامَا أَ للهُ قَالُورَ مُنْ تَتَّبَعُ مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ إِنَّا } فَا آوَلُوكًا نَ الشَّيْطِنُ مَدْعُوهُ عَنَا بِالسَّعِيرِ \* وَمَنْ يُسُلِّ وَجْمَا لَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحَيْثُ فَقَدَا سُمَّنَا بِالْعُرُومَ الْوَتُونَ وَالْيَالِيهِ عَقِيلُة الْأُمُورَ \* وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كَفَعْرُهُ مَجْعُهُمْ فَنُنَبِّتُهُمْ بِمَاعَمِلُوْآإِنَّ اللهَ عَلَمُ بِذَاتِ الصُّدُولُ \* هُمْ قَلَ لَا نُتُمَّ نَضْطَةً هُوالْ عَنَابِ عَلَيْظِ ﴿ وَلَيْنَ سَالِتَهُمْ مَ لسموت والأرض ليقولن الداء فالكامد بله مراكث هما

ولِنْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَيِّ الْحِرَادَ \* وَكُوْ أَنَّ مَ نَشْجَرَةً إِقُلْكُمُ وَالْبُحَرُّ بِمُدَّدُهُ مِيزَبَعِيْدِ وسَنْبِعُهُ أَبْعِيْمَا نَفِدَ سُكِلْتُ نَاللَّهَ عَنَ يُزِحَكِيمٌ \* مَا خَلْفَكُمْ وُلا بَعْنُكُمْ اللَّاكَفَيْسُ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ مَيْع بَصِيْرة الْوَرَآنَ الله يَوْ يُحِ الْنَا فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَةِ الشين والفرك ليغرى الأبجار مسمي وأن الله يمانع يُرْهُ ذَلِكَ بَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ النَّطِلُوَانَّ هُوَا لَيْ إِنَّ الْكِيْرُ \* آلَوْ تَرَآنَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي لِيْحَ بْنِغْ مَيْ اللَّهِ لِلرَّ مِزْ الْبِيَّةُ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يُتِ أَكُلُّ صَبَّا رِسْكُورٌ ﴿ وَإِذَا غَيْشِيَهُ هُمُّونُ ۖ دَعُوااللهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللَّهُ فَلَمَّا نِجَدُّو إِلَىٰ لٰمَ قَمِنْهُمْ مُقْ كُلُّ عَتَّا رِكَفُورَ ۚ نَايِّهَا التَّاسُ القَّوَارَ ۗ يَوْمًا لَا يَجْنِي وَالِدْعَنْ وَلَدِهِ وَلَامَوْ لُو دُهُوَجَازِعَنْ وَلَهِ شَنْيًا نَعَنَوْنَكُواكِمَا فَ الدَّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ مُاللَّهَا تَنَ الله يَعْنِدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَدِّلُ الْغَنَثَ وَبَعْلُما فِي الْأَرْحَامِ وَهُ مَنْ عُمَاذَا تَكِينُهُ عُلَّا وَمَا نَدْرِي هَنْ كُما يَّ ارْضِ ثَمُونُ أَنَّ اللهَ عَلِيمِ حَ ،فيه مِنْ رَبِيالْعُلْمِينَ ﴿ أَمْ يَقِولُونَ يُهُوَاكُنِّ يُّمِنُ رَبِّكِ لِيُنْذِ رَقَوْمًا مَا آتَهُ مُرْمِنْ نَذِيرِمِنْ قَبْلِكَ لَعَالْمُهُ تَهْتَدُونَ ١٠ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

مِرْتُمُ اسْتَوْيَ عَلَىٰ لَعَرُيْسُ الْكُمْ مِنْ دُويِنهِ إ « بُدَرُالْامْرِمَزَ الْسَمَاءِ الْمَالْارْضِ مُمَّ يَعِكُرُجُ الْفَعْرِقِي يَوْمِرَكَانَ مِقْلَاكُ تَعُدُّونَ \* ذِلْكَ عَلِي الْغَنَ وَالشَّهٰ لِدَةِ الْعُرَيْرِ الرَّجْمُ مَرِّكِا بِشِيْءَ حَلَقَهُ وَمَدَا خَلَةِ الْإِنْ فِي مِنْطِين بِسُلَلَةِ مِنْمَآءِ مَهِين \* ثَرَّسُوْمُهُ وَنَفَخَ فِي السَّمَعُ وَإِلَّا يُصْرُوا لَافِئَدَةً قُلِلَّا مَا تَسْنَكُ وُنَ ﴿ وَقَالُوا آءَ ذَا لَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَوْ خَلْقَ جَدُّتُد \* مَلْهُمْ بِلِقَاءَ رَبُّهُ مُكُفٍّ وَنَ \* تَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْيَةِ الذِّي وُكِلِّيكُ ثُرًّا لَىٰ مَبَّكُمُ مُتَرْجَعُونَ \* وَلَوْرَكُ مِ مُونَ نَا كِسُوا رُؤْسِهِ مِ عِنْدَ دَبِهِ مُرَبِّنَا ابْصَرْ مَا وَسَمَعْنَا فَارْجِعِنَا تَعْنَى لَصْلِيحًا إِنَّا مُوقِيُونَ \* وَلَوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُلِّ هَيْنِهُ هُدْمَا وَلَيْكِ مِبِهِ لَامْكُنَّ جَمَّتُمْ مِنَ الْحُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا فَدُ وَقُولِمَا يَمْ لِقَاءَ بَوَيْكُمْ هٰذَا إِنَّا شِيَالْنَكُمْ وَدَوْقُولُ عَذَابًا كُلْدِيمَا كُنْتُمْ لُونَ ۚ إِنَّمَا يُومِنُ بِالنِّيَا الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُ وَابِهَا حَمُّوا سُعَّدًا وَسَ وَلَا يَسَنِينَكُمْ وُنَ ثَمَ تَتِعَا فِي جُنُو بَهُمُ مُعَنَا لَمُصَدِّعَنَا لَمُصَدِّعَنَا لَمُصَدّ عُونَ دَيْتَهُمْ خُوفاً وَطَهَمًا وَمِمّارَزَ قَنْهُ مُرْمَنْفِ هُونَ ﴿ فَلَا نَعْلَ نِ قُنْ أَعْيِنُ جَزَاءً بِمَا كَا نُواْ يَعِنْمُلُونَ \* أَفِيَّ كَأَنْ مُؤْمِنًا كَانَ فَاسِقًا لَابِينَـتُونَ ﴿ آمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَيْلُوا الصَّالَحِينَ فَكُمْ جَ لِيَا وْيُهُونُ لِإِيمَاكَا نُوْآيِعُمْلُونَ \* وَأَمَّا الَّذَينَ فَيَتَقُواْ هَنَا وْيُهُولَنَّا لَكُلَّم وَارُوَاانَ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ وَفِيهَا وَقِيلَهُمُ ذُوقُواْعَنَا بَالنَّا رَالَّذِي

لِبُونَ \* وَلَنْهُ بِهَنَّهُ مُونَ الْعَذَابِ لِأَدْ فِي دُونَ الْعَلَا فَعَلْنَهُ هُدَّى لِهِ } إِسْرَائِلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُ فَإِيْمَةً مِّهَ وَنَابَاهُ الْمَنَا لُو قِنُونَ ﴿ الَّ رَبُّكَ هُوَيَفِي إَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُهُ وَلَوْ مَهُ دِلْهُمْ كُوا هُلَّكُمَّا مِنْ قَبْلُهُ لْقُرُّ وَنِ يَيْشُونَ فِي مُسَكِينِهُ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَتِ آ فَالِ يَسْمَعُونَ ۗ ﴿ الْ اناً نَسُوفُ لَمَاءً إِلَىٰ لا رَضِ لِجُرُ رَفَيَحُ فِي بِهِ زَرْعاً مَا كُلُ مِنْ لُهُ الْعَلْمُ ه هُرْاَفِلَا يَبْضِرُ فِينَ \* وَيَقُولُونَ مَتِي هِلْ الْفَيْخُ اِنْ نَنَةُ صَادِقِينَ \* قَايَعْ لَذِن كُفرُو آيمنُهُ ولاه يُنظرُ ون فاع ضعنهم وانتج لَّهُ يُكِ مِنْ يَبِكُ إِنَّ اللهُ كَانَ بَمَا تَعْنَمُ لُونَ جَبِيرًا \* وَتُوكِّلُ عَلِي و بالله وكلاه ماجعل الله لرجل فالبيان في جوفه و ماجعل زود هُ وَنَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ يَكُو مُمَاجِعًا إِذَعِمَاءَكُوا فِينَاءَكُو ذَائِكُ قُولِهِ فَأَنْ لَا تَعْلَمُ ۚ أَمَّا وَهُمْ فَا خِوْنَكُمْ فِي الدِّينَ وَمَوْلِينَكُمْ وَلَيْنَ عَلَيْكِمْ خِنَّا

لكِنْ مَا تَعْمَدُتْ قُلُوكِكُمْ وَكَانَا لِللهُ عَفُورًا رَجِمًا ﴿ النَّهَ ٓ ا أَوْلَى بِالْمُوهُ

نفسهم

الخؤ الحاكة والغشون

107

مَّطَتُهُ وَأُولُوا الْأَرْجَاءِ رَعِضُهُ بَرَلِلْوَمِنِينَ وَالْمُهْجِرَينِ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُو [الْيَ وَلِيَآئِكُو مَعْدُ وْفَاكَانَ ذَٰلِكَ فِي لَكُمْ مُسْطُورًا ، وَإِذْ أَخَذْ نَا مِنَ النَّبَيِّي مَنْ عَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوسَ وَالْرَهُ مُوسَى وَعِيسَةِ إِنْ مَنْ مَرْكَمَ وَكَحَدُنا مِنْهُ مُمِيتُمَّا عَلَيْظًا وليسْئَا الصَّدقيرَ بْدْقِهْ يْهُواَعَدَ لِلْكُوٰهِ بَنَ عَنَا بِمَا إِلْهِمَا ۚ يَا يُتِهَا الَّذِينَ الْمَنُوااذُكُرُ وَالِغُ اللهِ عَكِينَكُمُ إِذْ جَاءَ كُمُ جُنُودٌ فَا رَسَلْنَاعَكَ هِمْ رَجًّا وَجُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بَمَا تَعَنَمُنُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَا وَكُمْ مِنْ فَوْ مِنْ مُونَ مِنْ أَسْفَارُ وَاذْ زَاغِيَا لَا بِصْرُ وَبَلَغِيَا لْقُلُولُ لِيُنَاجِرُونَظُنُّونَ بِإِللَّهِ الظُّنُونَا ۗ هُنَالِكَ ابْتُلِي لْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْنَا لَا شَدِّيدًا ﴿ وَإِذْ يَعَوُلُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي عَنْ لُونِهِ مِرْجَنُّ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَمْنُولُهُ لِأَكْمَ فُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَا طَايَفَةُ ثُمِنْهُمْ لَأَهُمَا يَسْرِي لِاثْمُقَاءَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَكَيْسَتُ فَ فَسَهِرِيقُ يْنَهُ وَالنِّي يَقِولُونَ إِنَّ بُيُوتَكَّا عَوْرَهُ وَكَاهِي عَوْرَةً وَكَا هِي عَعُورَةً إِنْ بُر مِدُ وِنَ الأ قِرَّارًا \* وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ وَقُلْ وَهَا ثُمُّ سَمُعِلُوا الْمَقِيْتَ لَا تَوْهَا وَمُ تَكَنَّبُوْ الْمِهَا لِآلَةُ بِيسِيرًا ﴿ وَلَقَنَادُ كَا نُواعَهُدُ وَالْمُلَّهُ مِنْ قِبُ إِلَّا يُو لاد بار وكان عَهْدُ اللهِ مَسْةُ لا ﴿ قُلْ إِنْ يَنْفَعَنَّكُمُ الْفَارُانُ فَرَرْتُ بِزَالْمُؤْمِنَا وَالْقَتُواْ وَإِذَا لَا تُحَمَّتُهُ وَلَا لَكَ مَنْ ذَا الَّهَ الْمُرْدُونَا الَّهُ كُ دِينَا لِلهِ إِنَّا أَرَادَ بِهِ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِهُ رَجْعً فَالْ يجِدُونَ لَمُمْ مِنْ دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّ وَلِيَّا وَلاَ نَصَارًا ۚ قَدْ يَعَنَ اللَّهُ الْمُعَّو فَينَ بْنَكُوْوَا لْقَا يَلْهِنَ لاخُوٰ نِهِ مِنْ هَلِيَ الْنَيَا وَلاَ يَا وَيُنَ الْيَاْ سَرِلاً قِلَه

遊

الخوف كأنته وتنظرون النك تدود عَلَيْهِ مِزَلِلْوَتْ فَإِذَا ذَهِ سَاكُمَ فُنِ سَلَقَهُ كُو مَا لِلْسَنَةِ حِكَا لخنتيرًا وُلِيْكَ لَوْيُومِنُهُ إِفَاحْبِطَا لِلهُ اعْدَلَهُ الله يسكرًا \* يحسُرُكُ الْكُخُرَاتِ لُوْمَذُ هِبُوا وَإِنْ مَا يِسَا لَاحْزَادِ بَا وَا وُأَنَهُ مُرْبَادُ وَنَ فِي لَا عُرَابٌ كَيْنَكُونَ عَنْ أَنْتَأَيُّكُ وَلَوْكَا زُا فِيصِ فَتُلُوٓ الْآ فَلَدُ لَا مَّ لَقَادَكَا نَ لَكُوْنِ فِي مَسُولِا لِلَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْكَانَ رَجُوالله وَالْيَوْمَرُ لَاخِرُ وَدَكِالله كَنْرًا ﴿ وَكَارَ اللَّهُ مِنْ زَالْاَمْ ا قَالُوا هٰذَا مَاوَعَلَااللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَاللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُ لاً أَيْناً وَتَسَهِيماً \* مِزَالْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعْهَدُ وااللَّهُ عَلَيْ فْنِهُ وَكِينِهُ وَمَنْ يَنْنَظِرُ وَمَا يَدَّ لُوْ اتِّنِدُّ مَكَّرِهِ لِيَحْ يَكِلُّا يدُ فَهِدُ وَيُعَدِّنُ لِلنَّفْقِيرَ إِنْ سَيْآءَ أَوْيِيَةُ بِعَلْيُهُمْ ازَّالِلَّهُ كَا غَفُورًا رَجِمًا \* وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَنظِهِ لَمْ بِيَالُولْعَرْ ٱوْكِيَ اللَّهُ الْمَا مُنتِ فِيَتَالَ وَكَانَ اللهُ وَوَيَا عَزَرًا لَهُ وَأَنْزَلَ لَذَنَ طَلِمَ وُهُمْ مِنْ آهِدُ لِالْكِينِ مِن صَيَاحٍ وَقَذَفَ فَقَلُومُ مِنْ لِرَّعْتُ فِرْبِيًا تَقَتْلُونَ وَمَا سِرُ وَنَ فِرَبِيقًا ﴿ وَأَوْرَثُكُمُ ارْضَ وَدِيرُهُمْ وَأَمْوْ لَمَتُمْ وَأَرْضًا لَمُ تَطْوُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِكُمْ لِيَّيْ قَدِيرًا هَ لِآيَا البَّيَّةُ كِتَانِ كُنْتُنَّ بَرُدُنَا كَيْوَ هَالدَّنِيَا وَزِينَهَا فَتَعَالِمُنَا مُيِّعَكُرَّ وَلَسَهُ الِحَاجِمَ لَا أَوْ وَانْ كُنْتُمُ بَرُدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْإِخِيرَةَ فَإِنَّا اللَّهُ كَ نِكُنَّ ٱجْرَاعَ ظِيماً ۚ ينيسَاءَ النِنَّى مَنْ مَا يِت مِنْكَنَّ بِفَيْسَةٍ يُضِعَفْ لَهَا الْعَذَا يُضِعْفَنْ وَكَأَنَ ذَلِكَ عَلَا لِلَّهِ لِمُسَدِّ

رانجزالثان والعربين الموقعة أصلحاً نُونْمَا آخَهُ مَا مَا ثَيْنَ وَأَعْدَادَا

كَنَّ لِيُعْرِقُ كَاسُولُهِ وَتَعْمَا صِّلِحًا نُونِيَّا أَجْ هَا مَذَّ بَكُنْ وَ رُدْفًا كُدِيمًا ۚ مُنسَاءَ النِّيِّ لَسَيُّنَ كَاحَدِمِنَ لَيْسَاءِ إِن اتَّفَيْهُ لِلْفَيْظُمَعُ الَّذِي عِنْ قَلْيِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلِاً مَعْرُوفًا ۗ وَقَرْنَ مْنَ سَبَرُحُ الْجُهِلَتِةِ الْأُولَىٰ وَآفِنَ الصَّلْوَةُ وَابِّنَ الرَّكُوةَ وَا له ورسوله إنتا بريدالله وليد هيء كورالرجس ها المتت ويَو لْهِيرًا ﴿ وَاذْكُونَ مَا يُتَلِيدِ فِي يُوتِكُنَّ مِنْ الْيُسَالِمَةُ وَالْحِكُمُ مِنَّا اللَّهُ كَا تَ طَنفاً بَحَدِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُصْلِمِينَ وَالْمُسْلِينَ فَالْوَعِينِينَ وَالْوَعِينِينَ وَالْعَيْسَ وَالْقَيْسَ يَن لقنتت والضاد فين والمتدقت والصرين والضرب والخشع فشغت والمتصدقين والمتصدقت والصاغمن والصمايق الفي وجهُمْ وَالْخِيفِظْتِ وَالْدَكِرِينَ اللَّهِ كُتَّارًا وَالذُّكُواتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهِ مُ مَعْفَ خُرَاعَظِماً ﴿ وَمَاكَانَ لِمُونِينَ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا فَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَرَّ إِلَيْ مُعْ الْحَرَةُ مِنْ الْمُرْهِمُ وَمَنْ يَعِصُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَا وَاذْ تَفَوَّلُ لِلْذَيَ الْعُنَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْفُتُمْتَ عَلَيْهِ آمَيْ الله ويخنفه فن نقنسك ما الله منديه وتخنع إليّا سروالله أيخ الله الما قصر ولد مِنها وطر از وجنك الكر الايكون على بن حرج في نوج أدعيه وإذا قصة المنهي وطع وكان المتراقية فَعُولًا \* مَاكَانَ عَلَى البِّي مِن حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَمَّ اللهِ فِي الَّذِيرِ نُوامِرْ فِينَ إِنْ وَكَانَ آمِرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴿ الذِّنْ يَبَالِغُونَ رِمِهُ

Digitized by Google

بَأَاحَادِمِنْ بِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ لِلهِ وَيَخَاتُمَ النِّجَيْنُ وَكُنَّانَ اللَّهُ يُكُمَّ شَيْعً عَلّ وَ لَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُواا ذَكُو اللَّهُ ذَكُرُ أَكْثُرُ أَكْثُرُ أُوسَبِيهُ هُ بَكُرَةً وَأَصِيلًا فَهُ رِّعَلَنَكُ وَمَلَىٰ كَنَهُ لَهُ جَكُونُ الظّلُ لِلْوَرُوكَانَ بِالْلُومُ و وَرَسَلْعَوْنَهُ مِسَلِكُ وَاعَلَهُ أَخِرًا كَرَبَا عَلَا أَيَّا اللَّهُ وَإِنَّا أَرْسَلُنَّا وَمُبَيِّمُ الرَّبَانِيلَ \* وَدَاعِيًّا إِلَى لِلَّهِ بِاذْ نِهِ وَسَرَاجًا مُنكَّرا \* وَلِيَيْ لُوْمْنِيْنَ مِانَّ لَهُ مِنْ اللهِ فَصْ الدَّكِيْرًا \* وَلا يَظِيعِ الْكِفْرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وْوَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ وَكُنَّ بِاللَّهِ وَكِلَّا \* نَا يَهَا الَّذَينَ الْمُنْوَا إِذَا لَكُونِهِ الْمُ مِنْ فَبُلِ إِنْ تَمَسَّوْهُ رَّى فَمَا لَكُوْ عَلَيْهِ رَبِيْ مِنْ عَلَيْهِ تَعْتَدَ وُلِتَ نَ وَمَيرَ عُوهُنَّ سَرَاحًا جَمَّلًا \* فَايَهُمَّ النِّي الْمَا آخَلُنَّا لَكَ أَزُونَ جُورَهُمْ وَمَا مَلَكُ يُمَنِّكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ وَبَنَا نِعَمَّ عَنْ أَنْ وَبِنَا مِنَا مِكُونِنَا مِنْ اللَّهِ هَاجُرُنَ مَعَكُ وَامْرًا إِنْ وَهَبَتْ نَفَسَهُا لِلنِّيِّ إِنْ أَرَادَ النِّيِّ أَنْ يَسْتَنِّكُمَا خَالِصَّةً زدُ وَلِللَّهُ مِنْ مِنْ فَدَعَلَنَا مَا وَضَنَّا عَلَيْهُ وَأَرُّوهِ مِنْ وَمَا مُلَّكُ مِنْ الْمُن وَنَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ اللهُ عَفُو الرَحِيمُ " رَجْي مَنْ سَالَهُ مِنْ ولايحية ن ويرضين عااتمني كالهر والله يعلما في فَلُو بِهِ وَكَا زَاللَّهُ عَلِيمًا حِلْمًا ﴿ لَا يَحَا لِكَ النِّسَاءُ مِنْ يَعِدُ وَلَا أَنْ سَدَّلْ: وَرُوج وَلُوا عَمَاكُ حَسَنُهُ وَالْمُمَامَلُكُتْ عَسَنَكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّهُ رَقِيًا ﴿ إِنَّ مِنَا الَّذِينَ الْمُنَّا لَا نَدُ عَلُوا بِيُوتَ الْبَيِّ إِلَّا أَنْ يُؤِذِنَ لَكُوالِي

الجزة المتكوالعين

لِبِرِيَ الْمُهُ وَلِكِنُ أَذِا دُعِيتُ مُفَا ذُخُلُوا فَا ذَاطِعِتُ مُفَا نُعِيَثُمُ وَاوْلَامُهُ لِلْكُنْشِانَ ذَلِكُوكَانَ يُؤْذِي النِّي فَيَسَنَعْ عِمِنَكُمْ وَاللَّهُ لِا يَسَتَّحَ فِيمِنَ ا وَاذِا سَا لَهُو هُنَّ مَنَعًا فَنَ عَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِيَا لِيهِ لِكُمُ الطَّهُرُ لِقُلُو بِيمُ وَقُلْقُ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ نُؤُذُ وُارَسُولَا لِلَّهِ وَلِآأَنْ تَنْكِيهِ آازَوْلَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا أِنَّذَاكِم كَانَعِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ نُبْدُ وَاشَنْيَّا اوْ تَخَفُوْهُ فَإِنَّا اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمً لأُجْنَاحَ عَلِيْهِنَ لِيَقَ إِمَا يَئِنَ وَلِا آبْنَا يَئِنَ وَلِا آيْنَا وَلِا آبْنَا وَالْحَوْنِهِنَ وَلَا بْنَاءَ انْحَرِيْنِنَ وَلَا يَسْتَامَهُنَّ وَلَا مَامَلَكُتْ آيْنُهُنَّ وَابْقِينَ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِ كُلِّشَيْءٌ شَهَيْدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْكِكَنَهُ يُصَلُّونُ عَلَى لِنِّيجٌ لَيْ يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَاصَلُو عَلَيْهِ وَسِيلَهُ السَّهُ لِمُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُوثُدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْإِخِرَةُ وَاعَلَهُمْ عَنَابًا مُهَيِّنًا \* وَالْهَ يَنُ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِّنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ مَاكَمْتَتَبُوافَقَدَا خَتَمَانُوابُهُ نَتَا وَاثِمَا مُبِيتًا ﴿ لِلَّهُمَا النَّيْمُ وَلَإِلَا رُوبِ عِكَ وَبَنَانِا وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنْ بَنَ مِيْدُ بِينَ عَلِيْهِ مِنْ مِنْ جَلْبِيلِهِ مِنْ ذَٰ لِكَ أَدْ نِيَ اَنَ بُعِمْ فِي عَكَرَ بُوخِذَيْنُ وَكَانَ اللهُ عَنْفُورًا رَجِمًا وَ لِنَ لَا يَنْتَهِ الْمُنْفِ عُونَ وَالْذِينَ فَقُلُومِ مِي مَكْرَط وَالْمُ يُعْوَنَ فِي للَّهُ يَتَنَهُ لَنُغُرِينَكُ مِهِ مُنْ لَا يُجَاوِرُونَكُ فِيهَ إلاَّ فَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَنْهُمَّا مُفِينَهُ وَإِلْحِكُ وَلِوَقُيِّكُوا تَقْبُتِيلًا "سُتَّنَةُ اللَّهِ فِي الْهَ يَنَ خَلُوا مِنْ فَي وَكَنْ يَجَدَنِيتُ فَاللَّهِ مَنْ إِلَّا \* يَنْ عُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَالْمَمَّاعِلْمُهَاعِنْ الله ومَمَّا يُذريكُ عَلَ السَّاعَة تَكُونُ قِريبًا قَ إِنَّ اللهُ لَعَنَ الْكُهْ بِنَ وَأَعَلَ لَهُ سَعِيرًا وخلد رَفِهَا إِمَّدًا لَا يَعِدُ وَن وَلِيًّا وَلانضِيرًا ﴿ يُو مِ تُفَالِبُ وُجُوْمُمُ لنَّا رَبَقُولُونَ لِلنِّتَنَا آطَعُنَا اللَّهَ وَاطَعْنَا ٱلرَّسُولًا لِيُوقَا لُوارَبُّنَا إِنَّا آطُعُ

سَادَتَنَا وَكُمْ آءً مَا فَأَصُلُونَا السَّنْكَ ﴿ رَبِّنَا لِنَّهِ مِنْ عَفَيْنِ مِنَ الْعَلَاكِمُ لَغَنَّا كِيَرًا \* نَايَّهُا الْذَينَ أَمْنُوا لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اذْ وَامُوسَى فَبَدَاهُ أَللهُ مُنَّا قَا لُوْ وَكَانَ عِنْ مَا لِلَّهِ وَجِيهًا ﴿ يَآيُهُمَا الَّذِينَ الْمَنْ كِاللَّهِ وَوُلُوا قُولًا " يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَنْلُكُ وُلَغِفِرَكُمُ ذُنُوبِكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَبُّ فَقَدْ فَا زَفَوْرَاً عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَا نَهَ عَلَى لَسَمَ ٰ يَـ وَالْأَرْضَ وَالْحِيَا لِفَ وَحَمَلُهُ الْإِنْكُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْمُ مَاجِهُولًا وَلَعَذَتَالِلَّهُ الْمُؤَدِّدُ اللَّهُ الْمُ ذِيهُ مَا فِي السَّمَهُ إِنَّ وَمَا فِي لاَّ رُضِ وَلَهُ الْحَدُ فِي لَا فالأرض وكما يحربح مينها وكما ينز لمن السَّمَ ] ء وكما يع مُلِلْغَنَا عُورُةٌ وَقَالَ لَذَ بَنَ هَنَهُ وَالْاَزَالِمِنَا الْمُتَاعَةُ نَعَرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فَيَالْمَتَهُمْ إِن وَ مُعْجِ بَنَ اوَلِيْكَ لَمْ عَذَا كِمِنْ رِجْزَ الدِي الْوَرْجَ الْذِينَ أُوتُوا الْعِ

الخ النادوالعفيز الْقَذَابِ وَالصَّلَا الْمِعَدَّدُ ۚ أَفَلَ مُرَوْلِ إِنْ مَا مِنْ آيْدِ يَهِيْدُومَا خَلْفَكُمْ مِنَ لَيْتَ الأرضان نشأ غشف بيئم الأرض ونشقيط علينه يوكيت أين التم ذُلِكَ لَامَةُ لِكُمُ أَعَمُدُ مُندَّ وَلَفَذَا مَنَّا دَاوُدَ مِنَّا فَصَالَّا يُحِياً وَالطِّينِّ وَالنَّا لَهُ الْحُدَيَدِ • إِن اعْمَلُ سَبِغَيْتِ وَقَدِّ رُفِي لَسَّهُ ﴿ وَاعْمَلُو نِيَا مَنْعَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلِيسَكِيمُ الرِّيجُ عُرُوِّهُمَا شَهْرٌ وَرُواحُهَا سَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْفِطْرَ وَبِينَ آلِحِيَّ مَنْ يَعِينُمَ أُبِينٌ مَذَيْهِ بِاذْنِ رَبِّهِ وَمَن مُعْزَافِهُ فَا نُذِقَهُ مُنْ عَذَا بِالْسَكُةُ وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَسْنَاءُ مِنْ عَجَ إِ أوجيفان كالجؤك وتأدور واسيلتاغ كوالدا ودشكرا وجليل نادِيَ الشَّكُورُ ۚ فَلَنَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُ عَلَى مَوْتِهِ الْإِدَابَةُ ٱلْأَيْظِ نِسْاَ تَهُ فَلَمَّا حُرِّ بَبْتِيَتِيَا كَجُنُ أَنْ لُوْكَا فُواتِعِيْ أَنَ الْغِيْبَ مَا لِبَنُوا فِالْغ لْمُدُنَّ لَقَدْكَانَ لِيسَبَا فِي مُسَنَكِنَهِ وَاتِهُ جَنَّيْنَ عَنْ يَمَنَ وَيَهَا لِي كُلُوامِنْ وَدَبَّكُمْ وَاشْكُرُ وَالَهُ بَلْدَةٌ طِّيِّبُهُ وَرَبُّ عَفُورٌه ۚ فَاعْرَضُوا فَا رَسَالْنَا عَلَىهُ سَيْلَ الْعَرِيْرُوبَ ذَلَنْهُ عُرْجَنْتَ هُرْجَنْتِينُ ذَوَاتَى أَكَاجَمُ طِي وَاتَّا ز بيىدْرِقَكِ أَوْ ذَٰلِكَ جَزَيْنِهُمْ عِمَاكُعَزَّ وَاوَهَلْ يَجْزِي َ لِآالْكَهَوُرَةُ بَاسِنَهُ وْوَيَنْ الْقِرِيَالِنِي مُرَيِّنا فِيهَا وْيُطْهِرْةٌ وَقُدُّ نْنَافِيهَاالْيَةُ بِرُوافِيهَالْيَالِيَ وَأَمَّا مَا امِنْ بَنَ \* فَقَالُهُ أَرَنْنَا بِعِدْ بَنْنَ أَسْفَارِهَا وَظَلَمُهُ آ كأمُستة قانًا في ذلك لا نستةم فجعَكُناهُ أَحَادِيثُ وَمَرْفِرُهُ مَنْتَا رِسْكُورْ وَلَقَدْصَدَقَ عَلِيْهِ مُرانِلِينُ ظُنَّهُ فَا بَتَّعَوُهُ لِلَّا فِريقًا مِنْ زه و مَاكَانَ لَهُ عَلَى هُ مِن سُر

ڋۅڹٳٮڷؾ؆ؠٚڲؙڮؙۅؘڹۜڡۺٛڤٵڵڎڗؖ؋ڣٳڶۺۜؠ۬ٳؾۅؘڷٳڣٳڵٳۯۻۅؘڡٵۿٙ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ طُهِرُ اللَّهِ وَلا تَتَفْعُ الشَّفْعَ اعْدَهُ حَيِّ إِذَا فِنَ عَنْ قَلُوبِهِ مِنْ قَالُ الْمَا ذَا قَالَ رَبَكُ قَالُوا أَلَكَ ۖ وَهُمُ يُما يُ الْكِيْرَةِ وَأَمِنَ مِرَّزُ فَكُمْ مِنَ السَّمَا بِي وَالْأَرْضِ فِكَ اللَّهُ وَالِمَّا أَوْلِمَا

عَالِمُدَّى وَفِيضَلَا مُبِينَ \* قُلْ لِانشَتَالُونَ عَمَّا آجُرُمُنَا وَلَانشَتُكُمَّ عَالَّمُ لْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبِّنَا لُشَعَ بَفْتِهُ بَيَنْنَا بِالْحُقِّ وَهُوَا لْفَتَّاحُ ٱلْعَسَلِيمُ \* \* قَلْمُ لعَمْمَ مِنْ الْمُرْسِكَاءَ كُلَّامًا هُوَا لِلْهُ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْ وِمَّا أَرَهْ مُنَالِنَاكُ إِنَّا مَنْ قُولِكَ إِلَيْ اللَّهِ الْمُسْتِرُا وَنَدْ رُاوَلُكِ مَنْ أَكُذُا لِنَّا مِنْ أَنْ وَيَقِولُونَ مَنْ هِذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ وَصَادِ قِينَ \* قُلْ الْكُمُ ادُيَوْمِرَلَا مَّنَتَ خُوُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا شَنْتَ عَدْمُونَ \* وَقَالَ يَّنَ كَفَتَ وَالَنْ نُوعِمْ مِهٰ ذَا الْعَتُونِ إِن وَلَا بِالْذَى بَيْنَ يَدَيْوُ وَلُوْبَ ظيِّلُهُ وَكَا مَوْقُو هُوُنَ عِنْ لَكَرَيِّينَمْ يَرْجُعُ بَعَضُهُ مُ إِلَىٰ مَضِ الْفَوْ وُلِ لِذَ مَنَ اسْتُضْعِ فُولِلِلَّذَ مَنَ اسْتَكَتْ وَالَّوْ لَآ أَنْتُ وَكُكُّ أَنْتُ وَكُكُّ مَا مَنْ ۚ قَالَالَّذِينَ ٱسْتَكَمَّتُ وَلِلَّذِينَ ٱسْتُنْفِعِ دَ ذِنِكُمْ عِنَ الْمُهُدِي مِعَدِ إِذْ جَاءَ كُنْهُ بَالْكُنْتُمْ مِحْدُ مِنَ فَ وَقَال استنضع فوالآذي آستكي وابالهكراليكا والسكارا ئُرُ وَنِنَا ٱنْ نَكُفُ رَبِاللَّهِ وَنَجَعَلُهُ أَنْ دَادًا وَاسَرٌ وَالنَّدَ اَمَهُ لَكُ واالعَدَاتُ وَجَعَتُ لِنَا الْإِغْلُ الْمِ إَعْنَا قَالَذَ مَنَ كَفَيَ وَاهَلُ يَجُزَّ

للزءالثاني والعصين

109

لَا مَا كَا نُوْ الْعَنْ مَا لُونَ \* وَمَا ارْسَدُنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَ ٩ كَفِّتُرُونَ \* وَقَالُوا مَحَنُ ٱكْثَرُا مُؤلِّا وَإِوْلَا نا عَادُ سُلْ وَ نَذَبِينَ \* قَالَانٌ رَبَّي كِيسُطُ الرِّزْقَ لَنْ مَتَكَاءُ وَمَقَدُرُو كُنِّرَالنَّاسِ لِا يَعْلَمُهُ وَنَّ ﴿ وَمَأَامَوْ لَكُونُ وَلَا أَوْ لَذَكُّ مِا لَّهُ رَّتُكُو عند نازلو الأمن من المن وعبه اط لُواوَهُ فِي الْغُنُهُ فِي أَوْتُ مِنُونَ \* وَا وَلِيْكَ فِي الْعَلَّابِ مُعْصَرُونَ \* قُلُوانَّ رَبِّ كِيْسُطُ الرِّرْقَ عاده ويقد دله وما الفقة لحسنه هوجمه عاشة تقول للتأتع فأهة بَعَثُ يُدُونَا ۚ قَالُوا سُبِغِينَاكُ أَنْتَ وَلِيِّينَا مِنْ ذُونِهِ بِمُرَا م مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْبَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعِمُ عَا وَلاَ ضَرًّا وَنَقَةُ لُ لِلَّذِينَ ظُلَوُ اذُو قُواْ عَذَا بِيا لِنَا رَاثِيَةٍ كِذِيُّونَ \* وَإِذَا تُتُ إِعَلِيْكِمْ أَيْتُنَا بِيَنْتَ قَالُواْ أَنْ بَصُدُكُمْ عَمَا كَانَ بَعَنْكُ أَمَا وَ كُو وَفَ رُ وَكُنْ الَّذِينِ مِنْ قَعْلُهُ مُوفَّا تَلْغُهُ الْمِعْتُ الْمِعْتُ الْمِعْتُ رسُ أَوْكُونَ مَا نَكِتُ \* قَالَ عُلَا عَلَكُور ع تنفيكم والمايع

بَكُرُ انْ آجْ رَيْ الْإِعْلَى اللَّهِ وَهُوَعَلِي كَانِ قِرَبْ وَوَقَا نُوْ الْمُنَّابِ وَأَنَّ لَكُ وُ السَّنَّ زيد في كُلُو مَالِكَ أَوْ إِنَّ اللَّهُ عَالَمَكُ } 12 52 12 1V خَيْلُونَ عَنْ رُاللَّهِ يَهُرُزُ فَكُمْ مِنَ السَّمَ الْوِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَّا وَالْحَالِلَّهِ مُتَوْجِعُ الْأُمُورَةَ يَالَّيْنُهَا أَلْنَالُهُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَالْأَ لَهُ مِنْ وَلاَيَةِ مُنَّةً بَكُرُ مَا لِلَّهِ الْفَ وُرِيَّةً إِنَّ الشَّبْطَةِ

الجرة الناذوالعين

183

د \* وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَيَكُوا الصَّلايِهِ آفَةً؛ زُمِّنَ كَهُ سُمِّوءَ عَلَهُ وَنَهِ أَهُ حَسِّنًا فَأَنَّا لِلَّهُ يُضِأُ مُنْ نَهِ وَ فَلَا تَدُ هُ نِفَسُ كُ عَلَيْهِ وَحَدَاثًا فَاللَّهُ عَكُ عَلَا مُعَالَّهُ عَلَّهُ عَمَا اِللهُ الذَيَ كَارْسَكَ إِلرِّنْحَ فَتَشُرُسِكَا بَا فَسَقْتُ وَالْحَبَلَدُ مَيسَّتِ فَأَ لأَرْضَ بِعَنْدُمُونِيمًا كَذَلْكُ النَّشُّهُ رُبُّ مَ إِكَانَ مُرْبِكِ الْعِزْمُ فِلْلَّهِ ا حَمَيًا لَنَّهُ يَصِعَدُالْكُلَهُ ٱلطَّبِّ وَالْعَمَّا الصَّلِّ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَكُمُّ لسَّتَأْيِهُ وَعَذَا يُسَدِّدُ لُدُنُومَكُمُ اوْلَيْكُ هُوَيِينُورٌ \* وَاللهُ خَلَقَكُمْ تُرَابِ مُنْهَمَ مِنْ نُطْفَةِ يُوْجَعَلَكُمُ الْأُولِجِيُّ وَهَا يَجْلَمُ مِنْ أَنِيُّ وَلَا لَهْ وَكُمَا لِيُعَتَّرُ مِنْ مُعَتَمِّرُ وَلَا يَنْعَصُ مِنْعَتُمُوهِ إِلَّا فِي كِيْكِ إِنَّ ذَلِكَ الله يَهِ يُرِدُ وَمَا يَسَتَوَى الْحُوْنَ مَنَاعَذِ كُ وَآتَ سَامَعُ مُنْكَ لذَا مِنْ أَجَاجُ وَعِنْ كُابِتَا كُلُونَ تَخَاطُ وَالْحَارِقَا وَنَسْتَحَيَّ وَ نَهَا وَيَّرَى الْفُلَانَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعَوُ امِنْ فَصَالِم وَلَعَلَّكُ كَرُونَةٌ \* يُولِجُ النَّوَ فِي انتَهَا رِوَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّا وَ النَّهَا النَّهَ العَتَمَرَكُلْ يَجْرِي لِإَجِلْ مُسَمَّ إِذْ لِكُواللَّهُ رَبِّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذَيْنَ مَدْعُونَ ن ونه ما يميك ن مِن قطمير ، إن تدعوهم لايسمع أدعاء لا والوسم سِنتِهَا بُواكِيْ وَتَوْمُرُا لِفَتْ لِمُ يَكُفُ وَكَالِمِتْمُ كَالْكُمُ وَلَا يُنِتَّنَّكُ وَلَا يُنِتَثَلَّكُ سُلْ جَبِيرٌ \* يَايَّهُمَا ٱلنَّاسِ أَنْتُ مُ الْفُكَرَّ آءً إِلَى اللَّهُ وَاللّهُ هُوَ الْغِنَى الْمُسَارُ عَانُ مَنَا نُدُهِ مِنْكُ مِ مَا تِ بَعَلْقِ جَدِيدٍ \* وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بَعَرْبُ وَالْأَ زرة وزراخ ي وان تدع منقلة المملك الأنحامين

نصف حراب

مُرْبِيُ أَيْمَا نُنَاذِ زُالَدِينَ تَحِنَّتُونَ رَبِّهُ مُوالْغِيْبَ وَأَقَامُواالْطَيَّةُ وَالْمُصَمِّرُ وَوَلَا الظُّلَاتُ وَلَا النَّهُ رُهُ وَلَا الظَّارُ وَلَا الْحَرَورُ آبِ وَلِا الْأُمُواتُ اللَّهُ لَيْسُمُ وَمَرْ لِيَسْأَلَحُ نُ فِي لَقِيُّهُ رِنَّهُ إِنْ آنْسَاكِ لَا نَذِيرٌ لَّهُ إِنَّا ٱرْسَالِنَاكَ مِا كُمِّيَّ بَبَيْهُ إِنْ مِزْأُمَّةِ لِأَلَّا خَلَا فِيهَا كَذِنْرٌ \* وَإِنْ كَذَّتُوكَ فَعَتَ لَكُنَّتِ الَّذَينَ المتر ومالك مِّ آخَذُ نُتَالَّذِ مِنَ هُكُرُواْ فَكُمْ فِي كَانَ نَكِكَ ﴿ آلَهُ مُرَانًا لِللَّهُ سَّمَآءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَابِ مُمَّاتِ مُخْتَكِفًا ٱلْوانْهَا وَمِنَا الْجِيَالِجِبُ لَهُ صُّوَحُمَّرُ مِخْتَلِفُ ۚ لَوْ نَهَا وَعَرَابِ بِيُسِمُودُ ۚ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِيةِ وَالْأَنْغُكِ وَكُونَا لَوْانُ مُكَذِّلِكَ إِنَّهَا يَخْتُهَ اللَّهُ مِنْ عِيَادٍ وِالْعُسُكَانَةُ الله عَن يُنغِفُو رُهِ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِينَ اللَّهُ وَإِنَّا الْحَبَّاكِ نفقوُ إِمَّا رَزَقَنِهُ مِيرًا وَعَلَانِية يَرْجُونَ يَحِرُةً لَنَ بَوُرَةً لِهُ لِمُ فِيلَةً بَدُهُ مِنْ فَضَيْلَةً إِنَّهُ عَفَوُ رَّسَكُورٌ \* وَالدَّيْمَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ لَحَةٌ مُصَدِّدٌ قَالْماً بِمَنْ بَدَ ثُهِ أَنَّ اللَّهُ يَعِيادٍ وَ كُخِبُ رِبْهِمَ نْتِ الْدِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِيَادِيَا فَيَنْفُ ظَالَمُ لِنِعَسُهُ وَمِ لله ذلك هو الفض لُوْنَ فِيهَا مِنْ آسَاً وَرَمِنْ وَهَ فَي لَوْلُوا وَلِيَا سُهُمْ فِيهَا جَرِيْرَ ﴿ وَقَا

الحزءالناد والعين

بَيْسَنَا فِهَا نَصَكُ وَلَا يَسَنَا فِيهَا لُغُوثُ وَالَّذَيْرَ لَهُ وتزىكل كفورة وكريض طرخون فيهارتنا آخر جنانعا صلاعت الذ عَانِعَنَمَ لِأُوۡ لَوۡنِعَيۡدٌ كُوۡمَا يَتَدَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَدَكَّرُ وَجَاءَكُمُ التَّذِيرُ ۗ فَكُوْفُو قَنَا لِلظَّلْلَ: مِنْ نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلْمُ عَنَالِتُكُو إِنَّ اللهُ عَلْمُ عَلِكُ مَا لِكُ بِنَايِتِ الصُّدُورْهِ هُوَالَدِّي جَعِلَكُمْ خَلَيْفَ فَالْأَرْضُ فَنَ هُزَفَ فَعَلَنَّهِ كُفْرُهُ وَلَا الِكِهِ بِنَ لَقُنْ هُمُ وَعِنْ لَدَيِّينِ إِلاَّ مَقْتًا وَلَا يَزَيْدُ الْكِفِرَ بَنَ كُفَرُهُمُ الاَّحْسَا وَ اللَّهُ مَا يَرَا مِنْهُ مُسْرَكًا عَكُمُ الدُّسَ مَدْعُونَ مِنْ وَفِا للهِ آرُوفِهَا ذَا خَلَقَهُ الْمِنْ الْم الرَّهُ مِينُ لِيُّ فِي السَّهُ إِنهِ آهُ المَّيْنُ لِهُ مُ كِينًا فَهُ مُعَلَىٰ بَيِنَتُ مِنْ لَهُ بَالْ الْ عَضُهُمْ بِعَضًا لِلْآغُرُورًا " إِنَّ اللَّهُ يَمُسِكُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا " وَلَيْنُ زَالْتِيَآنِ آمْسَكُمْ مُمَامِنُ آحَدِ مِنْ بَعِنْدِهُ أَيَّهُ كَأَنَ جَلَمًا غَفُورًا \* وَآفَسَمُ ا باللهِ جَهْدِ آيمنِهِمْ لَين ْجَاءَهُمْ زَنَدِيرُ كَيْكُونَ ٱهْدَى مِنْ اجْدَى الْأُمِّمْ فَلَسَمَّا لَهُ هُمْ نَذِيرُمَازَادَهُمُ إِلَّا نَفُولًا أَاسْتِكَارًا فِي لِأَرْضِ فَمَكُرُ السَّيِّيَّةُ وَلَا لكَوْالْسَيْمَ عَلَاكُمُ مَا هَلَهُ فَهَلْ مَنْظُ رُونَ الْأَسُنَتَ الْأَوْلَيْنَ فَكُوْرَ جَعْدَ تَتِيلِقَة بَتِيلِيدُ \* وَلَ يَعْدَلِثُ تَسَالِقَهُ مَجُولًا أُولَوْ لِمِسْمُ وافَالاَدْ لِلرُواكِيفَ كَانَ غِفِيتُهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِرْقَكَا نُوْآ اَشَدُ نَمِنْ هُمْ قَوَّةً وَمَاكَانَ فِي السَّمَوْلِينَ وَلَا فِي لِأَرْضِ لِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا فَدَيِّرًا ﴿ لَوْ يُوْاحِ مُذَالِدُهُ النَّاسِ عَاكْسَتُهُ أَمَا أَرَّكُ عَاظِهُمْ هَا مِنْ دَأَيَّهُ وَلِكُمْ يُوجِرُهُ عَمِّ فَا ذَا حَاءً آجَا عَلَى مُ فَانَّ اللَّهُ كَانَ بعب

أباغ

مروه السر

رُّ لِتُنْذِرَ فَوْمًا مَآانَذِ رَابَآوِ هُرُ فَهُ مُغْفِلُونَ ﴿ لَقَدْحَى ۗ ستراويم خلفه ستد تُرَهُرُ وَكُلُّ شَيْءُ آخْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبَايِّنِ ۗ وَاضِرَهُ ءَهَا الْمُ مُسَانُونَ ﴿ إِذَا رَسَالْنَا الْنِهِ لَمُ اشْيَنُ فَكَلَّ تُوهُ لُوَّالِنَّا لَكَنَكُمْ مُرْسَلُونَ \* قَالُوامَا أَمَٰذُ كُلَّا بَسَةً كُوْشُكُنَا وَجَاأَنْزَلَ لَدْ بُونَ \* قَالُوارَّبْنَايَعَلَمُ إِنَّالَكُ كُلُّهُمَ لْتِلْعُ الْمُنْهُ \* قَالُوْ إِنَّا تَعَلَّمُونَا رِهِ ناعنا كاليدة الزور والما هَا وهُ مُفتَدُونَ « وَمَالِمُ لااعُ يُلالِدَ » فِط بِي وَالْنِهِ بُرِحِعُهُ

الالوالون نزَلنَا عَلَى وَمِيهِ مِنْ بَعَدُهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا كُمَّا مُنْزَلِّنَ \* إِ وْجَدَّةُ فَاذَا هُ خِلْمَدُونَ خِلْمَةً وَكَا لِعْمَا دِمَا نُهُ إِنهُ مَسْتَعَيْزُ وُنَ \* آلَهُ بَرُوْا كُوْ آهُا هَا كُمَّا قَبْلُهُ ` يرَجِعُونَ ﴿ وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُ وَلَ مَانَ افْعَاجَتْتِ مِنْ بَخِيا وَآغِنْكُ وَفَيٌّ مَّا فِيهَامِنَا لَغُيُونِ ا عُرَافِلَا لَيْنَاكُمُ وَنَ \* سَبْعِ الذَّي حَدَ نُوجَ كُلُّهَا مَّا تَذْتُ الْأَرْثُ وَعِنَ نَفْسُ هِمْ وَمَّا لَا يَعْلَمُ لَ \* وَأَنَّهُ ذَالِكَ تَعَيْدُ بِرُالْعِزَيْزِ الْعَبِلَمْ \* وَالْفَتَدَ قَدَّ ذُنَّهُ مَنَا ذَلْحَيْءً مُنْ يُحُونِ الْقَلَدِيْمِ \* لَا الشَّمْنِ يَعْبَعُ لِمَا آنُ تُدُركُ الْقِرَّ وَكَالْمُاكِ اِرْوَكَا يُهُ فِي فَلَكِ يَسْجِهُ نَ وَ وَاللَّهُ لَكُ مَا نَاحَمُ لَنَا خُدُنَا ذُرَّيَّةً لْكَ الْمُنْفِحُ نُ " وَخَلَفْنَ الْمُنْهُ مَزْمِتْ لَهُ مَا يَرْكِبُونَ لَهُ وَإِنْ نَبَشَكُ مْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلِا هُمُ أَيْنَقَدُولَ \* إِلَّارَحْمَةً مِنَّا وَمَنْعًا القة المامان آمد كم وكما خلفكم لقلكات مزات ديهم الأكانواعنامع ضارزة للهُينَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنْ هٰذَالَّهُ عَكَانَ كُنتُ صُدُّ فنصي ن وفلا بيستط

17

شورة يسر

ةُ وَلَا إِلَى هُلِهِ مِي مُرْجِعُونَ \* وَنَوْسَيْ الصُّورِ فَاذَا هُرُمِنَ الْأَجْدَا رَبِّهِ عَيْنِيلُونَ لَهُ قَالُوا بُولِينَا مَنْ تَعِتَنَا مِنْ مَرْقَالِنَا هَاذًا مَا وَعَدَا لِرَّحَنْ وَصُ لْمُسْتَلُونَ أَوْانْكَانَتْ إِلَّا صَنْحَةً وَحِالَّةَ فَإِذَاهُمْ جَبِيعُ لَدَيْنَا مُعْضَمُ وَنَ أَه فَالْيَوْ مَرَلَانُظُلُ نَفَنُ كُلِسَيْنًا وَلَا يَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْهُ تَعْنَدَلُونَ \* إِنَّ أَصْجِبَ لِلْيَّةَ الْيُوْمَرِكِ شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمُ وَأَزُو لِهُمُ فِي ظِلْ إِعَلَى لَا رَآيْكُ مُتَّكِ وْ لَكُ وْفِيهَا فَكِمَةٌ وَكُمْ مَا يَدَّعُونَ \* سَلَا قُوَ لِأَمِنْ رَبِّ رَجيمٌ وَآمَٰنُ الْيَوْمَ إِيُّهَا الْمُؤْمُونَ \* أَلَوْ اعْهَدْ إِلَيْكُمْ بلِّتِي الْدَمَ الْأَنْفَيْدُ والسَّيْطُر تَهُ كُوُ عَلُو مُنكُن \* وَإِنا عَنُدُ وَفِهْ لَا إِصِرا كُلَّ مُسْتَبَقِيمٌ \* وَلَقَدُ أَضَا وَنُكُمْ جِبِّلِا كَمُنِيِّزًا اَفَالَمَ تَكُونُوا تَعَنقِلُونَ \* هذه جَهَنَّمُ إِلَيْ كُنْتُمْ تُوعُدُ الله الموها اليو مريما كنشه بكفرون له اليوم تغير علي قواهم وتكليت مَدْ بِهِ وَتَسَمُّهُ كَانْجُلُهُ مُن بَكَاكَانُوا يَكْيْبُونَ أَهُ وَلَوْ فَسَيّاءً لَطَمَّسُنَاعَا يُنِعِمْ فَاسْتَيَقُوا لِصَرَاطَ فَا تَيْ يُبْصِرُ وِنَ لَهُ وَلَوْ نَسْتَآثُمْ لِمَسْعَوْ: هُوْعَلِيكُ هَا أَشْتَطَعُهُ الْمُضِتَّا وَلا يَرْجِعُونَ فَي وَمَنْ نَعَيْمْ وُ مُنْكِنْتُهُ فِي كُنَاقًا إِفَلَا تَعْقَا وْ وَمَا عَلَيْهُ الشُّو وَمَا يَنْبَعِ لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْنُ وَقُواْنٌ مُبِينٌ ولِينَا يُرَمُّوكَانَ وَيُحِيُّ الْفَيُّ لُكُلِّ آلِكُو بِنَّ ﴿ أُولُو بُرُواا نَاخَلَقْنَا لَهُمْ مَمَّا عَيلَتْ يَدِينَا انْعُلْمَا فَم لْمَانْلِكُونَ أَ وَذَلَانْهَا لَمْ فَيَنْهَا رَكُوبُهُ وَمَنْهَا يَاكُونَ \* وَلَمْ فِهَا مَنْفِ وَمَشَارِبُ أَفَارَيَتُ كُرُونَ \* وَاتَّخَذُوا عِنْ دُونَ الله الْمَةَ لَعَلُّهُ مُنْصَدُونَ لايستطيعُون نَصْرَهُمْ وَهُ مُلْهُمُ جُنْدُ مُحْضَرُ وَنَ لَهُ فَلا يَخِزُنُكَ قَوْلُهُ مَا لَمَا وَ لَهُ كَا يُسِرُّ وِنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ أَوَلَوْ بِرَا لَا يِسْلُو ۚ إِنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ مُطْفَةِ فَا ذَاهُ

ربع حرب

الخزوالقالموالوين

777

يَارًا فَا ذَآ أَنَتُهُ مِنْهُ تُوْفَدُ وَكَنَّ ۚ أَوَلَيْنَا الْدَى ۚ كَا لَا لَكُمْ السَّمَ الْ وَالْأ لَهُ كُنَّ فِيكُونُ ۚ فَكُنَّ الَّذِي بَهِ وَمَلَكُونَ ثُكُلِّ شَيْءٌ وَإِلَى وَرُجَّعُونَ ﴿ صْفَتْ صَفّاً \* فَالرَّجْرِي زَجْرًا \* فَالتِّلْتِ فِزُرًا \* إِنَّ الْمُكُولُولُولُدُ \* وَصَفّاتُ الْمُكُولُولُولُدُ \* وَ بُنْنَهُمَا وَرَئْتُ الْمُسَيْرُقِ ۚ إِنَّا زَيِّنَا السَّمَ ] الدُّنيَّا؛ مِنْ كَانِّتَ يُطْنَ مَا رِدِهِ لَا يَسَمَعَهُ نَا أَيْلُكُلَا لَا عُلْ وَيُقْذُفُونَ جَانِتُ دُحُورًا وَلَمْ عَذَا يُ وَلِمِنْ إِلَّا مَنْ خَطِفَ كَظَفَةَ فَاسْعَ ستهفت فأهوأت تخلقا الممر خلقنا الاخلقنية الله و و و الله الله و الما الله و الله الله و الله الله و إِنْ هٰذَاكِ ۗ كَا يَعْدُ مِنْ أَنْ مَاءِ ذَا مِثْنَا وَكُنَّا مُرَابًا وَعَظْمًا إِءَ نَالَمَعُهُ الْأَوَّالُونَ لَهُ قُا بْعَنْ وَلِينْتُهُ دِنْخِرُونَ أَهُ فَإِنَّا هِزَنْجَرَةٌ وَحَكَدُّهُ فَأَذَ رُونَ \* وَقَالُوا يُومُلِنَا هَا ذَا يُورُ الدِّينَ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي يَدِّنُونَ ﴿ احْشُرُوا الْدَيْنَ طَلَمُ اوَازُوجِهُ عُومَاكًا نُواتِعَ لُدُونٌ مِزْدُوا فَاهْدُوهُ إِلَى صِرَاطِ الْحِيرَةُ وَقِقُوهُ إِنَّ الْمُرْمَنِّهُ لُونَ \* مَالَكُمْ لاَسْنَاصَهُ وَنْ أَه

يَرِيْ عَا لُو إِبْلُ لَوْتَكُو يُوامُونِينَانٌ \* وَمَا كَانَ لَنَا عَلِيُّ لْطِنْ بَلَكَنْتُهُ فَوَمَّا طَغِينَ اللَّهِ فَيْرَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا يَقُونَ \* فَأَغُم يَّا كَمَّا غِوْيَنَّ فَإِنَّهُ مُوْوَمِينًا فِي الْعَدَّابِ مُسْتَرَكُونَ ١٠ إِنَّا كَذَاكَ تَعْمَ ﴿ إِنَّهُمْ كَا نُوْالِذَا فِي لَهُمْ لَآلِهُ إِنَّا اللَّهُ نِيتَ تَكُيْرُونَ ۗ وَيَقِوَلُونَ آيَتُ لَتَا رِكُوا الْهِيِّيَ الْسَاعِ مَجْنُونْ ﴿ بَلْجَاءَ مِالِحْقِّ وَصَدِّقَ الْمُرْسَلِينَ ۗ ﴿ إِنَّكُمْ يَّعْوَا الْعَدَابِ الْأَلْبِيَةِ \* وَمَا يَخْرُونَ إِلاَّ مَاكَنْتُهُ تَعَنَّمَهُ وَنَ أَوْلاً لله الْمُخَلُّصِينَ ٥ أُولِيَّكَ لَمُ وزُقْ مَعْلُو مُرَّةً فَوْكِهُ وَهُمْ مُكْرِمُونَ ﴿ فَا لنَّعَيْمٌ ﴿ عَلْيُسُرُومُنَفَتُهُ لِمَنْ أَذَّ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْيِسُ مُنْ مَعِينِ \* بَيْخَ نَةِ لِلسِّيرِ مِينَ \* لا فِيهَا غَوْ لا وَلا هُمْ عَنْهَا يُسْرَقُونَ لَهُ وَعَيْدَ هُوْفَةً طَرُفِ مِنْ ﴿ كَانَهُنَّ بَيضُ مُكُنِّ إِنَّ الْمَا فَا فَهُ الْعَصْلُمُ عَلَى عَضْلَيْكَ وَ قَالَ قَاكِمَ أَمِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرَيْ ﴿ يَفُولُ آءِ نَّكُ لَنَ الْمُصَدِّفِينَ ﴿ آءِ ذَ وَكَمَّا ثُرَّايًا وَيَخِطْلُهَ آءِ ثَاكُمَةِ بِنُونَ لَهُ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ \* فَاطْلُعُ فَرَأ الله إِن إِن إِن إِن إِن الله إِن إِن إِن الله إِن إِن الله وَالْوَ لَا يَعْمَةُ رَقِّلُهُ أَقِمَا نَغُنُ بَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مُؤْمَنَا الْإُولِيٰ وَمَا يَخُنُ بُمُعَدَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا فَوْزَالْعَظِيمُ ﴿ لِيثَاهِذَا فَلَيْعَ مِيَا الْعَلِيلُونَ \* أَذَٰلِكَ حَبْنُ زُلِاً أَمَّشَكُمُ ۗ وَإِنَا جَعَلْنَهَا فِينَاهُ لِلطِّلْمِينَ ۚ إِنَّهَا شَجَى أَنْحُرُمُ فِي أَصْلِ لَكِي ﴿ ظُلُّعُهُا كَا رُوُسُ السَّيَطِينُ \* فَانْ مَعْ لِأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لَوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ \* فَرَّأَ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ مَيْمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُ مْ لِإِلَّيَا كُبُّحِيِّم وَإِنَّهُ مُواَلْفُوا أَبَاءَهُ

الخوالناك والغون مُنْذُرَينَ ۚ فَانْظُ كُفْ كَانَ عَقِيمَهُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ الْاعِبَادَ لَقَدُنَا دْسَانُوحٌ فَلَيْعُمَ الْجِينُونَ ﴿ وَبَجَيْنَا ۗ وَآهَلَهُ مِزَالِكُ إِنَّ مَظِيمٌ وَجَعَلْنَا ذَرِيَّتِهُ هُمُ الْبَاقِينَ \* وَتَرَكَّا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَنَّ ﴿ سَلَّهُ عَا ع في الْعَلِمَةِ " إِنَّا كَذَ لِكَ بَحْرِي الْمُحْسِنَينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِيدًا دِنَا الْمُؤْمِّنِينَ \* تُوْاعَ إِجْرَنَ ﴿ وَإِنَّا مِنْ سُبِيعَتِهِ لِإِبْرُهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءً رَبُّهُ بِقَلْ مِنْ إِنَّهُ الْأَلَّا لَهِ مَا ذَا نَعِيُدُ وِنَ \* أَيْفَكُا لِفَيَّةً دُونَ اللَّهِ بُرِيدٌ وَنَ \* وَإِضَا كُوْرَبُ الْعَلَ فَعَلَى نَظْرَةً فِي لِنِي مِرْ فَقَا لَيكِ سَقِيرٌ فَوَلْوَاعَنِهُ مُدْمِرَنُ ﴿ وَآغَالُا و فَقَالَ أَلَامًا كُلُونَ \* مَهِ أَكُولًا سَنْطِقُونَ مِ فَرَاعَ عَلَيْهِ وَصَرْبًا بِالْبَيِنَ \* فَأَق لَيْهِ يَرْفُونَ \* قَالَا هَيْهُ وُكِيمَا يَغِيُّهُ نَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ \* قَالَوا مُ نَيْنًا فَالْفِهُ وَفِي كُحَتَ فَأَرَادُوا بِهِ كَعَدًا فِعَدُا لِهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ \* وَفَالَا فَذَاه سَعْ قَالَ مِنْ يَهِ لِكُ أَدَى فِي لَمْنَا مِ أَنَّا ذَيْ مَكَ فَا نَظُوْمِ إِذَا رَبَّ قَالَ لِإِيتَ افْعَا وْمَرَ سَبْحِيدُ فَإِنْ سَأَءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِينَ ﴿ فَلِيَّ ٱسْلِيمَا وَمَّلَهُ لِلْحِينَ ﴿ وَفَا دَمَنَّهُ يَا يُرْهِيمْ قَدْصَدُ قُتَالُرُّ ءُيَّا إِنَّاكَ خُلِكُ بَحْزِي لَحُيْسَ بَيْنَ وَإِنَّا هِذَا لَهُ عَلَيْ الْمُهُ مِنْ وَقَدَيْنَهُ مِذْ يُوعِظُمْ وَتَرَكَّا عَلَيْهِ فِي الْأَحْرِينَ تَنْالِتَ بَجْرِي لَكُوْسِنِيَنْ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِيَّادِ نَالْلُو مِنِينَ ﴿ وَبَشَّرُهُ إِنَّهُ مُ صَلَّحِينَ ۚ وَبْرِكَا عَلَيْهِ وَعَالِسُعَ وَمِوْ ذَرِّيَّتِهَا مُحْثُ وَطَالُهُ لِنَعَ بنُ \* وَلَقَدْمَننَّا عَلِيمُوسَى وَهُ وَنَ \* وَنَجَّنَا لَهُمَا وَ فَوْمَهُمَا مِزَالْكِرَبُ لُعَظَ » وَنَصَرْ نِهُمْ فَكُمْ نُواهُمُ لَعْلَيْهِنْ \* وَاللَّيْهُمُ اللَّهِيْ

No pigitized by Google

سورةالصفت

زُلِكَ بَحْ غِلِمُحُمِّينَ مِنْ وَإِنَّهُ مَا مِنْ عِمَادِ مَا الْمُومِ مِنْهُنَّ ۗ وَإِنَّ الْمَآسِ لَمِنَ المرق تَكُمْ وَرَبِّ ابْأَيْكُمُ الْأَوَّلِينَ \* فَنَكَّتَوْهُ فَانَّهُ مُخْضَرُ وَكَ \* الْأَعْمَ ادَالُهُ الْمُلْعَ و وَرَكَا عَلَيْهِ فِي الْمُخِرِينَ \* سَلَمُ عَلَيْ لَيَاسِينَ \* إِنَّا كَذَ لَكِ بَيْرِينًا لَمُسْبَيِّنَ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِ مَا الْمُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ لُوطًا لِمَ الْمُسَلِّينَ \* إِذْ بَحَيْنُهُ وَأَهْلَهُ الْجَم والمَرْعَدُ رَّأُ فِي الْغِيرِينَ \* ثُرَّدَ مَرْ مَا الْلْجَرِينَ \* وَاتَّكُو لَمَرَّ وُنَ عَلِيْهِ مُضْع وَيَا لِينَا } فَادَ تَعَقَّلُونَ \* وَإِنَّ يُومُنرَ لِمَنَّ المُؤسَّلِينَ \* إِذَا تِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُسَعْمِ فسَا هُمُ قَاكًا نَ مِنَ لَلُهُ حَضِينَ \* فَالْتَقَيَّةُ الْمُرُثُو هُوَ مُلْمُ الْ فَكُولَا أَنَّهُ الْمُسَيِّعِينَ لَكِيْ فَيَطِينِهِ إِلَى وَمِرْيَعْتُونَ لَهُ فَنَدُنُهُ مِالْعُرَاءُ وَهُوسَقِيمٌ وَ بْسَيَحَ وَمِنْ يَقَطِينُ ۗ وَأَرْمَكُنْ لَهُ إِلَى مِا نَهُ الْفِ فَيَرْ بُدُونَ ۗ وَالْمَنْ أَفَا اللَّجِينُ \* فَاسْتَفْتِهِ أَلْرَيْكَ أَيْتَاتُ وَلَهُمُ الْبُنَّوُنَ \* أَمْخَلَقْنَا الْمُلْكِكُمْ إِنْنَا وَ مُهُدُونَ \* اللَّانَهُمُ مِنْ الْقِكُمْ لَيُعَوِّلُونَ \* وَلَذَاللَّهُ وَإِنَّهُمُ كُلُدُ بُونَ \* آصَ الْبِنَايَ عَلَى الْبَيْنَ \* مَالَكُمْ كِيفَنَحُكُمُ مِنَ \* أَفَلَا لَذَكُرٌ وَنَ \* أَمْرَكُمْ سُلطَنْمُ \* فَانْوَا بِحِتْكُمُ إِنْ كَنْتُ وَصَلِي قَبَنَ \* وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةُ وَسَيًّا وَلَقَانَا لِحَنَّةُ إِنَّ وَلَكُونَهُ وَنَ \* سَبْحَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ . الْأَعِمَا دَاللَّهِ الْخُلْصِينَ فَ فَأَنَّكُمْ وَمَا تَعْيُدُونَ \* مَا أَمْرَهُ عَلَيْهِ بِفِينِينَ \* لِأَمْرُ هُوَصَا لِأَجْعَمُ \* وَ مِتَالِلًا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومٌ \* وَإِنَّا لَنَحْ ؛ الصَّاقَةُ نَ \* وَإِنَّا لَيَحْ ؛ الْمُسَبِعَة وَإِنْ كَا نُوالَيْقُولُونَ \* لَوْ أَنَ عِنْدَنَا ذَكُرٌ ۚ مِنَ الْأَوَّلِينَ \* لَكُمَّا عِيَادَاللَّهِ الْخُ

الله فَكُونُوا بِهِ فَسَوْفَ عِلَوْنَ وَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنَ الْعِبَادِ وَالْلَهُ سَلِينَ وَ الْمُؤْسَلِينَ وَ الْمُؤْلِدُونَ وَ فَتُولَّ عَلَى الْمُؤْسَلِينَ وَ فَتُولَّ عَلَى الْمُؤْلِدُونَ وَ فَتُولَّ عَنْهُ حُيَّ جُيْرً وَالْمَهُ الْمُؤْلِدُونَ وَ فَتُولَّ عَلَى الْمُؤْلِدُونَ وَ فَتُولِيَّا الْمُؤْلِدُونَ وَ الْمُؤْلِدُونَ وَ الْمُؤْلِدُونَ وَ الْمُؤْلِدُونَ وَالْمُؤْلِدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَ وَالْمُؤْلِدُونَ وَالْمُؤْلِدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَ وَالْمُؤْلِدُونَ وَالْمُؤْلِدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَ وَالْمُؤْلِدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُونَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا واللَّهُ وَالْمُؤْلِدُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُولِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّالْمُؤْلِقُولِقُونَا وَاللَّالِمُولِقُولُولَا وَالْمُؤْلِقُولِقُولُولِ اللّه

المتعالية فرالرحب صَّ وَالْقُتُوانِ ذِي الذِّكُرْ ﴿ بَالِ لَذِينَ كَفَرُوا فِي عَرِّمَ وَمَيْقَاقٍ ﴿ كَمْ اَهْلَكُمَّا مِرْ عَيْلِهِ مِنْ وَنِ فَنَادَوْ أَوْلَاتَ جِنَمَنَا صِنَّهِ وَعَيْرِ ٱلنَّجَآءَ مُمْ مُنْذِرُمِتُهُ وَقَالَ الْكِفْرُونَ هٰذَا سِيُحُكِّذَابُ الْجَعَلِ الْأَلِمَةَ الْفَا وَحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْعُ وْ وَانْطَلَقَ الْمَكَوْمِنْهُمْ آنِ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَيْ الْمِيَكِمُ إِنَّ هٰذَا لَشَّيْ مُرَادُ مَاسِمَعْنَا بِلِذَا فِالْمِلْةِ الْإِجْرَةِ إِنْ هِذَا آلِا أَخْتِلُقُ ﴿ آءُ يُزِلُ عَلَيْهِ الذِّكُونِ لِمَ بَلْهُمْ فِي سُلِكُ مِنْ ذِكْرُ عَالْمُنَايِدُ وَقُواعَذَابِ \* المزعِندَ هُمْ خَزَاقَنُ رَحْمَ عَرَيْكِ العزيزالوتقاب أمفه مُلك السّمون وكالأرض وما مَنتَهما فلير تقوّا الأسبية بُندُماهُ مَا لاَكُمَ هُرُومُ مِن الأَحْسَزابِ \* كَنْ تَبَتَ قَعْلَهُمْ قَوْمُرُثُو وَعَادُ وَفِي عَوْنُ ذُوالْاُوْمَادِ " وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْخِبَا لَتَهَا وَلِيْ الْأَخْرَابُ \* إِنْ كُلُّالاً كَ كَذَبِ الرَّسُ كَا فِيَ يَعِمَا نِيْ وَمَا يَنْظُرُ هُو لَا وَ الاَّ صَيْعَةً وْجِدَةً مَا لَمَا مِنْ فَوَاقَ \* وَقَالُوارَتَبَا عَيْمُ لِنَا فِيطَنَا مِتَ لَهِمْ كْسَانِيَّ اصْبِرْعَلْهَا يَقُولُونَ وَاذْكُوْعَنَدَنَادَاوُدَ ذَالْكُونُولِيُّهُ أَوَّابَكُ \*

إِنَّا سَغَنَا ابِيُ الْمَعَهُ يُسِيِّعُ الْغِينِيُّ وَالْإِسْسَاقِ ۗ وَالطَّيْرَ تَحْسُورَةً كُلُّ وُأَوَاكُو \* وَمِشْدَ دِمَا مُلَكُمُ وَا يَهْنُهُ الْحُكُمَةَ وَفَضَا الْخُطَابُ \* وَهَ (اَسْلَتُ بَوُا الْخُصَيْرِاذْ مُسَتَوَّرُ وَالِغُرَابَ الْذُدِّ يَخَلُوا عَلَىٰ َا وُدَ فَهَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تحقن خضرا بغي بعضناع إبعض فاحكر بننا بالخي ولانشط فأواهد الي مَوَاءَ الصِّمَ إِلَى هِ إِنَّ هِ ذَا آبِي لَهُ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِمُهُ وَلِي نَعِمُهُ وَحِدُّ فَقَالَ آهِنْ إِنْ عَاوَعَنَّ فِي فِي الْخِطَابِ \* قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتُ الْيَعْجَ وَإِنَّ كَنْبِرًا مِنَا لَعُلَكَاء لِبَنْ يَعْضُهُ مُ عَلَيْهِ عَضِ لَا الَّذِينَ الْمَنْواوَعَمُ اللَّهِ وَقَلِيلُ مِا هُوْ وَظَلِمَنَ ذَا وُدُا ثَمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغُفَرَكَهُ وَحَوْزَكُما وَآمَاتُ الله اَهُ عَنَوْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّا لَهُ عِنْدَ مَا لَوُ لَهُ وَحُسْنَ مَا بِيَّ لِمَا وُدُانًا جَعَلْناتُ خَلَيْفَة فِي لِأَرْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ الْحِينَ وَلاَ يَبِيمَ الْمُوَى فَيَضِلَّكَ عَنْ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِ لُونَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ لَهُ مُ عَنَ الْبُ سَدِيمَا فَسُوالُومُ مِسَآبِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا بِطِلَّا ذُلِكَ ظُنَّ الْهَ يَرَ عَنَدُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ لَقَرُوامِنَ النَّارِ " هَ أَمْ بَعْعَا الَّذِينَ الْمُتُواوَعَ لُوا الصَّلَا لْمُنْ بِينَ فِي الْأَرْضِ مَرْجَعُ وَإِلْمُتَقِينَ كَا لَفَعًا رِنَّ وَكِنْكَ زُلْنَا وَإِلَيْكَ مُبْرِكُ لِيَدْ بِرُوْا أَيْنِهِ وَلِيَنَا ذَكِّهُ أُولُوا الْأَبْنِيُّ • وَوَهَبْنَالِدَا وُهُ سُلِّمْ عُمُ لَعَبْ دُانَّهُ أَوَّاكَ \* إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْمِ الصَّفِينَ الصَّفِينَ الْجَيَادُ \* فَقَالَ الحُبِيُّتُ حُبَّ الْخَيْرِعَنْ ذِكِرْ مَا بِي جَيْ تُوَارَتْ بِالْجِيَا بْدِ أَهُ رُدُوهَا عَلَى لَفِقَ مَسْعًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ" ﴿ وَلَقَذْ فَتَنَّا سُلِّينً ۚ وَالْقَيْنَاعَ إِكُرْسُ الْتُرَانَابُ قَالَ رَبِّاغِفُرُ لِي وَهَبْ لِمُلَكًّا لِإِينَاءُ لِإِحَدَمُ فِي

الخذوالفاكف المفالي

عَ أَنْتَ الْوَهَابُ فَيَدِّنَا لَهُ الرِّيحَ بَعِرِي أَمِن رَجَالَةٌ تَحِيثُ إِصَا أَبِنَا وَعَوَاصِ وَاجْرِينَ مُقَرَّبَيْنِ فِي لَاضَفَاذِ \* هٰذَا عَطَّا وُمَّا فَا فَا ك بِعَدْرِ حِسَانِيْ وَإِنَّ لِهُ يُعِنْدَ نَاكُولُوا وَحُسُوَ مَانِيٌّ ﴿ وَاذْكُرْعَبْنَا بَوْتِيَّا إِذْ مَا ذِي رَبِّهُ أَتِي مَسَيِّحَ الشَّيْطَ فِي بِيُصْبِ وَهَذَا بِ "ارْكُضْمِ هْنَامُفْتِسَا أَبَارِدُ وَشَرَاكِ ، وَوَهِنْنَالَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُعَهَّرُكُ نَاوَدَكُونِي لاوُلِ الْأَلْتُ وَخُذِبِيدِ لَهُ ضِغْتًا فَأَصْرِبُ بِهِ وَلاَ عَ يَّا وَحَدْنَهُ صَابِرًا نُعْرَا لُعَ يُرَانَّهُ مَا وَآكَ ۚ وَاذَكُمْ عِنْدَنَآ إِيرْهِبَهُ وَالْعُ وَيَعِقُوبَ أُولِي لَاينا يُ وَالْأَبْضَرُّ إِنَّا أَخَلَصْنَاهُمْ بِيَا لِصَهِ ذِكْرُهُ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَانَ الْأَخْيَارِ ﴿ وَاذْكُو السَّمْعِ } وَالْمِسْعَ يَّفُوا وَكُلِّ مِنَ الْأَحْيَا بِ هَاذَاذِ كُو وَإِنَّ لِلْتُقِينَ تَحْسُبُ وَ عَرْنُ مُفَتَّمَةً لَكُوالْا وْرُنْ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُولَ فِيهَا بِفِيدٍ رَةِ وَيَتَرَانِ \* وَغِندَهُمْ قُصِرُ بَالطَّ فِي أَرُّ أَكِّ \* هٰذَا مَا تُوعَدُ الْجِسَابِ إِنَّ هٰذَا نُرَزْقُنَاكُمَا لَهُ مِنْ نَفَا يَدُّ وهٰذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَّرٌّ حَرَيْنَ سَكِلِهِ أَرُوجُ \* هَاذَا فَوْجُ مُقْتَحٌ مُعَكِّمُ لَامْرُحَا مِنْ لْقُرَارُهُ قَالُوارْتَيْنَامُنْ قَدْمَ لِنَا هَنَا فِرْدُهُ عَذَا بَّا ضِعْفًا فِي لِنَارِ \* وَقَ مَا لَنَا لَا زَى رَجَا لَا كَنَّا نَعُدُّهُ وَمِنَ لِأَسْرُ إِنَّ اتَّخَذُ نَهُمُ وْسِنَّحْ وَالْمُ ذَاعَدُ عَنْهُمُ الْإِيضَامُ وَإِنَّ ذَلِكَ لَحَيٌّ تَغَاصُهُ آهِلْ لِنَارِهُ قَالِتَ مَا آنَامُهُ

وَمَامِنْ اللهِ إِيَّا اللهُ الوجِهُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَالِمِهُ وَهُوْ الْغَيْرُةُ قُوا هُوَ نَبُوُّ اعْظِيمُ النَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ \* مَأْكَانَ عِلْمِ بِالْمَايِدَ الْإَعْلِيَادُ بِخَتْصِيرُ مَنْ أَنْ إِنْ يُوجِيا لِيَّ اكْمَا كَمَّا أَمَا مَكَ مُرْمُسارُ عَالَ رَثُكَ لِلْمُتَلِّكُمُ ذَا لِيَّ خِلْقُ لِيَسْرً عَلِمَ فِي خِلْنَ ﴿ فَا ذَا سَوَّ نِيْتُهُ وَ نَفْخ فِفَعُوالْدُسِيدِينَ أَهُ فَيَعَدَالْمُلَكَّكَهُ كُلِّهُمُ الْمُعَدِّلَ الْمُ سُنَتُكُنِيرَ وَكَانَ مِنَ الْكِهٰ بِنَ أَنْ قَالَ بَاللَّهُ مَا مَنَعَكَانُ مَّنِهُ سَسْتَكُورُتُ أَمْرِكُنُتُ مِنْ لَعْمَا لِينَ لَيْ قَالَ نَاحَيْرُكُمِنْ فُحَا وَخَلَقَتْنَهُ مِزْطِينَ أَنْ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَأَيْكَ رَجِيعٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ يَوَمِ الدِّينَ \* قَالَ رَبِّ فَانْظِرْ فَيَ إِنْ وَمُرِيبُعَتُونَ \* قَالَ فَالَّا ﴿ إِلَىٰ وَمِرِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فِيمِّ أَنْكُ لَا عُومِيَّاهُمُ أَجَّهُ ادَّكَ مِنْهُمُ الْخُلْصَيْنَ \* قَالَ فَاكْمَةٌ وَّالْكُمْ الْقُولُ وَلَا مُلْكَالِيَةٍ مِنْفُ الْبَهْ عَانَ ﴿ قَالِمَا اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجُرُومَا لْفَايَنَ اللَّهُ وَالْآذِ كُولُلِكُ لَكُ لِللَّهُ لَكِينَ ﴿ وَلَتَعْلَكُنَّ نَبَا هُ بَعْدَجِينَ ﴿ كُلِّ لَكِيدُ مِنَ لِللهِ الْعِزَيزُ الْحَكِيدُ هِ إِنَّا ٱنْزِلْنَا ٱلْفِكَ الْكِيدِ فِي حِيًّا أَمَا لَدِّينَ \* أَكُلِيلُهِ الْدِينَ أَكُمَا لِصُ وَالَّذِينَ أَغُلَتُ وَامِنْ دُونِهِ أَوْ الغَيْدُهُمْ الْأَلِيْقِ بُومَا إِلَى اللهِ رَلُونَ إِنَّ اللَّهُ يَحِيكُمُ بَيْنَهُ فَعُ فَمِمَا هُ

الجزءالنا تطافيه

7 V 0

كَصْطَفَعُ أَيْضَلَى مَا يَسَنَا أَوْسَنِينَ أَنْ مُواللَّهُ الْوَحْدَا لْقَلَّمَا كُوْ خَلْقَ الْسَ وَالْأَرْضَ الْحُقِّ يَكُونُ الْمُؤْلِقُونَ إِلَيْهَا إِلَيْهِ أَرُوبِكُونُ النَّهَارَ عَلَالِمُا وَسَعَ لْقَمَرُكُلُّ يَعْ عُكْجَا مُسَتَّعْ إِلَاهُوَالْفَرَيْرَالْفَقَ مُ خَلِّفَكُوْمِنْ نَفَيْدُ فِي مُرْجَعَزَ مِنهَانَ وْجَهَا وْأَنْزَلْ كَكُونِينَ الْأَنْفِ مُّلِيكَةً أَرُّوجَ يَخْلُفُّكُو فِي وَلَيْ مَهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعَدِ خَلْق فِي ظَلْمُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ أَلَّهُ وَرَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَالَهُ إِلاَّ هُوَّا فَا تَيْ تَضَرَ فُونَ \* إِنْ تَكُمُهُ وَافَا يِنَ اللَّهُ عَنْجُ عَنْجُ وَلا بَرْضِي لعَنَادِهِ النَّهُ وَإِنْ تَسْتُكُرُ وَابَتُوصَهُ لَكُمْ وَلاَزَّرُ وَإِرَرُهُ وَزَرَلُ فَيْ ثُلَّا لْ رَبُّكُو مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبَتِكُمْ بِمَاكِنَتُهُ تَعْلَوْنَ إِنَّهُ عَلَى مِينًا بِبَالصَّدُورِ ا يِّاذَا مَسَّلَ لِانْسُنَ صُرُّدَ عَارَبَّهُ مُنِيكًا إِلَيْهِ مُثَّالِدَا حَوَّلَهُ يَعْمَلُهُ مِنْهُ لِيَبِي كَانَ مَدْعُوْ الْكِيْهِ مِنْ قَيْنا وُنَجَعَ إِنَّهَ أَنْدَا ذَا لِيصِيدٌ عَنْ مُسَيِّلُهِ قُلْمَتُ كَفِرْكُ قَلِيلًا إِنَّكُ مِنْ أَصْحِيلًا لِنَّا إِنَّ أُمَّنَّ هُوَ قِينَتُ أَنَّاءًا لِنَّا بِسَاجِلًا فَقَاعًا عِدَرُ الْاخِرَةُ وَيَرْجُوانَ حُمَّةُ رَبِّهِ قَلْ هَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَوُنَ وَالَّذَينَ يَعْلَهُ وَالْمَا يَتَدُو كُوالُوا الْأَلْبُتَ قُوْمِهِيهَا دِ الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّفَوُ ارْتَجَكُمُ نَيْنَ آحْسَنُوا فِي هَذِهِ وَالدُّنِيَّا حَسَّنَّةٌ وَآرَضُ اللَّهِ وَلَيْعَنَّهُ إِنَّا يُوفَّى الصَّمْ وَهُوْ بِغَارْجِسَانِيَّ قُلْ فَيَأْمِرْنِكَانُ أَعَنْ دَاللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ وَلَمْ إِنْ ٱكُوْنَ أَوَّلُا لَمُسْتِلِينَ \* قُلْ إِنَّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمًا < قِالْلَهُ آعَيْدُ مُعْلِطًا لَهُ دِينَى ﴿ فَاعْبُدُ وَامَا سِنْتُوَرُّ مِنْ دُونِهُ قَالْمِ لَتَّ يِنَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفَتُ هُمْ وَأَهْلِيهِمْ لَوْمَ الْفِيمَةُ الْأَذْلِكُ هُولَكُنَّ وْ لَهُ مُومِ فَوْقِهِ مُظْلَا مُنَ التَّادِ وَمِنْ يَحِنَهِ مُظَلَاثُ ذَلِكَ مُحَةً فَيْ

Digitized by Google

بِهِ عِبَادٌهُ يَغِيَادِ فَاتَّقَةً بِنَّ ۚ وَالَّذِينَ لَجَتَنَهُ الطَّغَهُ مَنَّا زَيِعُهُ وَهَا وَأَنَا فِ اِلَى اللهِ لِهَمُ الْمُشْرَى فَلَيَشْرَعِيَا ذِّهِ الَّذِينَ لِيسْيَمُعُ وَالْقَوْلَ فَيَنَّبِيعُونَ آخْسَنَا أُولِيْكَ الَّذِينَ هَذَهُمُ اللَّهُ وَأُولِيْكَ هُمْ أُولُوا الْأَلِيْتُ آفَةَ : حَقَّ عَلَيْهِ كَلِّيكُ لْعَذَا بُيْكُواْ مُنْ فَيْنُونُونُ مِنْ فِي النَّارُّهُ لَكُونَ الَّذِينَ اتَّفَوَّا رَبَّهُمُ هُمُ عُرُّفُ فُوقِهَا عَرَّفُ مِبْنِيَةٌ بِحَرِي مِنْ تَحِيَّا الْأَهْرِ لَهُ وَعْمَالِلَّهُ لَا يُعْلِفُ لِلْهُ الْمُعَادَّةُ الْمُرْدُ للَّهُ أَنْزَكُ مِنَ الشَّمَاءَ مَاءً فَسَلَّكُمُ كَيْنِيعِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَغِرْجُ بِهِ زَرْعا مُخْتالِقاً ٱلْ يَجْيِجُ فَتَرَبْ مُصْفَرًا ثَمْ يَجْعَلُهُ خَطْمًا إِنَّ فِيذِلِكَ لَذَكُو عَلَا وَلَا لَأَيْكَ فَتَنْ شَرَحَ اللهُ صُدْرَهُ لِلْإِسْلِمِ فَهُوَ عَلِيْ وُرِينَ رَبِّهُ فَوَيْلُ لِفِيسِيةِ فَلُومُ مِنْ ذِكُرِ اللهِ أُوكِيْكِ فِي صَلِلْمُهِ مِنْ ﴿ اللهُ مَرَّ لِيَ ٱحْسَنَ الْخُدِيثِ كِيبًا مُسَيِّ مَثَانِيَّ تَفَتَّشَعَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخَشُهُ نَ رَبُّهُ مُنْ فَرَّبَّكُ نُحُلُودُهُمْ وَقُلُوكُ لْحَاذِكُواْ لِللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ لِمَا لِللَّهِ مِنْ لَهِ مَنْ كَيْشَآءُ وَهَنْ بِيُضِيلُوا لِللَّهُ فَنَه نْهَادِّهِ أَفِيٌّ بِيَهِيُّ بِوَجْهِهِ سُوِّءِ الْعَنَابِ بُوْمَا لِفَتِمَةٌ وَقِيمَ الْطَلِّلِيمَ ذُوَّةً مَّا كَنْتُهُ مُّنَّكِينْ مُونَالُهُ كُذِّيتَ الْمُنْ مِنْ فَيْلِهِمْ فَاسْفُمُ الْعَذَاكِ مِنْ حَثُ لَا \* فَأَذَا فَهُ ثُولِللَّهُ الْخِرْيِ فِي الْحَيْرَةِ وَالدُّنْيَأُ وَلَعَذَا بُ الْأَخِرَةِ ٱكِبُ كُوكًا نُوا يَعِنْكُمُونَ \* وَلَقَدُّضُمُ مِنَا لَكَ إِسْرِ فِي هِنْ ذَا لَفَتُ إِنْ مِنْ كُلِّ مِكَ عَلَهُ مُ يَتَدَكَّرُ وَكَنَّ " فَكُوالنَّا عَدَيتًا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لَعَلَّهُ مُ تَتَّقَوْنَ هَ رُجُلاً فِ وَشُرَكا مِ مُنتَ كِيبُ إِن وَرَجُلاً سَكَما لِرَجُ نَ مَثَارًا لَكُورُ لِللَّهِ بَالْ آكُنُهُ هُو لَا يَعَالَمُ أَنَّ أَنَّا اللَّهُ مَيْتُ

مخارابع والعثون

兴

لُونَ \* ٱلْمِيْسَ إِللَّهُ بَيكًا فِعَيْدُهُ وَيَجْوَ فُو مَكَ بِالدِّينَ مِنْ دُرُ إللهُ كَنَا لَهُ مِنْ هَادٍّ \* وَكَنْ يَهْدِا للهُ كَنَا لَهُ مِنْ مُضِمَّ مُ بِعَهِ: بِرَذِي إِنْهُ عَامِرٌ \* وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمُ مِنْ خُلُقَ الْتُمَا إِيَّ وَالْأَ لَقُولَنَّ اللَّهُ كُوا أَفَ مَا يَدُونُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ آرَا دَنِي اللَّهُ بَض للهُ عَلَيْهِ بَيُوكِا إِنْكُ كُلُوزَةً فِي لَا لِفَوْ مِرْآعَ عَمَالُوا عَلَيْهِ كَانِتًا أَفْسَوْفَ تَعْلَيْنَ ﴿ مَوْ يَاتِ وَعَذَا كُ يَخِنِيهِ وَيَحَلَّ عَلَيْهِ وَعَذَا إِ أفأتنأ يضرآ عكنهاؤما جَا مُسَمِّرًانَ فِي مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ فَالْهُوْ كَا نُوالَّا تَمْلِكُوْ نَا شُنَّةً

يَخْتَلُفُ وَنَ \* وَلُوْآنَ لَلْذَ مَنَ ظَلَمُ أَمَا فِي الْأَرْضَ جَمَعًا وَمَثْنَا مُ مَعَهُ لَأَفُ بهتوة المعذاب يومزا لفتمة وكدا كمنه ميزا للوماكز بيسكوكؤ تُ مَاكِسَتُ واوَحَاقَ بَهُمْ مُ مَأَكَا نُوا سِ ينساء جَمَرُ دُعَامًا رُبِيا ذَاحَةً لَنَهُ مِعْمَةً لَا يَمَا اوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمَا هِي فِنْنَهُ وَلَكِيَّ أَكُنَّ هُو لَا يَعِلَهُ وَلَا قَلَّا اَغَيْ عَنْهُمْ مَاكاً نُوالْكِيْبُ مُونَا وَالْكِيْبُ مُونَا ﴿ فَاصَا كستيوا والذتن ظله ايزهؤ لاء ستيصيبه وستأث كأكسة مَرْعَغِي بَن ﴿ أَوَلَمْ بَعِنْكُمُ آنَ اللهُ يَنْسُطُ الْ زَقَالِنَ لَيَسَاءُ وَيَقَّا المِينَا لِهُوَّ مِينُونَ ﴿ قَا لِعِينَا دِينَا لَذَبَرَ أَسَرَ فَوَا عَلَا تَفْتُ لَا تَقَنَّطُ إِمِنْ رَجْمًا قِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ كَعَنْفُوا لَذَّ نُوْبِتُ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوا لَعْتَ هُوْرُ جَيْمُ لَا وَإِنِينُ وَالِي رَبِّكُمْ وَإِسَيْلُهُ اللَّهُ مِنْ فِينُولُونُ مِيْ يَبِيكُمُ ٱلْعُذَابُ مُستَعَالًا زَمَا أَذِ لَا لِنَكُونُ مِنْ رَبِيكُ مِنْ قَالَ فَا يَعَالَ فَا يَعَالَ مَا يَعَكُ لْعَذَا بِكَغِنَةً وَآنَتُهُ لِالنَّشْعُ وَنَ وَآنَقُوْ لَاهَنَّا إِي عَالَمُا ٱلله وَإِنْ كَنْتُ لَمَّ الْيَتِيغِ مِنْ ﴿ أَوْ تَفَوُّلُ لُوْانَ اللهَ هَذَبِنِيْ لْمُقَانَ ﴿ أَوْ تَقَوُلَ جِينَ تَرَى الْعَدَا سَاوُ أَنَّ لَ كُنَّةً قَاكُونَ مِنَا إِ كَ إِنَّ وَكُنَّ مِنَا فُكُوا لَمْ مُنَّا فَكُمْ ثُنَّ وَكُنْتُ مِنَا فَكُمْ لِفِيهَ يَرَى الذِّينَ كَذَّ بُواعَا اللهِ وُجُوهُ لَهُ مُسُوَّدًّا قُ

الخ الرابع والعن

149

يَنْتُ وَهُوَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ وَكِيْلٌ ۚ لَهُ مَقَالِهُ الْهُ ٱلأَرْضِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِا يُبِيًّا للهِ أُولَيْتُكُ هُمُ الْخِيْرُ وَنَ \* قُولُ افْغِيرًا لا أُمْرُونِي آعَبُدُكَ مَهَا الْحُهِلُونَ \* وَلَقَدْ أُوجِي لَنِكَ وَالْحَالَا لَذَنَ مِنْ قَبَالُا مَثْرَكُتُ لِيُعْرِطُ وَعَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخِيدِ مِن فِي بَالِاللَّهُ فَأَعْبُدُ نْتُنْكِينَ مَا وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهُ وَالْإِرْضُ جَمِيعًا فَبَضَيًّا يْمَةِ وَالسَّمَا التُّمَا لِيُمَطِّويْتُ بِيمَينةً شُبْحِكَنهُ وَتَعَا عَمَا لِيُبَرُّ كُولَةً ۗ وَ صُّورِ فَصَيْعِقَ مَنْ فِي السَّمَ إِنَّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمْرَ شَاءَ اللَّهُ كُتَّ بِهِ أُخْرِي فَاذِا هُمْ فِيا هُرِينْ ظُرُونَ ۚ وَٱشْرَ قِيتَا لَا رَضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَ كَتُ وَجَى بِالنِّعِينَ وَالشُّهُ دَاءِ وَقِصْ بَيْنَهُ مُ الْحِقِّ وَهُولايَظًا وَوُفِينَ كُلِّ نَفِيْدُ كِمَا عَيِمِكُ وَهُوَا عَلَى بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسَبِيَوَالَّذِينَ الجقتنة نُمرًا تُحَيِّا إِذَاجَا وَهُمَا فِيُحَيِّلُ فِوْ ثَهَا وَقَالُ هُمُ خَرَّنَهُا اً مِنْكُمْ تُنْلُهُ نَعَلِيْكُمُ الْمِتْ رَجِّكُمْ وَتُنْذِرُونَكُمْ لَقَاءَ بَوْمِكُ هٰذَا فَتَا لَوُ إِبَا ۚ وَلِكِمْ خَتَّتَ كُلِّيتَهُ الْعَنَابِ عَلَى الْكَهِٰ إِنَّ ﴿ قِيلَ إِذْ خُلُوا خَصِّيْزَ خِلْدِينَ فِيهَا فِيَنْدَ مِنْوَى الْمُتَكَبِّيَرِينَ ﴿ وَسَهِ يَوَالَّهُ لِمِنْ تَقْتُواْ رَبُّهُ وَالْمَا لَكِيَّةِ زُمَرًا حَيِّيَّ إِذَا جَآوُهُما وَ فَجَيًّا إِنَّو بَهُمَا وَقَالَ سَلَةٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُ مْ فَا ذُخُلُوهَا خِلِدِ بَنْ ۚ وَقَا لُواۤ الْحُتُمُ لَلَّهِ الأرط بنتئة أمة اليستدع أبنت عَلَدُونَا وَعَدُووَا وَعَدُووَا وَرَثْنَا آجُوالْفْلُمُ لِمَنْ وَتَرَكَا لِمُلَائِكُونَ كَأَفْ مَنْ مِنْ حَوْلِ لَعَرِينَ لِمُسْبِيِّهِ لَهُ

يفن

ت م تنزيل لنكتك من الله العربر المسك عا والدَّبْ وقا لْعِقَاتُ ذِي ٱلطُّنْ لِكَالَةِ إِنَّا هُمَّ إِلَيْهِ الْمُصَدِّرُ مَا يُحْدِلُ فِي الْسَالِيّ لِدَىنَ كُفَرَ وُإِفَادَ يَغِبُ زِكَ تَقَلَّمُهُ فِي الْبِلَادُ ۚ كُذَّيَّتُ فَعَلَهُمُ فَوَعُمُ نخارُ مِنْ بَعَدُهِ وَهَدِّينَ كَا يُأْمَةُ مِرَسُهُ لِمَ • لِيَأْخُذُ وهُ وَجِكَ بُوابِهِ الْحُهُ يَّ فَآخَذْ ثُمُّ فُو قَكُفَ كَانَ عِقَابٌ وَكَذَ لَكَ حَ لِلسُّ رَمِّكَ عَلِى الَّذِينَ كُورَهُ وَأَا نَعْمُ أَصِيمُ ۚ إِلْنَا رَهُ الَّذَينَ عَلَّهُ نَا لَعَ شُو يُرُو يُونِمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِيمُ وَنَ لِلَّذَينَ امْنُو عُتَكُلَّتُ مِنْ وَعَلَّا فَأَعْدُ لِلَّذِينَ مَا يُوا وَاتَّبَّعُهُ السَّ بتالجي وكتبنا وآدخ لهُ مُ جَنَّتِ عَدُنِ الِّي وَعَدْتَهُ مُوهَنَّ صَرَ مِ وَذُرِّيتِهِ مِنْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِّبُ الْكُلُّهُ \* وَقِعَ وَمَنْ بَقَ السَّيَّأُ إِنَّ مُومِيًّا فِي فَقَدُ رَجِمْتُهُ ۚ وَذِيكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ سُنَادَوْنَ لَمَقَنْتُ اللَّهِ آكِتُ مِنْ مَقْيِكُمُ أَنَفْتُ وْعَوْنِ إِلَى الْمِي سِنْ فِتَكُفُرُ وَنَ ﴿ قَالُوارَ بَنَا آمَتَ مَا أَمْنَكُنْ وَكَتْ مُنتَينِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُ نُوبِينَا فَهَلَ الْحُسُرُوجِ مِنْ سَبَيْلُ وَلَكِمُ بِإِنَّهُ الْذَادُ للهُ وَحْدَهُ وَكُفَّ مِرْ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُونِمِنُوا فَا الْحَكَارِ لِللَّهِ الْعَيَامِ الْكِي مُوَالَّذِي رُكِي إِنْهِ وَيُنَوْلُكُمْ مِن السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَاسَدَ رَبِّ تُعْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ الْكُفُّ وَنَ ﴿

نادة الرباغ الرب

الدَّرَجَيْنَهُ وَالْعَسَوْمِينَ يُلِقَ الرُّوحَ مِنْ آمِرِهِ عَلَى مَنْ مَيْنَاءَ مِنْ عِيبًا ذُ رَبُونُ مَ ٱلْتَ لَذِقَ \* يَوْ مَرْهُ سُدِيلُ زُونَ \* لَا يَخُو سِطَحَ الله مِنْهُ مَنْ أَلِنَ الْمُلْكُ الْيُوْمِرُ لِلْمِالْوْجِدِ الْقَهَارَةُ الْيُوْمِرَ بَحْتُ وْيَكُلْ نَفْسِ ب تُ لَاظُنْ الْمُوْمِرُانَ اللهُ سَسَرِيعُ الْمُسَابِ \* وَآنَذِ رُهُ مُ يَوْمِرُ لْأِزْ فَهُ إِذَا لَفْتُ لُو بُلِكُ فَي كُنَّا جِرَكُظُمِينَ \* مَا لِلظَّلِمِ يَنْ مِنْ جَهِيكَ سُتَفِيم يُطَاعُ وَ يَعْلَدُ حَاتَيْنَةُ الْأَعِثُ وَمَا تَحِيفًا لِمِنْ أَوْرُونَ للهُ يَقْضَ إِلَيْ وَالَّذِينَ مِنْ حُولَ مِنْ وَرِنْهِ لَا يَعْضُونَ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْتُ مِنْعًا لِمُصَّارُ ﴿ أَوْلُو بِهِكُ يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَ نَظُمُ كَيْفُكَأَنَ عَقِيلُة الَّذِينَ كَا نُوامِنْ فِبَلِيلٌ مِنْ كَانُوا هُو السَّدِّدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَ فِي الْأَرْضِ فَأَحَدَهُ مُ اللَّهُ يُذَكُّونَهُ مِنْ وَكَاكَانَ لَهُ مُومِنَ اللَّهِ مِنْ وَا ذَلِكَ مِا نَهُمْ مُرَكًا نَتَ مَا يَتُهِيمُ رُسُلَهُمُ مَا لِبَيِّنَا فَكُورَ وَإِفَا حَدَهُمُ اللّهُ نَهُ فَوَيُّ مُنْدِيدًا لِعِقَابٌ \* وَلَقَدْارُ مِنْ لِمَا مُوسِي إِينِيَا وَسُلطِنْ مِ والى فين عَوْنَ وَهَا مَنْ وَقَارُونَ فَقَا لُوا شِي كُنَّاكِ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بالنجيِّ مِنْ عِنْدِمَا قَا لُوْاً قَيْلُواً ابنيَّاءَ الذِّينَ الْمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحِنُوا فِيتَا ءُهُمْ وَمَاكِذُ الْحَايِمُ مِنْ لا يُرْفِي صَالِيْلُ وَفَالَ فِرْعُونُ ذَرُوبَيْ الْمَتْ لِي مُوسَى ٱلْيَدْعُ رَبُّ وَإِنَّا خَافُ أَنْ يُبَدِّلَ إِينَكُوْ أَوْأَنْ يُظِهِرَ فِي الأرض الفسادة وقال مُوسَى إليَّ عُذْتُ بَرِيَّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كَ لَا يُونُمِنُ سِيوْمِ الْمُسَاتِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤمِنُ مِنْ إلْ فَعَوْنَ يِمْنَهُ ٱلْقُنْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقَوُلَ رَبْيًا لللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ

يَّرْتِكُمْ وَانْ يَكُ كُذِ بَافَعَالَيْهِ كَذِبُهُ وَانْ مَكَ صَادِقًا يُصِيْكُمْ بَعْضُ اللَّهِ عَ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدُى مَنْ هُوَمُسِمْ فَكُدَّنَّاكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُو ظهر رَن فِي الْأَرْضِ فَرَدُ يَنْصُرُهَا مِنْ بَأْسِلْ للهِ إِنْ جَاءَكًا قَالَ فِسْرَعُونُ مَا إُرِيَ إِنَّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ لِعَوْدِ إِنَّ آخًا مُ عَكَيْكُمْ مِثْلُ تَوْمِ الْأَخْرَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ تُوجٍ وَعَادٍ وَنُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِيمُ وَمَا اللَّهُ يُرْبِدُ ظُلْمًا لِلْعِيَادِيُّ ، وَلِقَوْمِ إِنْ آخَا فَ عَلَيْكُمْ بِوَمِ التَّنَادِ بُوَمْ تَوَلَّوْنَ مُذِيرِينَ مَالَّكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَصِيمَ وَمَنْ يُعَ اللهُ وَيَمَالَهُ مِزْهَادِةً \* وَلَقَدْ جَآءَكُو يُوسُفُ مِنْ فَبُلُ الْبَيْنِيْتِ فَسَازِلْتُهُ مِنْ سَنَكُ مِمَا عِمَاءَكُورُ بِهِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قَلْمُ أَنْ يَبْعِتُ اللهُ وَزُبَعِدُ وَ رَسُو كَذَلِكَ يُضِلُّ لِلهُ مُنْ هُومَسُيْرِ فُكُمْمًا بَنَّ الْذَبَنَ يُحِذِلُونَ فَيَ لِينَالِيهِ بِيَن إسراط اشهرك مقتاعندانية وعندالذئ المتواكذيك يطبع الله عَلِكَا إِقَا مُنْ يَكِتُ رَجِيًا رَهُ وَقَالُ فِي عَوْنُ بِنِهَا مِنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَيَا إِ مُلْهُ الْأَسْنَتُ ٱسْنَالِكُمَ إِنَّا كُلِّيِّ الْمَالِمَ الْإِلَّهِ مُوسِي وَإِنَّ لَاظُنَّهُ كُلَّيْهِ كَذَلِكُ زُينَ لِفِ عُونَ سُو ءُعَكِلَةٌ وَصُّلَدَ عَنَ استَ فَإِلَى وَمُ كَدُوْعَوْنَ إِلَّا سِيغَ تِمَا بِيَّ \* وَقَالَ الذِّيَا مَنَ سِقُوْمِ البَّعُونَا هُد سَبِياً لِرَسْنَادِنَ فِقُومِ إِنَّمَا هَا فُوهِ الْحُيَّةِ أَهُ الدُّنْتِ الْمَنْعُ وَإِنَّ الْأَخِيمَةَ هِ كِازًا لَقُرَارَهُ مَا عَيَكُ اسْتُهُ فَلَا يُحِنِّزَي لَالاَمِتْ لَمَّا وَمَنْ عَيَا صِلِيًا مِن تَذَكِرًا وَأَنْتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَا وُلِيْكَ مَدْ خُلُونَ الْجُنَّةُ يَرُنَ وَا ابغير حِسَابٌ \* وَلَهُ وَمُ مَا لَىٰ أَدْعُوكُمُ الْمَا لَنَمْ إِنَّا لَيْمَا إِنَّا لَكُمْ إِنَّا لَكُمْ إِنَّا لَكُمْ إِنَّ الْمُعْلِمَ وَكُذُونِكُمْ

الحزالاهعت

كَفْتُ وَاللَّهِ وَأَشِرْكَ بِهِ مَا لَكِنْ لِلَّهِ مِهِ عِلْ وَأَمَّا أَدْعُهُ كَا كَذِيزِالْفَقَ \* وَلَاجَمَرَا مُنَا تَدْعُونَهَ لِينِهِ لِيَسْرَ لَهُ دَعْوَةً فِي لِدَّسُ إِفِي الْمُنِيرَةِ وَأَنَّ مَسَرَةِ نَآلِلَ لِللَّهِ وَأَنَّ الْمُنْدِ فِينَ هُو آجِيلُ النَّارِ فِ يَعَذُكُونَ مَا أَوْ لُكِكُ مُ وَأَوْ صُرَامِ مِهَا لَى لَلَّهُ أَنَّ اللهُ بَصِيرُ مِالْعَيَ ﴿ فَوَقَنْهُ اللَّهُ مُكَتَّأْتِ مَامَّكُمْ وَأُوكَاقَ بِإِلْ فِي عَوْنَ سُوءً الْعَذَابِ ، النا كيث ضون عليها عندوا وعسنة أويئو مرتقة والسياعي لْوَاْلُ فِرْعَوْنَ ٱسْنَدَّالْعَاذَابِ وَإِذْ يَتَنَعَلَيْهُ نَصِفِ لِلْنَارُفَيْعَةُ لِهُ لصَّعَفَ اللَّذَ مَنَ آسِتَكُتُ وَالِنَّا كَأَلَ صَعُمْ مَبَعًا فَهَا إِنَّمَ مُعْدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ لِنَّارِ ﴿ قَالَ لِذَينَ أَسْتَكُتُ وَالِمَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهِ فَكَا كَرِبُ وَالْعِيادُ ﴿ وَقَالَالْذَ مَنْ فِي الْنَارِ لِخِنْ نَوْ جَسَمَتْمُ أَدْعُوا رَبُّهُ غَفْعَنَا يُومِّا مِزَالْعَلَابِ ﴿ قَالُواْ أَوْلَا وَكَانَ مَا يُحَالِّ لُكُمْ لُهُمُ لِلْبَيْنَاتِ قَالُوالِمَا فَأَلُو ٰ افْتُأْلُو ٰ الْأَوْلِيَا الْأَوْلِي مِنْ اللَّهِ وَهَا ذِعْهُ الْأَكُونِ بَنِ أَلَّا فَي صَلَّا ﴿إِنَّا لَنَانُهُ وَرُسُكُنَا وَالَّذِينَ الْمُنْوِا فِي الْحَيَّةِ وَالدُّنْيَا وَتُومِ يَعْقُ سَوْءَ الذَّارِ \* وَلَقَدُا تَيْنَا مُوسَى فِي دَى وَاوْرَبْنَا بِحَالِيْك كَدِي وَذِكُرِي لِأُولِي لِأَلْبَيْتِ ﴿ فَأَصْدِيرًا لِ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ بُحْ بَكِينَّهُ دِرَيْكِ الْعَيْمَةِ وَالْإِبْكُرَةِ إِنَّ الْذِينَ كِبَدِ لُورَ ليتالله بعنت يرسلطن أشهنان فيصدورهم الأيحن كاهت

وَالْأَرْضِ كَبْ مِنْ خِلْقِ الْنَالِيرِ وَلِيْكِرُ أَكْثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَهُ وَكَمَّا بَسْتَوِي لاَعْمْ وَالْبَصِيرَ وَالَّذِينَ الْمَنُواوَعَكِمُ وَالْحَتْ وَلا المُبَيِّيْ فَالِكُومَا مُتَادَكُو فَيْ أَوْلَا لَهُ إِنَّ الْسَاعَةُ لَا يَسَافُ لَا لَكِنْ فِيهَا وَلَاكِنَ أَكْثَ النَّاسِ لَا يُومْنِنُونَ \* وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونَى أَسْتَعِنْ كُمْ ٳڽؙٳڵۮؘؠ۫ڽؘڮؽٮؾؙػؽؙۅڹۘ؆ۼڹ۫ۼ؊ۮۼڛ؊ؽۮؙڬڷۅڹڿۿؠۜٚۄؙۮڵڿڔؾ اللهُ الذِّي جَعَا إِحَكُ مُ إِنَّ إِنَّ سَكُنُهُ إِنَّ وَمُبْضِمُ إِلَّا إِنَّا اللَّهُ الْمُرْضِمُ إِلَّا الله لَذَوْ فَصِيلَ عَلَى إِلَيَّا سِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّا سِ لَا يَشْكُرُ وَنَ \* ذَلِكُ اللهُ رُبِّكُم خُلِكُ كُلِّ شَيْءً لِآلِهُ الْمُرَالُا هُوَفَا نَيْ تُؤْفَكُونَ ﴿ كَالْمُ يُوْ فَكَ الَّذِينَ كَا نُوايا يُبْتِ اللَّهِ يَحْتُدُونَ \* اللَّهُ الَّذِي حَمَّ عَلَى كُ الْأَرْضَ قِرَّارًا وَالسَّمَاءَ بِنَامَ وَصَوِّ رَكُنُ فَأَحْسَتَ صُوَرًكُ وَرُنَّهُ مِنَ لَطَيْتُ الْحُواللَّهُ وَتُبَكُّ مُ فَتَكَ رَكَ اللَّهُ وَتُبُّا لَعْنَاكُم مِنْ \* هُوَ لَحَيْ الآلة إِلاَهُ وَفَا دُعُوهُ تَعْلَصَانَ لَهُ آلَدَ مِنْ الْحُشْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّمَنَّ قَلْ إِنَّى بَهُيتُ أَنْ أَعَنُدُ الذِّينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ لَمَّا جَآءَ فِي الْسُتِينَ وْ رَبِّي وَأَمِرْ بُنَانُ أَسْدُ إِلْرَبْتِ الْعُلْمَةِينَ \* هُوَالْأَيْ خُلُفَكُم فِينْ شُرّا لْهُ يَمِنْ نَطَلْفَهِ إِنْ تَمْ مِنْ عَسَلَقَةَ اِسْتَمَ يُخْرِجُكُمْ فِطْفَلاً مُتَمَّ لِيَسَبِلُغُوا ئُنْدُكُهُ كُنَّتُم لِيَكُونُوا شُنُيُونِجًا وَمِنْكُوْ مَنْ يُنِوَقِي مِنْ فَبُلُ وَلِيَبَعْلُغُو مِلَّا مُسَمَّةً وَلَعَتَ لَكُوْ مَعَنْقِلُونَ لَهُ هُوَالَّذَى يُجْحُ وَيُمِينُ فَا ذَا قَضْلَهُمْ فَانْمَا يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴿ الْمُ سَولِكَ الَّذِينَ يُطِيلُونَ فَالْيَالِلَّهُ مِ نَيْ يُصْرَفُونَ ﴾ الذين كذَّ بوا بالنكب ويمآ أنْ سَلْنا به رسُكناً فعَدُ

رج

الجزءارابع والعص يَهُنَ ﴿ إِذَا لَا غَلَا فِي عَنْقِهِ وَالسَّلِكُ أَيْسِعِيرُ نَ ﴿ فِي لَجِيرٌ ثَرَّ فِي وُنَ \* ثُدُّ قَمَا لِهُ عُ كِنْ مُمَا كُنُهُ إِنَّهُ مَا كُنُ أَنْ مِنْ لَكُونَ مِنْ فُونِ آللهِ فَقَا لُوا حَه كذلك يُضِرُّ اللهُ الْكِفرينَ وَذَا لَوْ تَكُنَّ نَدْعُوا مِنْ فَيَأْ مَثَّنَّا أَنَّ رُضِ بَغِيرُ الْحَدِّ وَبَكَا كَنْتُهُ ثَمْ حُوْلٌ الْهُ ادْخُلُواْلُو ا فِيَتُمْ مِنْوَى إِنْ تُكُدُّ مِنْ ﴿ فَأَصْمِرُ إِنَّ وَعْدَا لِلَّهُ حَقٌّ فَأَمَّا رَبِيَّكَ بَعْضَ إِذَ يَنِعِدُهُ أَوْنَتُوَ فَيْسَةً لَا فَاكْنَا رُجِعَهُ نَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ينهُ ذِمَن قَصَّصَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ : مَنْ أَوْ تَعْصُرُ عَلَيْكَ وَمَاكَا ذَهِ لِيَسُولِ إِنْ يَأْتِيَ مِا يَدِ لِآكِ مِا ذَيْ اللَّهُ فَاذَا جَآءَ أَمْرُ اللّه تَى وَخِيرَ هِنَا لِكَالْمُنْظِلُونَ \* اللهُ الذِي جَعَلَ كُمُ ٱلْأَنْعُ أَ عَاوَمِنْهَا تَاكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِنِهَا مَنْفِعُ وَلِتَنْكُغُهُ اعْلَىٰهَا حَ زَعَلِيَهَا وَعَلَىٰ لَفُلَاكِ تَحَمَّلُونَ لَهُ وَبُرِيرَ الْبِيهِ فَأَيَ الْبِياللَّهِ تُنْكِرُ وَنَ \* يبيرُوا في الأرْن فِينظِرُ وُآكِيفَ كَانَ عِقبَهُ الْذَنَ مِنْ قَعَلَمُ مُكَانَّا الْأَ هُمُ وَآمَدَ وَقَوْءً وَأَنَا رَا فِي لَا رَضِ فَنَا آغَنِي عَنْهُمُ وَمَا كَا نُوَا تَكِيبُ \* فَلِمَّا جَآءً نَهُمْ رُسُلُهُمْ مِالْبَيِّنْتِ فِرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْرُورَ يِرْمَاكَا نُوَابِيهِ لِيَسْتَهْزُؤُنَ لَهُ فَلَتَا رَآوُا مَاسَنَا فَالُوْآا مُنَّا وَجُدَةً وَكُفَّرُ مَا يَكُمَّا لِهِ مُشِرُّكُ أَنَّ فَلَا مَكَ يَنْفَعُهُمْ الْمِنْفُكُمُ لَمَّا رَأُوا سَنَاسَنَتَ اللهِ الْبَيَ قَدْ خَلَتْ فِي ادِهُ وَجَيْرَهُ نَالِكَ الْكَيْرُونَ

Digitized by Google

بَعِنْكُمُونَ « بَبَشِيرًا وَنَهْ يُسُرَّا فَأَعْسَرَ صَلَّكُشْرُهُمُ فَهُنَّعُ لَا يَسَمَّعُونَ ﴿ وَقَالُوا فَكُهُ بُنَا فَيَ آكِتَ مِمَّا نَدْعُو فَآلِانِهُ وَفَأَ ذَا نِنَا وَفَتُرُومِنْ بَنَا وَبَيْنِكَ حِيَاكِ فَاعْمَلَ إِنِّنَّا عِلْمِلُونَ ۚ قَوْا ثَمَّا أَنَا كِمَتَّمَ كُمِتْكُكُو يُوحِح كَ ٱسْمَا ٓ الْمُنكُمُ اللَّهُ وَحِدُ فَاسْتَبَقِيمُ الِنَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَمْ كَبِنَّ الْذَيْنِ لِإِنْ وَتُوْ نَ الدَّبُّولَةَ وَهُمُهُ مِالْاحِرَةِ هُمُمَّ كَفِيهُ وَيَ لَذَ مَنَ الْمَنْهِ اوَعِهَمُ مُوا الصَّالِحِيةِ لَمَّةً أَيِّمُ عَنْ يُرْهَمُ مُنُونِي \* فَكُلِّ عُفَرُونَ بِالَّذِي حَكُورًا لْأَرْضَ فِي يُونِّمِينَ وَتَجَعُّكُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَيْكَ رَبُّ الْعُلْمَيَنِيُّ وَجَعِكُمْ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فَوْمِنَا وَبُرَكُمْ فِهَا وَقَدَّرَ فِيهِا آفَوْ نَهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّا مِرْسَوَاءً لِلسَّا يَكُلِّنَ لَهُ كُنَّةً يتموي تبالي التئمآء وهركؤ خالأ ففتكال لهتاؤ للازخ إشتاح وْكُرُهُا قَاكَتَا أَتَكُنَّا طُكِّيعُ مِنْ ۗ فَقَصْدُهُنَّ سَبْعَ سَمُوا بِتِ فِي تُومِيرَ وخيك كُلُّ سَمَاء آمَرُهُما وَرُنيَّنا السَّمَآء الدُّنيا بَيْصَالِيح وَحِفظاً ذا تَقَدُّ مُوالْعِزَيزِ الْعَيَلِمُ ۗ فَإِنْ آعُرْ صَنُوا فَقُلْ الْدَرْ تُكُرُّ صَلْعِقَهُ مِّ مِثْلُ عَادِ وَثُمُ دُهُ إِذْ حَاءَ مُنْ وَالْرَبُهُمُ أَمِنْ بَيْنِ أَمْدِ بِهِيمُ وَيُونِ خَلْفِهِمُ الْأَنْقُمُ الَّااللَّهُ ۚ قَالُوالَهُ سُمَّاءَ رَبُّنَا لَا تَبْ زَكِمُلْأَحِكَةٌ فَا نَّا بِمَآارُهُ لِلَّهُ مُهِ كَا هْ فَا مَّا عَادُ فَا سُتَكُمْ وَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِنِّ وَقَا لُوْ امْنَ لَسَنَدَّ مِنَّا قُوَّةً هُ رَوْ وَالْنَّالِيَّهُ الَّذِي كَلَاتُهُ مُ هُوَا سَيَدُمِنْهُ هُ قَيَّةً تُوكَا نُوْ الْإِينِيَّ

نضف

المؤالرابع والعتاو اللاخ ة أخذي وه يحيوا العتني على له أن عَلَى الْمُدَى فَإَخَذَ مُهَا مُوصِعَفَهُ الْعُكُ مِينَ ﴿ وَنَعَ إِنَّا لَذُينَ الْمُنَّهُ أُوكًا وَأَبْتُمُونَ لتَارِفَهُ وُلُوزَعُونَ لَهُ حَيْنَ آيَامَا له دُهُوْ مَا كَانُهُ أَيْعَلُونَ لَهُ وَقَالُوا مِ رَيْهُ وَالْدُوتُ حِعُونَ لَهُ وَكَاكُنْتُوشَتُ يَرُونَ أَنْ نَ أَهُ فَإِنْ يَصَبِّرُواْفَا لِنَّا رُمَنُومًى لَمُكُورُواْنْ مِنْسَتَعَ يه؟ \* وَقَتَّضْ نَا لَمُهُ وَزَيَاءَ وَ بَيْنُوا لَمُهُ مُا حَةٌ عَلَامُ الْقَوْلُ فَأَمَعِ قَلَ خَلَتْ مِنْ قِبْلَ مِنَا لِجِنْ وَالْإِ وَ وَآلَالَٰذِينَ كُفِّهُ وَالْإِنْسَى ۚ إِلَّمْ إِنَّالُقِوْ الْأَوْالِقُوْ الْأَوْا لِلْكُمْ تَعَلِيْهُ وَنَ لَهُ فَلَنُهُ يَقَرَّ اللّهَ مَنْ هُزَوُاعَذَا مَا شَكَد مَدَّ اوَلَحُ أَيْنَهُ يِكَانُو الْعُتَهُ لُونَاتُهُ ذَلِكَ جِزَآءُ أَعْذَاءِ اللهِ النَّارَكُمُونَ البِّنَا يَجِيدُونَ \* وَقَالَا لَذَينَ كُفِّرُوا تَخِعَلُهُا حَيْتًا قَدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَمْنُفُلِينَ ۗ قَالَتُهُ اللَّهُ عَالَتُهُ اللَّهُ

الفَتَمَ وَإِنْ سِيُدُ وَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَتَهُ رَّانٌ كُنْتُهُ إِنَّا هُ تَعَنَّدُونَ لَهُ اَنَّكَ رَبِي الْأَرْضُ خِيسَعَةً فَا ذَا أَنْكُنَا عَلَيْهَا الْمُأَءَّاهُمَ، أَتْ لِيُهُ وَالْعِينِ وَعَرِيٌّ قَتُلُهُ وَلِلَّذِينَ الْمُنَّالَهُ فَا مَكَا يَنْعِيدُ ، وَلَقَدُ الْمَنَّا مُوسَى إِنْكِتْ فَاحْتُلْفَ فِيهُ وَلَوْ لَأَكْلِيهُ سَبِفَا مِنْ اَسَاءَ فَعَالَنَهَا وَهَارَتُها فَي نَطْلَةً مِلْعَ

الح الخام والعيثون يَّهُ يُرَدِّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا يَخْهُ مِنْ تَمَرَتٍ مِنْ كَامِهَا وَمَا يَجْلُ مِنْ أَنْيُ وَلاَتَضَا يُه وَيَوْ مَرْمُنِيَا دِينِ إِنْ شُرَكَا عُقَالُواْ أَذَ نَكَ مَا مِنَا مِنْ شَهَيْلِي ۗ وَصَ مْ مَا كَا نُوْ الدُّعُونَ مِنْ قِنَلُ وَظَنَّوا مَا لَمَ وُمِنْ مَجِيَّ " لَا يَسْتَمُ الْإِيْسَانُ وَالْخِيرُ وَإِنْ مَسَدُهُ الشِّرِي فِيمَ مِنْ فَيُوطُكُ اللَّهِ وَلَكُنَّ أَذَ قُنْهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ يَع ضَرَآيَةِ مُسَتَّنَهُ لَكُونُهُ لَرَّهُ هِلِيالِي وَمَآاظَرُ السّاعَةِ فَآمَّةً وَلَيْنُ رُجِعْتُ الْحَرَجُ لِعِنْدَهُ لَلْعُنْنَةُ فَكَنَّ نَبِيَّةً ۚ الَّذِينَ كَفِرَوا كِمَاعَ أُوا وَكَنَّهُ يَقَنَّهُ مُونَ عَذَا بِ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَكَمْ إِلَّا نِسْنِينَ أَعْرَضَ وَمَّا بِحَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّهُ فَذُ وُدُعَا \* قُلْ رَأَيْنُهُ أِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تُمْرَكُهُ وَنُهُ بِهِ مَنْ اصَلَّ مَنْ هُو فِي شِقَا فِي جَم بُرِيهِ عَالِمَنَا فِي الْإِفَاقِ وَفِي لَفْنِ عِنْ حَتَّى بَنْكَ لَهُ عَالَمُهُ الْحَيُّ أَوَلَوْ كَفْسِر نَهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ شَهِيدٌ ﴿ الْآلَةُ مُوفِيرِيةٍ مِنْ لِقِلَا وَيَهِمْ الْآلِنَّهُ يُكُلِّ شَيْءٌ مُحيط الله التمن التحية مُ عَسَقَ كَذَاكَ وُجَعَ لَيْكَ وَالْيَالَّذَ مَنْ مَنْ فَعُلِكُ اللهُ الْعَرَبُرُ الْعَجَدُمُ فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ " يَكَا ذَا لَسَّمَ الْتُكَيِّفَظُونَ ﴿ فَوْقِهِنَّ وَالْمُلَاكِمَةُ لِيُبَيِّدُنَ بِحِكُمْ لِدَرِّيهِ مُولَيَسْتَغْفِمُ وَلَالِنَ اللَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَالَّذِينَ اتَّخَذَ وَامِنْ دُونِهِ أَوْلِيّاءَ اللهُ حَمَيْظُ عَلَيْهِمْ وَمَالَنُ مَلِيهُ وَكِيلٌ ۚ وَكَذَٰلِكَ وَحِينَا آلَتُكَ وَالْمَاعَرِيبًا لِتُنْذِرَامَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَتَهَ وْلَانْ عِبْدُ فَرِيقٌ فِلْجُنَّةُ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرَ ﴿ وَلَوْسَاءَ اللهُ كَنْ يُدْخِلُ مَنْ هَيْنَا ﴾ في رَحْمَيَّهُ وَالظَّلْ يُنَ مَالَكُمُ مِنْ وَلِيِّ

سيوكة المتوري

ﻛَﺎﺣِۻَتْهُ عِنْدَ رَبِيمُ وَعَلَيْهِمْ غَضَبَكَ وَلَمْ عُنَابُ مِثْدُيْدَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي بُونَ بِهَا وَالَّذِينَ الْمَنُوا مُشْفِقُهُ وَمِنْهَا وَيَعْلُ إِنَّا أَنْهَا الْحُرِّيَّ الْإِلَانَ لَقُوعًا لَعَ يُزِهُ مَنْ كَانَ بُرِيدُهُ ثَالِمُ

رج

لُوا الصِّيلِيْتِ فِي رَوْصَايِتًا كُنَّاكِيُّهُمْ مَا يَسَنَآ وُنُ يَعْنِدُ رَبِّيمُ ذَٰلِكَ لْهُ مَا أَلَكُمُ وَلَا لَا يُحَالِدُهُ وَلِكُ لِلَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَمَادُهُ نَا يَنِكُمُ عَلَيْهِ أَخَالِكُ الْمَرَّدَةَ فِي الْقَرَّدِ وَمَنْ يَقْتُرُ فَحَسَنَةً شِرْدُ لَهُ فِ يَّانَ اللهَ عَفْهُ دُوسُكُهُ رُبِّهُ أَهُ مَعْهُ لُونَ أَفَةً يَعْلَا لِللهِ كَذِيَّا فَأَنْ بَشَي لْطَا وَيُحِوَّا لَحُقِّ حِكُلِيَّةُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَايِتِ الصُّرُورِ \* وَ ى هَبَالِ لِمَوْبِيدَ عَزْعِبَادِ م وَيعْ فُواعِنَ البَّيِّيَ أِن وَيَعْلَمُا هَعْلُونَ \* وَأَ امَنُواوَعَيْمَلُوا الْصِّلِيْ وَيَزِيُدَهُمُ مِنْ فَصَيْلَةٌ وَالْكِيْمُ وُنَهُمُ عَنَا بِيُسَادُنِيَا وَلُوْبَسَطَاللهُ الرِّزْقَالِحِيَادِهِ لِيَّغَوَ اوْ الْأَرْضِ وَلِكُورُ يُنَزِّلُ فِقَدَرِمَا يَسَأَءُ أَنَّهُ يُرَةً وَهُوَالَّذَى مُنَزَّلُ لَغِينَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَوْ اوَّيْسَرُّرُحْتَ ن ايته خلق الشهر يت والأرض و ماست فيهيما مَعِهِم إِذَا بَسَنَاءً قَدِيرٌ \* وَمَا اصْلَكُمْ مُصِينَةً فَيَاكُسَ يَتُ عِمْعُ بِنَ فِي الْأَرْضِ وَهَا لَكُرْمِنْ دُونَا اللَّهِ مِزْ نَصَيْرٌ \* وَمِنْ أَبْيُهِ إِلْجُوارِ فِي الْبَغِ ْكُمَا لَا عُلاُّ هِ إِنْ يَسْتَأ زبشنط فهتنع الحتوية الذئنا وتماعنك الأهخي

ىفىن

يَغْفِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ آسْتَهَا دُوالِرَبِّهِ يُووَا فَا مُوا ٱلْحَرَّ مُرِينِفِ عَوْنَ أَنَّهُ وَالْذَبِرَ إِذَاكَ يَنْتُصُرُونَ \* وَجَزَّوْاسَيْنَةِ سَيْئَةٌ مِنْلُهَا فِيَ عَفَا وَأَصْ وُهُ عَلَاللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِتُّ الظِّلْمِينَ \* وَلَمَنَا نُتَصِّرَ بَعْدَ ظَيْلُهِ فَا وُلِيْلً مَاعَلُنُهُ وَمُ بِسَيْدًا ۚ إِنَّمَا ٱلسَّبِيرُ عَلَىٰ لِذَينَ يَظَلُّهُ وَالنَّاسَ وَيَبْغُولَ فِي لَا رْضِ بِغَيْرِ الْلِيِّ أَوْلِيِّلْ كُلُّهُ مْ عَنَا بِكَالِيمٌ \* وَلَنَّ صَبَرَ وَعَفَرَانَ ذلكَ نَّ عَزْمِ الْأُمُورَ \* وَمَنْ يُضِيلِ اللهُ فَكَالَهُ مِنْ وَلِيَّ مِنْ بَعِدْ ، وَتَسَرَى لظِّلْمِينَ لِمَا وَكُوا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ الْيُمَرَّدُ مِنْ سَسَبِيْلِ \* وَمَرْ مُهُمُ يُعْرَضُهُ خشعه بهزالذِّنْ يَنظُرُ وَن مِنْ طَرْفِ خِيءٌ وَقَالَ الذِّنَ الْمُسَنُوٓ إِنَّ لمه تنالذين خيسرُ وَا مُفْسُتُهُمْ وَأَهْلِيهِ مِنْ مُومُ الْفِيمَةِ الْأَنَّ الْطَالِمِيرَ يْعَنَابِي مُقِيمٌ ﴿ وَمَاكَانَ هَمُ مُنْ أُولِيآ } يَنْصُرُ فَيَهُ مُرْفُرُهُ وَإِللَّهِ لِأَ بَمَنْ يَصَنِّيلِ لِللَّهِ مِنَا لَهُ مِنْ سَبَيْلِ السَّبَيْمِينُ الرِّبَيْكُمْ مِنْ فَتِكُ إِنَّ مَا فِي مَعْ لِأَمَرَةَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُ مُعْمِنْ مَلِمًا يَوْمِينَاذِ وَمَا لَكُمْ مِنْ بَكِيلًا ﴿ فَالِن النسازمينا رخمة فرَح يَهَا وَإِنْ تَصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِ بِهِمْ فَإِنَّا لَايِنْكَ كَفُوُرٌ \* يِنْهِ مِمَالُكُ السَّمِي إِن وَالْأَرْضَ كَيْلُقُ مَا هِيثَا أَهُ بَهِبَ لِيَنْ يَشَآ وَإِنْثَا وَيَهَبُ لِمِنْ لِيَئَآ ءُالذُّكُورُ ﴿ اَوْيُرَوِّ جُهُدُ ذُكُواْنًا وَإِنْثًا وَيَجْعُ مَنْ بَيْنَا أَهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمُ فَهُ يُرَّةً وَمَاكَا نَ لِبَسَرَ إِنْ يُكِلِّمَهُ اللهُ الْإِوحَيْكا رِسُولًا فِينُوجِي إِذْ نِهِ مَالِيَثًا ۚ وَإِنَّهُ عَا

الحاكام العثا \* وَكَنْلُكَ أُوحَيْنَا ٓ اِلْنَكَ رُوحًا مِنْ أَمِنْ لَا مَاكُنْتَ مَدْرِي مَا الْكِيْبُ وَلَا الْم وَلِكُنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهَدْ يَ فِي مَنْ فَسَتَآءُ مِنْ عِيَادِ نَا وَإِنَّكَ لَتُهُ بَا كَالْجُ صِرَاطِهُمُ ه صِرَاطِ ٱللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَ فِي وَمَا فِي الْأَرْضَ الدَّالْي اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ \* هَرُّ وَالْكِمَا لِلْهُ مِنْ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُوا مَّا عَرَبَيًّا لَعَلَّاكُم تَعَفِّلُونَ \* وَإِنَّهُ فِلْمَ الْكِير زَيْنَالِعَلَّ حَكِيمَ عِ آفَنَضْ بُبِعَنَكُمُ الذَّرُصَ فَعَانَ كُنْتُمْ فَوَمَّا مُيْرِفِنَ ۗ وَكَذَ رَسْتَلْنَامِنْ نَبَيَّةً فِي الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَامِتِهِ مِنْ نَبِيَّةً لِلْأَكَا نُوَالِهِ نَيْتَ فُمْزُونَ لَ ﴿ فَاهْلَكُمَّا آسَادَهِ مُهُمُّ بَطِينًا وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَلِينَ \* وَلَيْنُ مَا لَتُهُ مُمَّ خَلَقاً الْأَدْضَلَيْهُ وَلَنَّ خَلَقَهُ مِنَ الْعَرَبُوالْعُلِيَّةِ \* الَّذِيَّ جَعَلَ كُمُ الْأَرْضَ مَهُ لَأَوْجُهُ كُوفِهَا سُبُكُلالَعَلَكُمْ تَمْتُدُونَ لَهُ وَالَّذِئ تَرَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقِكْرِفَانَشُو بِهِ بَلْدُةً مِينَاً كَذَ لِكَ تَخَرَجُونَ ﴾ وَالَّذِي حَلَقَ الْأَرْوْجَ كُلُّهَا وَجَعَلُ لَكُو ُ مَرَ لْفُلْكِ وَالْانْعِمْ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِيَسَنَّتُوا عَلْمَ الْمُفُورِهِ ثُدُّ ثُدُّ كُرُ وَانْعُمَا مَ رَكُمُ سْتَوَيْرٌ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحِ الذِّي سَغْرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كَمَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِذْ لِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ \* وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِيَادِهِ جُزْءً إِلَّ الْافْسَنَ لَكُفُورُ كُمِيثُنُ وَانْخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَايِتُ وَاصْفِلَكُمْ بِالْبُنِّينَ \* وَلِذَا بُيثِّرَا كَتَدُهُمْ بَيَاضَرَبَ لِلرِّعِن مَثَارٌ ظَلْ وَجَهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظَيْمٌ ﴿ اَوْمَنْ نُنِشَوُّ اِفَا لِمُلْتِهُ وَهُو النُّصَا مِعْرُمُينَ \* وَجَعَلُوا الْمُتَلِّكُةُ الَّذِينَ هُوْعِيْدُ الرَّمْنِ إِنَّا أَسْتُهِدُ وا بَهُمُ وَلَهُ عَلَٰهِ إِنَّ وَقَالُهُ الَّهُ سَيَّاءَ الْهُمْ إِنَّمَاءَ

لَهُمْ بِذِلْكَ مِنْ عَلِم انْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هَ آمْ الْمَنْ هُمُ كِئاً مِنْ قَعْلَا فَهُمْ مُسْتَمَسُكُهُ زَنَّهُ بَلُ قَالُوَالِنَّا وَجَدْنَا ابَاءَنَا عَلَّا لِمُّهُ وَانَّا عَلَّا لِزُهِمْ مُثْتَلُ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ فَبَالَكُ فِي قَرْيَةِ مِنْ بَدَيْرِ إِلَّا قَا لَهُمْ أَفُوهَا آنًا وَحَدْنَا اَبَاءَنَاعَلِّالِمَّا فِوَانَّاعَلِّا رَهِمْ مُقْتَدُونَ ۚ قَا اَوَلَوْجِيْنَكُمْ بْكِهْ لَى مِمَّاوَجُلْ عَلَيْهِ إِبَّاءَ كُوْ قَا لُوْ إِنَّا بِمَا أَرْسِيلَتُمْ بِهِ كِفِرْ وَنَ \* فَا نَقَتَمْنَا مِنْهُمْ فَا نَظُرْكُيْفَ كَانَ عَقِبُة الْمَكَدِّ بِينَ ۗ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيُم لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنَى رَآءٌ مِمَّا تَعَسُدُ وَالْأَالَّذِي فَطَرَفِي فَايَّهُ سَيَهُ دِينٌ ﴿ وَجَعَلَهَ آكِلَةً بَا قِدَّةً فَي عَقِيهِ لَعَلَّهُ برَجْعُونَ لَهُ يَلْمَتَعَتْ هَوُّ لاَءَ وَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ الْحُقُّ وَرَسُولُهُ بِيُنُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحُقُّ قَالُوا هٰذَا سِيْحٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُ وَنَ ﴿ وَقَالُوالُولَا نُرْلَ هٰذَ لِ مِنَا لَقِرَ يَكِينِ عَظِيمٌ \* أَهُرُ يَقِيْهِمُ وَنَ رَحْتَ رَبِّكِ بَحْنَ فَي مَعِيشَتَهُمْ فِي كُيِّهِ قِ الدُّنيَّا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضَ أَرَّ مَضْا سُمَّةً يَا وَرَجْتُ رَبِّكَ خَرْ مِسَّا يَحْعَهُ نَنْ ﴿ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ لَمَّةً وَحِدَّةً كَجَعَلْنَا لِمِنْ يَكُفُّو بُوالرَّحِنْ لِيُنُومَ مِنْ مُسْقُفًا مِزْ فِطَّةٍ وَمَعَا رَجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِيُونِ مَنْ لَوْ بَا وَسُرُ رَاعَلِيْهَ \* وَزُخْتُ فِأُ وَإِنْ كَا تُذَلِكُ لِمَا مَتَعُمُ الْحُيِّهُ وَالدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدُ رَبِّكَ تَنَهَٰإِنَ \* وَمَنْ يَعِشَ عَنْ ذِكِرِ الرَّحِمْ نِ نَقَيَتِ فُرِلَهُ شَنْيِطِنَّا فَهُوَ لَهُ وَمِنْ عَن السَّبِيلِ وَيَحْسُبُونَ أَنَّهُ مُمْ مُثَّلُونَ " \* لِلَهُ يَكُنْتُ وَمُنْتَكُ بُعْدًا لُمُسَدُّ فَيَنْ فَيَكُمُ الْقَرَّمَنُ ﴿ وَلَنْ مَنَّا ذْ ظَلَنْهُ ۚ أَنَّكُهُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ ۚ أَفَاتَتُ تَسْمُعُ الصُّرَّا

الجزالخام والون

799

مُنْهَ وَمَنْكَانَ فِي صَلَامُهِينَ \* فَايِمَانَذْ هَبَنَّ بِلِيُ فَايِّامِنْهُ مُمُذَّ ْنُرُبَّنِكُ لِدَّى وَعَدْ نَهُمْ فَا تَاعَلَىمَهُ مَقْتُ دُرُونَ ﴿ فَاسْ مَا كَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٌ ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكَّ الْكَ وَلِقَ مِرْ مُشَكُونَ \* وَمُشَا مِنْ أَرْسَلُنَا مِنْ قَنَاكَ مِنْ رُسُلِنَا اجْعَلْنَا مِنْ وَفِالْرِ لمَةً يُعْبَدُونَ \* وَلَقَدُّارَ سَلْنَا مُوسِي النِيّا الي فِيزُعُونَ وَكَمِلا يُدفَقَا نْ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمَ بِي ۚ فَلَيَّا جَاءَ هُمْ بِالْتِينَا ٓ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضِيكُونَ ﴿ وَ بِمِمِنَا يَهِ إِلَاهِ كَأَكِنُهُ مِنْ أَخِيتُهَا وَآخِذُ نُهُمُ مِالْعَدَا بِهِ ﴿ وَقَالُوالَّا تُهُ السَّاجُرَادُءُ لَنَا رَبِّكَ بَمَا عَهِكَ عِنْدَكُ إِنَّنَا لَمُهَتَدُ وَنَ ﴿ فَا بُّفْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُمُّونَ ۚ وَنَادَى فَرْعَوْنُ فِي قُومِهِ قَالَ هِوْمُ كُمِصْرُوهِ نِهِ ٱلأَهْرَيْجُرِي مِنْ تَجْيَةً ٱفَالَا تَبَيْهِمُ وِنَ \* آمُرا نَاخَيَرُ مِنْهُ نَيُّكَا دُيُسِينٌ فِي فَلَهُ لِأَلِهُمْ عَلَيْهِ ٱسْنِوَرُهُ مِنْ ذَهِي كُنَّةُ مُقْتِرَ بَيْنَ ﴿ فَاسْتَحَمَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ انُواقَوْماً فيسقِينَ \* فَكَا السُّفُهُ مَا انتقَامَنَا مِنْهُ وَفَاغَرَ فِنْهُ وَأَجْمَعِينَ نُعَلَىٰ هُوْ سَكُفاً وَمَثَلاً لِلاَحْ مَنَ ﴿ وَلَمَّا صَرِبَ ابْنُ مَرْبِ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ هُمَةً بِالْحَارِ أَوْ هُو وُ وُحَصِمُونَ أَوْ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَيْدُا الْعَمْنَ عَلَيْهِ وَجَعَ لَهُ نَشَأَتُهُ لِتُعَلَّمًا مِنْكُمْ مَلَيْكَ مَ فِي الْأَرْضِ بَخِلْفُونَ " نَّهُ لَعِيلٌ لِلِسَاعَةِ فَلاَ مَنْتَرُنَّ بِهَا وَابْيَعُونِ هٰذَا صِرَائِلِ مُسْتَعِيِّهِ

Digitized by Google

تَقَوُّ اللَّهَ وَأَطِمُعُ فِي مَ إِنَّاللَّهُ هُو رَبِّي وَرُبِّكُمْ فَأَعْمُدُ وَهُ هَانَا بِصَمّ الستاعَةُ أَنْ مَا تَسْتُ مُعْتَةً وَهُوٰ لَأَنْتُ دَخِهَ لَا ۚ يَوْمِينُاذِ بَعْضُ هُذُلِعَضِ عَلُوْ لِلْآالْمُتُعِبَنَ \* يَعْمَادِاً الْخِهَ لَذَ } يَوْمِينُاذِ بَعْضُ هُذُلِعَضِ عَلُوْ لِلْآالْمُتُعْبَنَ \* يَعْمَادِاً نَنْتُهُ تَحْزُنُونُ مَا الذَّرْرَالْمَنُهُ المَايِّدِينَا وَكَا ذُامُتُ لِخُنَةُ أَنْتُهُ وَآذُواجُكُمْ تَغْيَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ لِيَ ، وَاكُوَّا نِي وَهِنِهَا مَا نَسَتُهُمِيهِ ٱلْآنَفُ وَكَتَادُّا الْآغَيُكُ خِلدُونَ \* ، وَيِلْكَ الْحَنَّةُ النَّهَ أُورِثُنُّهُ مَا يَمَا كَتُشُمُّونَ اكرمنيها فَكِهَا لَهُ كَتْ يَرْهُ مِنْهَا تَأْكُونَ " إِنَّ الْجُ مَيَن فِي عَلَاجَهُ يَهُ وَهُ وَهُ فِ وِمُبِيلِكُ لَا ءً وَمَاظِكُنَاهُمُ مَا نَوْاهَرَا لَطَيْلِهَ ﴿ وَنَا دَوْلِهُمَاكُ لِيَقَضْ عَلَيْنَا رَتُكُ قَالَا تَكُمُ مُلَكُ ٠ لَقَدْجِئْنِكُمْ بِالْحِقِّ وَلَهِي زَاكَنَ كُوْ لِلْحَدَّ كَرْهُونَ ١٠٠ مُرَابَرُ مْرًا فَا يَنَا مُبْدِمُونَ \* آمْرَيَحِسَبُهُ نَا أَنَّا لَا نَسْمَةُ بِسَرَّ هُسُدُ وَنَجُوٰ لِهُ وَرُسُكُنَا لَدَيْهِ مُرَكِّكُتُونَ \* قَازِانٌ كَانَ لِلرَّحِينِ وَلَدُّ فَا نَا أَوَلَ الْعُبِدِي التَّهَمْ إِنَّ وَالْأَرْضِ رَتَّ لْعَـرْشِرِعَتَمَا يَصِفُونَ ۗ فَاذَرْهُمُ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا تَحْتَى بُلُقُوا يَوْمُهُمُ الْذَى يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذَى عَلَى السَّمَآ وَاللَّهُ وَفِي لَا زَضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَبَكِ مُ الْعُسَلَدُ ۚ وَتَبَارَكُ الَّذَى لَهُ التُالسَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ قَمَا مِينَهُمَا وَعِنْدُهُ عَلَا السَّاعَةِ وَالْكِ

ترجعون

لله عانخام والعثون بَعُوْنَ أَهُ وَلَا تُمَاكُ الْذَينَ مَذْعُونَ مِنْ دُونِ الشَّفَاعَةِ لَبُيْنِ وَإِنَّا الزَّلْنَهُ فِلْ عَلَيْكَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّاكُمَّا مُنْذِرَتُنَّ لِيُّهُ المُرَّامِةُ عِنْدَنَا آنَّا كُمَّا مُرْسِبِلِينَ • رَحْمَةً إ هُوَالْسَّمَاءُ الْعَلَدُ ۚ رَبِّ السَّمَانِ وَالْإِرْضِ وَمَا بَيْنَ هُمَا اِنْ كَنْتُمْ مُو فَا رْتُفَتِّى وْمَرَّا فِيَا لِسَّمَا ءُ يِدُخَانِ مُبِينٌ ﴿ يَغِشُهِ السَّاسَ اللهِ بُكَالِيكِمُ ۗ رَبَّنِكَا كَيْشِفْ عَنَا الْعَذَاتِ إِنَّا مُؤمِّدُونَ ۚ لَيْ لَكُو اللَّهِ كُوٰهِ ٱلْمُبِينُ \* ثُمُّ تُوَلُّو ۚ أَعِينُهُ وَقَالُوا مُعَلَّكُ مُ مَجِنُونُ ۚ \* إِنَّا كَاشِعْهُ الْعَذَابِ قَلِيكُ لِإِنَّكُمْ عَلَيْدُونَ ﴿ يَوْهُ نَسْطِتُ الْمُطْتَةُ الْكُنْ كُو نَنْقَتُمُ وَنَ \* وَلَقَدْ فَنْتَا قَنْلُ فِي هُوْ هُ وَفِي عَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُو إِنَّا بِيكُ بِيسُلُطُ وَمُبِينٌ ﴿ وَإِنَّ عُدْ تُ بَرِيٌّ وَرَبِّكُمُ أَنْ تَرْجُمُونِ اللَّهِ الْ نْ لَمْ تُوْمِنُوا لَيْ فَاعْتُ زِلْوُنِ ۗ فَدَعَارَبُّهُ آنَّ هُوَ لَاءَ قُوْمٌ مُجُرْمُونَ `

نعسّادي لِنَالُوانَكُو مُسَّعَونَ ﴾ وَاثْرُكِ الْيَحْرُوهُ وَالْتُوكِ الْيَحْرُوهُ وَالْانْهَا وَهُو

؞ؚۜۅؘۼؠؙؗۊڣٳۅڒؙڒۅۼۅؘۘمقا<u>مِ</u>ڮٙ؞ۼ؞ۅٙڹۼ۬ڎڮٵڹؗٳٳڿ يُّ \* كَاذِلِكَ وَأُورَ يَنْهَا قَوْمًا أَخِرِ إِنَّ \* فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالأَرْضُومَ تَدْنَحُنَا بَيْنَ سِرَا يَكُونِ لْعَذَا بِلْهُيُن \* مِنْ فِرْعُونَ اِنَّهُ كُا وَلَقَدُا خُدُ وَنِكُمْ عُلِي عِلْمُ عَلِي لِعَلَى إِلَّهَا يَرَا وَأَمَّنَاهُمُ وَمِزَلِ وَ مَلْواً مُسْرُونِهِ إِنَّا هَوُ لِاءَ لِيَقَوُ لُونَ ﴿ إِنْ هِ كَايُّا مَوْ تَكَنَّا الْأُولِي قَ اْمَا تَيْنَا آنْ كَنْدَ صٰد قِينَ ﴿ أَهُ خَيْرٌ أَمْرَ قُوْمُ رَبُّهِمْ وَالَّذِيزُمْرُ مْلَكُوْمُونَا نِصْوَكَا نُوا جَمْ مِيزَةٌ وَمَاخَلَقَنَا السَّمَرُ بِي وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمُ يَنْ ﴿ مَا خَلَقَنْ هُمَّ ۚ إِلَا بِالْحِيِّ وَلِكُورٌ ۖ أَكُثْرٌ هَكُمْ لَا يَعْلَمُ ۚ نَ ۚ إِنَّ نَوْمَ الْفُصّ هَنَهُمُ آجْمَعَينَ \* يَوْمَرُلاَيْفِيْ مَوْلَىءَ مُولِّيَ مِنْ لِيَّشَيْئًا وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ و نُ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَرِّ بُرَا لِرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَعَرَتَ الرَّفَقِ مِرْ ﴿ طَعَامُ الْأَبْسِمِ ﴾ هُ إِيغَا بِفِي الْبُطُ نِ ﴿ كَعَا إِلَا لَيْ الْجُدُكُ وَهُ فَاعْتِلُوهُ الْمِسَوَآءِ الْحَيْثُ ثَم مزْعَذَا لِلْنُهُمُّ ذُنُوٓ إِنَّكَ أَنْسًا لُعَرَيْرا لَكُو يُمُ أُوانَّ هَٰذَا مَاكَنَدُوبِهِ ثَمَنْرَوُنَ ۚ إِنَّ الْمُتَقِّينَ فِمَقَاعٍ آمِينٌ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ \* يَلْبَسُونَ السُّنْدُ سِ وَاسْتُهُ وَمُتَقَيّاهِ مِنْ كَذِلْكَ وَزُوِّجِنْهُمْ بِحُورِهِمِنْ وَ بِكُلُّ فِكُونَةٍ أَمِنِينَ \* ﴿ لَا يَذُ وُقُونَ فِيهَا الْمُؤْتَ الْإِلْمُوْتُهُ ٱلْأُولُوفِ لَيْنَ وَصَالًا مِنْ رَبِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفُوْ زُالْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّا كَيْمَ اللَّهُ مَا تَدَكَّرُ وَلَزَّبُ هُ فَأَرْتَفَتُ

للخذا كخام العون

الْعَ يِزَالْكِيكُمْ ﴿ إِنَّ فِي السَّمَانَ وَا وَفِحَلْفِكُمْ وَمَا يَيُكُ مِنْ كَأَبَّهُ الْمِثُّ لِفِيَّ فِي مِرْتُوفِينُونَ ﴿ وَانْحِينَا فِالْمَبْلُ وَالنَّهُ ء من و فانحابه الأرض يعدُّمُوْ لُونَ \* يَنْكُ إِنْكَ اللَّهُ مَثْلُوهَا عَكَنْكَ الْحَوْ فَأَيَّ حَ تْخَدَهَا هُزُواً أَوْ لِنْكَهُمْ عَلَا تُعْمِينَ ثَوْمِ وَرَآمِينَ حَصَّيْهُ وَلاَ يَعِنَّ عَنْهُم الشَيَّا وَلَا مَا اخْدَرُوا مِنْ وَ وَنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَا يُعَظِيمُ \* هَذَا الَّذِينَ كُفَّرُ وَا بِايْتِ فِي هُمْ عُنَا سُمِنْ رِحْزَ اللَّهُ \* اللَّهُ الَّذِي سَعْنَ كُو الْتُحَرِّكِ لْفُلْكُ فِيهِ بَامْرِهِ وَلِتَدْتَعَهُ إِمِرْ فِصَيْلِهِ وَلْعَلَّكُمْ نَتَكُرُ وَنْ \* وَسَعْرَكُمْ مَا فِي السَّمَا يَ وَمَا فِي الأَرْضِ جَهِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذِلْكَ لَا يُسَافِقُو هُرَيَّتَفَكَّرُ وُنَ ۗ قُلْ لَّذَيْنَ الْمَنُوايَغِيْفِرُ وَاللَّذِينَ لَايَرْجُونَ أَيَّا مَا لللهِ لِيَمْ بْيَ قَوْمًا مَا كَا نُو أَيَكِيسْهُ وَنَ \* أَصِلِماً فَلِنَفَنْفِ وَمَنْ اسَاءَ فَعَلَيْهِا نُرَّا لَيْرَكِمُ مَرْجَعُونَ \* وَلَقَدُانِيَا آمَلَ الْكِيْبُ وَالْكُنَّا وَالْسَوَّةُ وَرَدْ فَنَاهُ مِنَ الطَّيِّينِ وَفَصَّلْنَاهُمْ ﴿ فلمهزه والمَيْنَ هُوْ بَيِنْتِ مِنَ الْإِمْرِهَا اخْتَالَهُ وَالْآمِرْ بَعْدِ مَاجَآءَهُ وَالْعِا ئَ يُقْضِي بَبْنَهُمْ نُوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَاكَا نُوافِيهِ يُخْتَلَفُهُ نَ ﴿ تُرْجَعَلُا ۺَرَجَةِ مِنَا لَكُمِرْ فَا تَبِيعُهَا ۚ وَلَا تَبْيَعُ آهُوٓ آءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ إِنَّ ۚ ﴿ إِنَّهُ مُلْ يَغَ كَ مِنَ اللَّهِ شَنْيًا وَإِنَّ الظِّلِينَ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيمَا ءُ بَعَضْ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَهِّينَ ۗ

٤٤ُ وَ وَخَلَوَ اللَّهُ الْمَهِمْ إِن وَالْأَرْضَ الْحُقِّ وَلِيْوْ فِي كُلُّ فَهُو رَجُا كُسَبَةٍ لَهُنَ ۚ أَوْرَائِتَ مِنَ اتَّخَارَ الْهَاهُ هَوْ يُهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِغِيثُو أَهُ فَمَ أَيْهُ لِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَارَ نَدَكُرُونَ ﴿ وَقَا بْعَاتُنَا الْدُنْيَا نَهُونُ وَغِنَّا وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّالْدُهُرُ وَمَاكُمُ مِذَاكِ مِنْ نَظُنُّهُ نَ ﴿ وَإِذَا يُنْإِعِلْ هِمْ أَيْتُنَا بَيِّنْتِ مَاكَانَ جَعَّتَهُ فِي لِآنَ فَالْوَانُه نُمْ صَلَّدِ قِينَ \* قِلَا لِللَّهُ لِيحُنْ كُو ثُمَّ يَمُنِيكُمُ نُشُرِّيجُمَّ فَكُولُكُ لَوْ مِ كَثَرَانَا سِلاَيعُلْهُنَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضُ وَتَوْمَرَقًا تَمُّ الْمُطُلُونَ \* وَتَرْكَأُ إِلَّهُ أَ نَ مَاكُنْةُ ثَغَمُهُ أَنْ \* هَٰذَا كُنْتُنَا يَنْطُةُ عَلَىٰكُمُ مُاكِحَةً إِنَّا إِذَ لَكَ هُوَا لَفَوْ زُالْمِي مُنْ ﴿ وَأَمَّا الَّذَينَ هُوَ وَأَا فَلَ ۚ تَكُو اللَّهِ مُتَّاعِكُ كُنْتُهْ وَهُ مَا مُحَوْمِينَ \* وَإِذَا فِي أَإِنَّ وَعِمَّا لِللَّهِ حَيٌّ وَالْسَيَّا فِهَا قَلْتُ مُمَانَدُ رِي مَا الْتَاعَةُ إِنْ نَظُنُّ الْآظَنَّا وَمَا نَحْثُ « وَمَلِا لَمُ مُسَيِّنًا تُعَاعُلُوا وَحَاقَ بِهُم مَا كَا نُوابِهِ لَيْنَتَهُ وَوُنَ « وَقِيرًا الْيُوَ الله هُ: وَاوَغَرُّ ثُكُمُ الْحَدُّهُ الدُّنَّا فَالْمُ مَلَا ثُخَّةً تُونَ تَبُونَ ﴿ فَلِلَّهِ الْخُدُرُبِيَّ السَّمَوْتِ وَرَبِّي لِأَرْضِ بِيَالْعُلْمِيرَ وَلَهُ الْأَنْ كُوانِ فِي الْمُسَمَّدُ بِي وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَبِيزِ الْلَهِ مِنْ

الجزء 17

عِلْ مُسَمِّةً وَالَّذَينَ كُمَّ وَاعَمَّ انْدُرُوامُعْرَضُ عُونَ مِنْ دُونَا لِلهُ أَرُو فِي مَا ذَا خَلَقَهُ إِمَنَ الْأَرْضَ أَمْ طُورٌ مِشْرَ لِيَ فَيِ السَّ هِذَا أَوْا تُرْءَ مِنْ عِلْمَا نُ كُنْتُهُ صِلَّا فِينَ ﴿ وَمَنْ أَصَ يْدْعُوامِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَدِهِ لَهُ الْيِ بَوْمِ الْفَتِمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا وَإِذَا حُيْثُمُ النَّاسُكَا نُواهَمُ أَعْدًا يَهُ وَكَا نُو اِلْعَمَادَ يَهُمُ كُوْ يَرَ لِنَّهُ مِلْ لِيْنَا بَيِّنْتِ قَالَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلْهَ لِتَاجَآءَ هُوهَا إِسْرُومُ بَتِّرْلَهُ قَالِانِ ٱغْتَرَبَيْكُ فَكَرَّ تَمْكُهُ يَ لِحِينَ لِللَّهِ شَيْئًا هُوَا عُكِرْبِمَا تَغْيَضُو يه شَهِ مَا بَدَخ وَ مَنْكُ وَهُوا لَعْنَعُو وَالْرَّحْمُ \* قَا مَا كَنْتُ مِدْعاً فِعَالَدُرِي مَا يُفْعَلَ فِي وَلا يَجْزُانُ أَتْبِعُ إِلَّا مَا يُوحِي لَيَّ وَمَا آنَا إ نَ \* قُأْ أَرَأُ ثُدُّ إِنَّ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفَّزِتُمْ بِهِ وَشِيرَ لَهُ الْمُلْدِمِنْ تَح آيًا عَلَى مِثْلِهِ فَا مَنْ وَأَسْتَكُنَّ مَمَّ إِنَّا لِنْهَا لا مَهْدِي لَقَوْ مَا لَظَّلِهِ مَنْ وَقَالُ لَذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَنَبَعُتُو نَآ لَنَهُ وَاذْ لَهُ يَهُتَ فتسيقولون هذا إفك قديم له ومِن فَنا يكت مُوسَى ما ما ورحت وَهِ ذَا كُنَّ \* مُصَدِّدُو كُمُاناً عَرَبْناً لَنْ ذِ دَالْذَينَ ظَلَمْ أُو بَنْشُرُى لِمُحسِّهَ مَا

Digitized by Google

رُبعَهُ: سَنَهُ قَالَ رَبُّ وَرُ يوعا والدئ وأن أعراص بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِذِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لَوْكَ الَّذِينَ لَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۚ وَالْذَي قَالَ لِوَلِدَ يُهِ أَقِّلَكُمَا اَتُعَارَٰ خَالَٰ نُ مِنْ قِبَا وَهَا بِيَسْتَعَيْدُ إِللَّهَ وَاللَّهَ وَمُلَّكَا مِنْ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَوْ اسَطْهُ الأَوْكِينَ \* أَوْلِنْكَ لِذَرْنَ حَقَّ عَلَىٰ هُ الْقَا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنَا لِحُرْ، وَالْدِنِينَ إِنَّهُمُ كَا نُواخِيبَرَ بَنَّ ۗ وَلَا يَكُفَةُ وَإِعَالِ إِنَّا رَآدُ هَيْنَةُ طَيِّياتُكُمْ فَحَمْيَاتِكُمُ ٱلدُّنْنَاوَا يَخْ وَنْ عَنَا يَا لَمُ إِن مَا كَنْتُمْ مُنْكَنَّدُ وَنَ فَا لَأَرْضِ عَلَمْ ذُكِوَ آخَا عَا دا ذا نِلاَ رَقِوْ مَهُ بِالْأَحْقَا فِي وْبَهُنْ مَلِدُ بِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلْأَنْعَنُ لُدُوَالِكَاللَّهُ ٱلْوَاكَةُ أَخَافُ عَكُيْ عَظِيمٌ \* قَالُوالَجِنْتَ كَانَا فِنَكَاعَنَ الْمُتَنَا فَأَتِنَا بِمَا يَعَدُ كَأَانُ كُنْتُ نَ \* قَالَ يَمْنَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهُ وَابَلِغِكُمُ مُمَّا أَرْضِ بَخْهَلُونَ ﴾ فَلَا رَا فَهُ عَارِضًا سُنتَقَبْلُ أَوْدِيَتِهِ يِعَالُوا هُذَا عَ مُتَعْجَلْتُ مِهِ رَجِّ فِهَاعَذَا كَالَمُ لِيُنْدُمُ كُلِّهُ

ربع

المخاارد الوالعون لتّارا لَمُنْهُ هِذَا مِا كِئِّ قَالُوا لَا وَرَبِّنَا قَالَ فَاذُوقُوا الْعَذَا

مُ مُا لِلَّهُ لِلنَّا سِرَامُ تُلْكُهُمُ ۗ فَأَذَا لَقُدُوا هُ فَيشُدُوا الْوَجَاقِ فَا مَامَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَيْرً وَفِي هُمْ وَإِنَّ اللَّهُ مُدْخِرًا

1

ليلخ الشاش العصن

4:0

تُوْلِكُونَ وَيَقُدُ لُالْذِنَ الْمَنْ الْوَلا تَحْكَيْهُ وَ ذُكِرَ فِيهِا الْقِيَا لَ رَآسُيَا لَذِينَ فِي قُلُومِ لهُ وَ فَأَوْلُهُ فَهُ أَهُ طَاعَةً وَقُو دَقُو اللَّهُ لَكُمَّا نَحَيْرًا لَهُمْ ﴿ فَهَا عَسَنُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمَّا مَ لَكُمْ ضغنَّهُ أَهُ وَلَوْنَسَا فيلخ القول والله يعااعما نُهُ اوَ تَدْعُهُ الْآلِيْتُ وَأَنْتُ الْآعُكُ الْآعُكُ نَ وَاللَّهُ مُعَاكُمْ وَكُنْ بَيْرَ

Digitized by Google

نَا فَكَنَا لَكَ فَعَاَّ مِبْدِيًّا ﴿ لِيَغَنِفِرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا عَكَيْكَ وَيَهْدِكَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِمًا \* وَيَنْصُرَكُ اللهُ نَصْرًا عَرَجًرا \* هُوَالْدَيْ السِّكِينَة فِي لَوُ بِالْمُؤْمِنِينَ لِيَوْدَا دُوَّا اعْنَا مَعَ اعْلَةٌ وَلِلَّهُ جُنُودًا عَظِمًا ﴿ وَمُعَدِّدُ مَا نَكُنُونُ عِبْنَ وَالْمُنُوعَةِ مِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرُ كُيًّا لِظَّا بَيْنَ مِاللَّهُ لتنالسُّوعٌ عَلَيْهِ ﴿ وَأَرْبُهُ السَّوْءُ وَعَضِياللَّهُ عَلَيْهِ مُولَعَنَّهُ مُواَعَدًا لَهُ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّيْ إِنَّ وَالْإِرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَبَايًا مَّا أَرَسَانُناكِ سَلْهِا وَمُسَثِّرًا وَنَدِيرًا وَلَذِيرًا وَلِيَّا مِنْهُ إِلَالِهُ وَرَسَمُ مُعَدِّهُ أَنْكُمْ اللَّهُ وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكُ إِمَّا يُبَايِعُونَا وفر بكن فالماسك على نقشت ومراوفي عاعلا عاد أَجِرًا عَظُماً ﴿ سَنَقُولُكُ الْخُلُفُ وَيَوْزُ الْأَعْرَابِي شَعَلَتْ يَقُولُونَ يَا لَسِنَتِهُمْ مَالْمِشْرَبُ فَلُورِ مِنْ قُلُورِ مِنْ قُلْ كي نفعًا مُأكَّا نَاللَّهُ بَمَا تَعْلَى لَ

جيرا

الجخ المشاموالعين

وَبِكُمْ وَظُنَيْتُهُ ظُنَّ الْسَّوْءَ وَكُنْتُمْ قُوْماً يُورًا ۚ وَمَوْ لِمُ يُومِ ، فَإِنَّا آعَتَذْ نَا لِلْكُفْرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهُ مُمَلِّكُ السَّمَٰ إِنَّ وَالْ لَنَّ نَسَيَاءُ وَهُعَدِّبُ مِنْ نَسِنَاءً وَكَانَ اللهُ عَفْوُ لُارَجُمًا ﴿ سَيَعُولُ آهِ فَهُ زَازَا نَطِلَهُ • يُوْيَالُهُ مَعَالُهُ لِتَأْخُذُ وَهَا ذَرُو يَأْمَنِيُّ عَكُمْ فَهُمُ م الله ْ قَالِ مُنْ مَتَّبِيعُو مُاكَذِاكُمْ قَالَ لِلَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَنَتُهُولُو مَا كَالَّاللَّهُ مِنْ عَوْنَ إِلَى قُوْمِ أُولِي أَسِ شَهِ يِدِ تَقَيْتِلُونَ ﴿ وَيُسِلِّوْنَ فَأَنْ تَطْيَعُولُ آخِرُ حَسَنًا وَإِنْ تَنَوَلُوا لَكَا وَكُنَّهُ مِنْ فَفَا لِعَيْدٌ بَكُو عَلَا كَا أَ أَ \* لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عِنَ الْمُؤْمِ فلوبهندفان ولالتكنة علنهندوا شفه فتأويسا خُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَبَرِيزًا جَكُمَّ ﴿ وَعَدَكُوا للهُ مَعَا نِمَ كَثِيرَةً ثَمَ لِكُورُ هٰذِهِ وَكُفَّنَّا لَهُ كَالنَّا سِرَعَنْكُمْ وَلَيَّكُونَ أَيَّةً لِلْوُمِ مُسْتَقِمًا أَ وَأَخْرِي لَمْ تَقَدْرُوا عَلَيْهَا قَدْاَ كَا طَالِلَهُ مِهَا وَكَانَا شِيخٌ قَدَرًا ۚ وَلَوْ قُتَلَكُمُ ۚ كَذَىنَ كَفَرَ وَالْوَلُوا الْأَدْ بْرَئِثُمَّ لَا يَجِدُ وَأَ وَلِيَّا وَلَانْضِيرًا ﴿ سُنَّنَّهُ اللَّهِ الْمِي قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلٌ وَلَنْ جَعَدَ لَيْسَنَّنَهِ اللَّهِ

حرب

مُ وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بِصَيرًا امنوا وعملوا الصلاحة

الجزءالمشارة العيسان للعُضان تَحْمَلَ آغُاكُمُ أَنَّ نْدَرَيْمُ لِاللَّهُ أُولِدُكُ لِأَنْ رَامْتِي اللَّهُ قُلْمَ بَهُمُ لِلتَّقَدُّ عَظِيمٌ قَالَ الذَينَ يُنَادُونَكُ مِزْ وَرَاءَ مَنْ عَوْجُ الْمُهُمُ لِكَانَ خَوْرًا لِمَنْ وَاللَّهُ عَقَدُ وَكُ مَنْوَالِنْجَاءَ كُنُ فَاسِقُ بِبَهَافِتَبَسَةُ اللهُ تَصِيبُوا فَوْمَا يُجَـ افَعَلْمَ نَا مِينَ \* وَاعْلَمُ آنَ وَنَكُرُ رَسُولُ اللّهِ لَوْ يُطِيعُكُوكُ تَعْمُ وَلِكِنَّ اللَّهِ -َعَيْبَ المُنكُوالاينَ وَرَتَّمَنَّهُ فِي قَلُوبُكُمْ وَكُو الكُفْ وَالْفُسُدَى وَالْعُصْتَانَ أُولَظَكَ هُوُ الرَّيْسُدُونَ \* فَصَنَّا و والله علي حكية وإن طالط تفين عن الموينين افت أو فاصل الميم فَانْ بَغَتْ إِجْدُ مِهُمَا عَلَى الْأَخْرِي فَقَيْتِ لُوا الَّيْ تَبْغِي حَتَّى نَفِعَ الْكَامِرُ اللَّهِ فَأَنْ قَا يَنَهُمَا بِالْعَدُلُ وَآفَهِ مُظْهِ إِلَّ اللهُ يُحِتَّ لِمُفَسَّطِّ مَنْ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمُ رِيانِينَ لَنَهُ فِي أَوْاتُّهُ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ يَا يُقَاالَّا لَا نَامُنُوا قَوْمُ عَلَيْهَانُ بَكُونُوا خَرًا مِنْهُ مُولِا نِسَاجُ مِنْ فِسَاءِ عَلَى الْ هُنَّ وَلَا تَلْمُ وَإِلَّا نَفْسُكُ وَلَا نَنَا مَرُ وَا مِالْاَلْقُتْ مِثْمُ اللَّهِ فَ بِعُدَالَا مِنْ وَمَ : لَهُ مَيْتُ قَأُولِنُكُ هُمُ الظَّلَمُ نَدَ مَا يَهُمَا الْذَمَ عِيْمَةَ لِمَا مَمَا النَّا سُرِا مَّا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكِرَوَا نَثْ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَإِنَّ الْمُحْمَدُ عِنْدًا لِلهِ أَنْفَاكُوا لَا اللَّهُ عَلَيْ عَبِيرًا

يسورة للخرات

41,

رُعْرَاكِنَا مَنَّا قُوْلًا وَتُومِنُهُ اوَلَكِنْ فَهُ لُوا اسْتُلَمْنَا وَكُمَّا مَذْ خُلِ لَا لَهُ يُمنُهُ نَا الَّذَينَ الْمُنُوا بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ تُوَّلُوْ بَرْتًا يُوَا وَجُهَدُوا اللَّهِ أُو لِيُكَ هُمُ الصَّدِقُونَ \* قُوْ الْعُكَلَّمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ النَّانَانَ الْمَانَانَ الْمَانَانَ الْمَانَانَ الْمَانَانَ الْمَانَانَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ ال تمرات ومافي لأرض والله بكأ شوط عَل للكو بَالْ لللهُ يُمْ يُعَلِّي عَلَى نَّاللهُ تَعْلَا غَنَالسَّمَ إِن وَالْأَرْضُ وَاللهُ بَصَلِيرُ بَمَا تَعْتَ فطران ماكذته اطلع نصَدُ وزة كوري المات المات المات

لانسر

الجزءالمثالوالغيون

211

رثمانو سيوش ونفث ونحزا وتاليد مزجيل لوكيد نْسُكُفَةُ (عَنِ الْمُمَن وَعَنْ الشِّمَال فَعَسَدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ فَوْلِ لَا لَا عَبْنَدُ ﴿ وَحَآءَ تُسَكِّرُهُ الْإِنْ بِالْحَدِّ ذَلْكُ مَا كُنْتُكُمْنُهُ · في لصُّه رِدْ لِكَ بُوهِ رَا لُوَعِيلُهِ • وَجَاءَتَ كَا يَفَيِيرُ مَعَهُ اسْأَ نِنْ وَشِهُ مَنَ كَنْتَ فِي عَفَلَهُ مِنْ هِذَا فَكَتَ فَيَ اعْدُكُ غِطَاءَكَ فَعَدُكُ الْبُ . ئُدْ ﴿ وَقَالَ قُرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَئَ عَبِتِ نُكُ ﴿ ٱلْفِيمَا فِي جَهِبَ مُمَا لَا كُفَّتَا إِ ِهِ مَنَّاعِ لِلْحَاثِرِمُعْتَادِ مُرْسِيُّ الَّذَى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْمُعَالَحَةُ فَأَلْقِيلُ عَذَابِيالشُّتَهِ بَيْدِ \* قَالَ فَجَرِينُهُ رَبِّيَا مَّا اَطْغَيْثُهُ وَلِيَكِ بَكَانَ فِيضَا حِيَّةٍ قَالَ لَا تَعْنَصِهُ الدَّئَ وَقَدْ قَدْ مَثَالِيَكُ بِالْوَعِنْ ﴿ مَا يُسَدَّكُ نَقُولُ لَدَى وَمَا اَنَا بِطَلَّا لِلْعِيبَ \* يَوْمَ نَقُولُ لِحَيَّةٌ مَهِلْ الْمُتَلَّتُ وَبَقُول إِمِنْ مِزَيِّدِ \* وَأَزْلِفِتَ الْحِتَةُ لِلْمُتَّقَانَ غَيْسَ بَعِيُّدٌ \* هٰذَا مَا نُوَّعَدُ وَن كَا وَابِحَفِيظِ مَرْخِيتُهَ الرَّحْنَ بِالْفِي وَجَآءَ بِقِلْبِ مُنِيبٍ دْ خُكُوهَا بِيكُ لِهُ لَكُ تَوْ مُ الْحُنُكُودُ \* هُوَ مَا بَيْنَا ءُونَ فِيهُ بُكُ" ۚ وَكُوا آهُ لِكُنَّا قِيَالَهُ مِنْ فَتَ إِنْ هُوا سَتَذَهِ نِهُ مُ يَطْسِتًا فَنَقَّتُ وَا لَّذِ هَلِمِنْ مَجْيَحِنَّ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِي كُونِ كِأَنَّ كَانَ لَهُ قَلْتُ مَا وَٱلْهِجَ سَمْعَ وَهُوَ شِيهِ لَدَ \* وَلَقَتَا ذَخَلَفْنَا ٱلسَّهُ إِنَّ وَالْأَرْضَ وَمَ يَهُمَا فِي سِتَنَهَ كَا مِروَمَا مَسَنَا مِنْ لِغُوبِيكُ » فَاصِيرُ عَلَمَا مِلْوَلُولُ دُرَّتِكُ قِبَا طَلُوعِ الشَّمَدِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ وَمِنَ اليَّبَ بَوْ مَرَيْنَ إِدَا لَمُنَا دِمِنْ مَكَانِ فِن

لدّريتِ ذروًا ﴿ فَالْخِيلِتُ وَوَّا \* فَالْخِيلِتِ لَمُندًّا ﴿ فَالْمُتَلَّمَ ١- إَمْ دُقُّ ۚ وَإِنَّ الدِّينَ لَوْ قِعْ ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَا يِلْكُبُهُ « لِمُنْعَالُهُ رَا لَا أَنْ وَهُ مُرَالِدٌ مِنْ هُ وَهُرَكُمْ عَلَمَ النَّا رِيُفِيْتَنُو نَ أَهُ ذُو قُو

قَالَ فَنَا خَطْبُكُوْ أَيُّنَا الْمُرْسِلُونَ لَهُ قَالُولَا نَّا آرْمِيلُنَا إِلْي قَوْمُ لِنَهُ يُرِجِكَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْدَفِينَ ۗ أَهُ أَنَّكُ مَ الْمُؤْثِنِينَ « فَنَا وَجَدْ نَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِلِينَ \* وَتَرَكَّأُ عَافَ نَ الْعَذَا كَا لَا لَمَتُ \* وَفِي مُوسَى إِذَا رَسَكُنُهُ الْفِوعُونَ \* فَقَا لَيْ مُكِنِّهِ وَقَالَ شِيحٌ أَوْ يَحِنُونَ \* فَاتَخَذَ نَهُ وَجُنُودَ هُ فَنَيَذَ نْهَا بِأَيْدُ وَإِنَّا لَمُ سِيعُونَ مَّ وَالْأَرْضَ فِي لَعَلَكُمْ ثُلَاكُمْ وَكُنَّ أَهُ فَفَرَّ وَ آنت بَمَالُومْ وَذَكَرْ فَانْ الذَّكِيُّ لَقَتُ الْحِنِّ وَالْاِنْسَرُ لِآلِيْعَيْدُ وَنِ \* مَيَّا أَنْ يُدْمِنْهُمُ مُنْ رِزْقَ وَمَا لَيْلَانِيَ كُفِّهُ وَامِزْ بُومِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّالَّذِي مُوعَدُونَ \*

أنَّ عَذَاتُ رَبُّكُ لُوافِعٌ \* مَالُهُ غيرون واصكوها فأح نَتِهُ وَلُوْ لُوا مُكَنَّهُ نَا ﴿ وَأَقْبَا بَعِضُهُمْ عَلَىٰ عَضِ مَلْكَ فِي آهُلِنَا مُستَّفِقِينَ \* فَرَيَّا لِلَّهُ عَلَيْنَا وَقَ مَوْنِ فَا أَمْ يَقُولُونَ شَاعُ نَسَرَيْهُمُ لِهِ رَبُّ مُرْهُمُ الخَلِقُونَ ﴿ آمْزَ خَلَقُوا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بُ

الجزءالتا والعشرو

410

بَمِعُهُ بِيسُلُطِنْ مُبِينٌ \* أَمْلُهُ ٱلْمَنْتُ وَكُمَّ نْقَلُونَ ﴾ آمْ عَنْدَهُ وَالْغَنْثُ فَعُمْ تَكُنُّهُ وَأَنْ عَالَهُ لَنَّا فَالَّذَ رَكُمْ وَاهُمُ الْمُكِيدُونَ مَّا أَمْهُمُ الْهُ غَيْرًا مِيَّةُ نُسَبِّحَ اللَّهِ عَمَّالِينَة يرَّوْاكِسْفاً مِنَ للتَّمَاءَ سَاقِطاً بِقُولُواسِّعا بُعُرُكُومُ ۗ فَدَرْهُمْ: عَهُمُ الَّذِي فِيهِ مُضِعَفُونَ \* يَوْمَلَا يَغَيْ عَنَاهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْ طَكُمُ إِعَذَا بَّا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ أَكَدُّ كُمْ إِلَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْبُرِ لِحُكُم رَبِّكَ فَإ يَنَا وَسَيْتُ بِيَهُ يُدِرِينِ عَيْنَ هَوْمُ وَمِنَا لَيْلِ فَسَبَيِّعُهُ وَإِذْ يَخُ إِذَا هَوٰيٌ مَا صَأَجِهَا حِبُكُمْ وَمَا غَوْي \* وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهُوْ يَ أَانْ هُوَّأَ حْئُ عَلَيْهُ شَدِيدا لْقَوَىٰ ذُومِيَّرَةً فَاسْتَوْيٌ وَهُوَبِالْأَفِقَ الْإِعْلِمْ ثُمَّ دَهَ فَتَدَلَّىٰ قَنَانَ قَا يَقُوسَيْنَ أَوْأَدْ بْنِ ۚ فَأُوخِي لِيٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحِيُّ مَا كُنِّ كَالْف مَارَكَيْ أَفَيْرُ وَنَهُ عَلِمَا يَرَى \* وَلَقَدْرَا هُ نَزْلَةً ٱخْرِي عِنْدَ سِـ دُرَقِ الْمُنْفَحِ عِنْه مِنْةُ لَلْمَا وَيَ الْذِيَعْشَى لِينِدُرَةً مَا يَعْشَى مَازَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَيْ لُقَدُ رَأَى إِن رَبِهِ الْكُمْرِي مَا وَمَنْ يُمُ اللِّتَ وَالْعَرْثَى ۚ وَمَنَّهِ مَا النَّا إِنَّهَ ٱلْأَخْرَى ٱلْكَوْالَة وَلَهُ الْانْحِ وَمَالِكَا ذَا قِنْ يُرْضِنْ يَ اللَّهِ إِلَّا أَسْمَ آءٌ سَمَّ أَءُ سَمَّ أَنْ وَا بَأْوُكُ نَا نَزَلَ اللَّهُ بَهَا مِنْ سُلُطَنَّ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظِّرَّ وَكَمَا تَهْوَى لَأَنْفُنُهُ وَلَقَدْج مِنْ رَبِّيمُ الْمُدَى ﴿ أَمْ لِلْرِنْسُنِ مَا مَّتَى إِنَّ فَلِلْمِ الْلِيْحِرَةُ وَالْأُولَى ﴿ وَكُومِنْ مَلكِ فِي تَّمَا إِنَّ لَا نَغْنَى شَفْعَتُ مُعْشَعًا لِلَّامِنْ نَعْداً نْ مَا ذَنَ اللهُ لِمَ يُسَمَّاءُ وَيَرضَى

الفرين

لأخرة لَيْسَ لَالْكُلُو الشِّيرَةُ الشِّيرَةُ الشِّيرَةُ الشِّيرَةُ الشَّيَّةُ الشَّيَّةُ الشَّيَّةُ نُونَ إِنَّا الظِّرَةِ وَإِنَّ الظِّرَةِ لَا يُعِنَّ مِنَا لَحَيِّ شَيئاً ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْ مُنْ تَوْ اهِ وَهُوَاعَلَا بِمَرَاهُ مَانَى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَ إِنَّ وَمَا سَوْمِ عَاعَلُه اوَيَحْ يَ لِذُ مِنَ آحْتُ اللَّهُ مِنْ الَّذِينَ يُحْتَنَّهُ والتستارة وتك ويشع المغفاة هواعار بكأ ْضَ وَإِذْا نَاهُ أَجَنَّهُ فِي مُطْهِ نِأَ مِّهَا مَكُمْ فَلَا تُسْرَكُمْ الْفُشْتَكُ هُوَاعًا اتُوخَ الْوَاثِيَّ الَّذِي تَوَلَّى وَاعْطِ فِلَكَّ وَأَكُدَى الْعَنْدَهُ عِلْوالْعَسْفِ وَإِنْ يَنْبَتّا عَا فِصُحُفِ مُوسَى قِلْرُهِيمَ الّذِي وَفَيْ ﴿ ٱلْأَرِّرُ وَازِرَةُ وَزُ فننزلاماسغ وآن سعته سؤف وكانتريخ يخزيه لنَنْعَىٰ وَانَّهُ هُوَاضِيَكَ وَأَنَّهُ مُواَضَيَكُ وَأَنَّهُ مُواَنَّهُ هُوَامَاتُكُ حَانَةُ كَنَّا وَالْمَوْ وَعُنِّ الدُّكُو وَالْإِنْ فَي مِنْ نَطْفَهُ إِنَّا تَمْنَى وَأَنَّ عَلَى الْمُنْ غَرِي ْ وَأَنَّهُ هُو اعْدُ إِوَا فَيْ إِنَّهُ كُو اللَّهُ هُو آرَتُ الْشَعْدَى ۚ وَأَنَّهُ الْمُلكَ عَادًا وَعَوُكَا فِيَا الْعِيْ \* وَقُوْمَ نُوحٍ مِنْ قِعْلَ نَهُدُوكَا نَوَا هُمْ ٱللَّهُ وَٱطْغُو ۗ وَالْمُو ْ يَعَكَّمُهُ ي فَعَنَا عَامَا غَنْي فَي كَالْمُ وَلَا يُسْتَعَانَى هَا الْلَارُ مِنَ النَّذُوالا وَازَفِيَ الْأِزْفَةُ وَلِسَكُمَامِ ﴿ وَنَالِلَّهُ كَاشِفَةٌ وَأَفِي ۚ هِذَا الْحُدَ سَتَعْجَوُنَ وَتَضَيِّكُ نَ وَلَا تَبْكُونَ \* وَأَسْتُمْ سَيْدُونَ \* فَأَسْيُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا \*

771

فَرَبَيْ أَلْتَاعَةُ وَافْسُقَ الْفَرِّمِ فَإِنْ مِرْوَالِيَّةُ يَعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِعْ مُنْ وَكُذَنُوا وَابُّعُوا آهُوا يَهُو كُا مُرْمُنسَيِّقٌ ولَقَدُ جَآءَ هُوْنَ الْأَنْبَاءَ مَا فِي مُزْدِّجُوْ ﴿ وَكُنَّةُ بِلِغَةُ فَإَعَنِ النَّذَرُ وْ فَوَ لَ عَنَهُ مُ يُوْمَرَ بَدِعُ الدَّاعِ الْمِسْخَ عِ نَكُرُهُ حَسَّعًا أَبْصُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ كَانَهُمْ جَرَا دُمُنْدَتُهُ فَيُ مُطِعِهُ إِكَىٰ لِدَاعُ يَفُولُا لَكُفِرُونَ هَذَا يَوْ مُرْعَيِدٌ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُرُنُوحٍ فَكَنَّ بَوْا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَعْنُونُ وَازْدُجِرٌ فَلَعَارِيَّهُ أَيْمَعْلُوبُ فَانْتَصِرْ ۚ فَفَتَعْنَا آا لسَمَاء بِمَا يَا مُنْهِمُ \* وَفَي نَا الأَرْضَ عُيُونًا فَا لَتَعَ الْمَاءَ عَلِهَا مِرْقَدَ قَدِرَ ، وَلَمْ عَلْخَاتِ الْوَجِ وَدُ بُيْرٌ \* بَحْرَى بَاعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْكَانَ كِفَرُ اللَّهِ وَلِقَدْ مَسَرَكُمُ آ ابْتَأ فَهَنَا مِنْ مُدَدِّكَ فَ فَكَفَنَكَا نَ عَنَا بِي وَنُدُرَّ \* وَلَقَدُ يَسَرُّ مَا الْقُو إِنَ اللّذَكُ فَهَلُ يَكِرَةً كَذَبَتَ عَادُ فَنَكِفَ كَانَ عَنَا بِي هَ مُذُرِهِ إِنَّا ارْسَلْمَا عَلَيْهِ رَجِعًا صَهِمًا يَوْ مُنْكِنْ مُسْتِمْ ، تَوْرُعُ النَّاسَكَا بَهُ مُاعْدًا دُنَيْ لُمُنْقِعَ فُرُ فَكِيفَكَانَ عَذَا إِ وَنُدُرْ ۚ وَلَقَدُ يَسَرَّمُا الْقُو الرَّالِاذَ كَرْفِهَا مِنْ هُلَّاكُم ۚ كَذَيَّتَ كُورُ بِإِلنَّا زُو فَقَالُوا مَّتْرَأُمِنَا وْحِلَّا نَتِيَعُهُ إِنَّا آِذًا لَهَ صَلَّا وَسُعَىٰ ۗ اءُلِقَىٰ لِذِّزُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِيَا مُوكِّذًا عِنَا شِرْ ﴿ سَيَعْكُمُونِ عَدًا مِزَ الْكُذَّابُ الْأَيْسُرُ ۗ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّا قَدْ فِيَة رُّ فَا ثَقِيْهُمُ وَاصْطِيرٌ ۗ وَنَبِيَّهُمُ انَالَمَاءَ قِيثَمُهُ بَيْنَهُ ذِكَا يُشِرِّب يَحْتَضَلُ ا أَذَوْاصَاحِهُ فَتَعَاطِفَعَقَ ﴿ فَكَيْفَكَا زَعْنَا بِيوَنُدُرْ ﴿ إِنَّا آرْسُلْنَا عَلَا إِ بْحَةً وْجِأَتُّ فَكَا نُوْآكِهَبِشِيرْ لْمُخْتِظِ ۚ وَلَقَدْ بَيْتُمْ فَإِا ثُقُّ إِنْ لِلدَّكُو فَهَا فَرُهُدَكَ كُنْبَتْ قُوْمُرْلُوطٍ بِإِلنَّا ذُنِّ إِنَّا آرَسْلُنَا عَلَيْهِ مِكَاصِكًا إِنَّ أَكَ لُوهُ لِسِيَحُ نِعْمَاةً مِنْ عِنْدُ نَاكَذَ لِكَ نِجْ يِمِنْ سَتَكُو َ ﴿ وَلَقَارُ النَّذَ رَهُ

Digitized by Google

لْسَيَّنَا فَيَ آرَوا ما لنَّذُرْ \* وَلَقَدُ رُودُوهُ ئِ-ةً عَذَا رُوسَةُ هِ فَأَدُّ يُ-ةً عَذَا رُوسَةً هِ فَأَدُّ فَا وَ وَاعْزَا لِي وَنَدُرُ نَهُ وَلَقَدْ صَعِيمًا مُوكِ وَنُدُرٌ \* وَلَقَدَ لِيَتُهُ ۚ مَا الْقُوانَ لِلذَكُمْ فَهَا مِنْ مُكَدِّكُ \* وَلَقَدْ حَامَ الْفُوعُونَ نُرُ ﴾ كَذَبَهِ إِما لِيَكَا كُلِّهَا فَاحَدُ نَهُمُ الْخَدْعَ بِيزَهُ قَتْدُ رُهَا كُفّا ذُكُمُ خَر لِلْنَكُمُ الرَّاءَةُ فِي لِزَّبُ وَالرَّبُ وَالْمُرْبَعُ وَلَوْنَ نَحَى جُمِّيمٌ مُنْكُصِرَةٌ سَيْعً يَهُ وَيُولُونَ الدُّبُرُةُ بِكُولِسَتَاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةُ ادْهُ وَلَمَرُ ۗ لَكَ ين في صَلَا وَسُعِرٌ تَوْ مَلِينُعَهُ وَ فَالنَّارَ عَلِوْ جُوهِهِ مِدْ وَقُوامَتَ سَقَرَةً كُلِّتَشِيْ ْخَلَقْنَهُ بَقِدَرِةٌ وَمَاآمُرُ بِاللَّا وَحِدُهُ كُلَّنجِ بِالْبَصَرَّةِ وَلَقَدْآهُ لَكُمَا ڹؙؙؙؙٛڡۮڒۣؠ؞۫ۊۘػڵؾۺۓ۫ڣۼڷۅؙ؋ڣٳڶڔۜٞڹۯڐ۪ۊػڵڞۜۼؠڔۊٙڲؘؠۯؙۺ ﴿ إِنَّالْمُتَقِّىٰنَ فَجَنِّتِ وَنَهَيْرُ ﴾ في مَقْعَدِ صِدْقِعِنْدَ كَهِلِيكِ مُفْتَتَدِ دِّ بَعْنَ ﴾ عَلَمَ الْقُواٰنَ ۗ خَلَقَ الْإِنْكَ \* عَلْمَهُ الْبُنَانَ ۚ الشُّرُ مُوالْقَرَمُ النيخ كُوالسَيْحُ يُسَكُونَ \* وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمَرَانَ \* آلاً تَطَفَ لْنَزَانْ ﴿ وَإَفَيُ الْوَزْنَ مِا لَقِسْطِ وَلَا تَحَيْسُرُ وِاللِّيزَانَ ﴿ وَالْأَدْضَ وَصَا لِلاَ نَامِرٌ ﴿ فِيهَا فَكِيمَةً وَالنَّخَا ۚ ذَا لَتَا لَا كَمَّا مِرْ ۗ وَالْحُيُّ ذُوالْعَصْفُ الرَّيْحَ فِيَايَ الْأَءَرَ يَجُمَا ثُكَدِّتِن مِّ خَلَقَ الْإِنْسُ زَمِنْ صَلْصَلَكَا لَفَغَارَكُ وَخَلَفَكُ مِنْمَارِجٍ مِنْنَارَ ۗ فِيَايِّيَا لاَءَ رَبُّكَا تُكَدِّبْنَ ۗ رَبُّالْمِشْرُ فَيَنْ وَرَبُالْعِرْ ف ةً فَيَا يَيْ الْآءَ دَيَكُما شَكَدَ بْنَ \* مَرَجَ الْحَوْنِ مَلْتَقِد

الجزء المشاوالعشرق

719

كَا تَكِيدُ بِن } يَغَرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوَّا وَالْمَرْجِنُ أَنَّ فَهَا كَا لَا عَ كَانُكُونَنَ \* وَلَهُ الْحُوَارِ الْمُنْتَ إِنْ فِي الْحِكَا لْإَعْلَ<sup>ْ</sup> \* فَيَا يَا لَآوِرَ بَكِ إِنْنَ ۚ كُلِّمَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ وَيَبْغُ وَجُهُ رَبِّكَ دُوا لِحَلَّهِ الْإِلَّا لِإِ رَبِّكُمْ أَكُوْ بِن يُّ يَسْلُهُ مَنْ فَي اسْتَمَا بِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يُومِ أَيْ لِلْإِنَّ مِنْ كُمَّا مُنْذُرُونَ فِي سَنَفُرُجُ لِكُونَا يَهُ النَّفَالِ إِنَّ فِيلَا عَالَيْ وَرَيِّمُ بِيِّ وَالْإِنْسِولِ وَاسْتَطَعْمَةٌ أَنْ تَنَفِّدُ وُامِزْ أَفْطَأَهُ ُرْضِ فَا نَفُذُ وَالْاَنَنِفُدُ وَنَ إِلَّا بِسُلُطِنْ ﴿ فِيمَا يَا لَاءَ نَجُمَا ثُكُذًا شُوَاظُ مِنْ فَإِذْ وَنُحَا مُرُ فَلاَ مَنْ نَصِرَ أَنِّ \* فِيَا يَكَا لاَ مِرَّدًّا : بْنَ \* فَإِذَا انْشَقَتْ الْسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَبْدَةً كَالدَّهَانِ \* فَيَأْكُمَا لَإِنْ نْنَ أَهُ فِيهُ مِينَذَلَا يُسْتَلَعَنَ ذَنْبِهِ إِنْكُ وَلَاجَانَ لَهُ مِنَا كَالَاءِ رَبَّكَا نَكُذ لِمِزْمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوْخِنَدُ بِالنَّوْصِي وَالْإَقْدُامِ ۚ فَهَا كَالْإِبَرَةِ نَ ﴿ هٰذِهِ جَعَنَّا لَيْنَ ثُكُنَّتُ بِهَا الْحِوْ مُونَ ﴿ بَطِّهِ فُونَ بَيْهَا وَبَيْنَ ﴿ · فِيَآيِيُّ الآءِ رَبِّجُ نَكِيْ بَنْ ۚ وَلِمَنْ خَا فَهَقَامَ رَبِّهِ بَحَنَّتُنْ ۚ • فَبَأَيَّ الأ َمَا تُكَدِّيْنِ ۚ دَوَانَا آفِيَانِ ۚ فِيَا يِّيَا لَاءِ رَبِّجَا نُكِذِّيْنُ ۗ فِيهِمَاعَيْنِ<sup>َ</sup> بَأِيَّ الْأُءِ رَبِّكَا كُذُنْنَ أَهُ فِي هَا مِنْ كَلْ فِي لِهِ زُوجِنُ \* فِنَا كَالْأَءْ رَبِّكُمُ نَ اللَّهُ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُيُنُ بَعِلَا مِنْهَا مِنْ السِّتَبْرُ قِ وَجَيَىٰ الْجَنَّيَيْنُ دَارِنٌ فِي بِيَمَا تُكُذِيْنُ ﴿ فِيهِ رَّ قَصْرُ مُتَالِطٌ فِيلَّا يُطَمُّنَّهُ مِنَّ إِنْ وَعَلَّمُ وَلَا فِيَا كِيَا لَاءِ رَبِّكًا نُكُذِّ بْنَ لَهُ كَا نَهْنَ الْيَاقُونُتُ وَالْمُرَجْنُ لَهُ فِيَأْيُ الْأُورَةِ

جَنَّتَنَّ \* فِنَايًا لاَءِ رَبِّكَا نَكُونُونُ \* مُدْهَامِّنَ \* فَ رُبِّنِ ۗ فِيهِاعَيْنُ نَصَّاحَتُ ﴿ فِإِي إِلاَّءِ رَبِّكَا تُكِّذِبُنَّ فِيهَا فِكُونَا ايَّالاَءِ رَبِّهَا مُكَدِّنا أَهُ فِيهِ جَيْراتُ حِسَا حُوْرِمَعْصُورِكَ فِي لِخِيَامِ \* فَمَا يَا لَاءَ رَبِّكُمَا نُكُذَّنَّ لَا يَطْ لَهُمْ وَلَاجَانَ ﴾ فَأَيَا لَا وَرَبَكُما نُكُذِيْنَ \* مُتَكِيْرَ عَا إِمَا فَوْفِحُ عِسَانِ ۚ فِيَاكِمَا لِأُورَيْكُما نُكُدِّينَ أَهُ تَبْرِكَ اسْهُ رَبْكِ ذِي لِكِلْا اَ وَقَعَيَتِ الْوَاقِعَاتُه \* لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَا ذِبَّةً ۚ خَافِضَةٌ رَافِعَةُ «إِذَا رُجْتًا رَحًّا ؞ وَهُتَتِ الْجُمَا لُهُتًّا ؞ فَكَانَتْ هَيَاءً مُنْيَثًّا ؞ وَكُنْتُ ازْوْجًا ثَلْنُهُ ۗ يُفَا لسِّيقُونَ وَ أُولِئِكَ لِلْمُرِّيَوِنَ لَيْ فِي جَنِّتِ النِّعَيْمَ هُ ثُلَّةً مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَقَلْكُ رِخُرِينَ \* عَلِيسُرُ رِمَوْضُونَةِ \* مُتَكِجِينَ عَلِنْهَا مُتَقَيِّلِينَ \* يَطِلُو فَعَلَيْهِمْ فَلْدُونَ \* بِاكُوْبِ وَابَارِينَ \* وَكَأْسِ مِنْ مَعِينَ \* لَابِصَدَّعُوبَ عَنْهَأُ ؞ۅؘڣڮۿڎٟڡؠۜۧٵۑؾۜۼ<u>ؾ</u>ڗۧۅڹٙ؞ۅٙػؠڟؠۯؠۧٵؽۺ۫ؾۿٙۅٛڹ؞ٝۊػۅڒۢۼؽؙ؞ۘػٲڡٛۺڶ للَّهْ لَوَ الْمَكُنَّهُ نِ \* بَجَزَاءً بِمَاكَا نُوايَغُمُلُونَ لِيَّ لَا يَسْمَعُهُ نَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْبُمُ قَلَّهُ سَيْلًا سَكِلًا \* وَأَصْدِلْ لِمِّين \* مَأَاصَدُ الْمِنْ في فِيدُر مُخَفَّهُ وقي \* ڵۣڡٮؘؘڞؙۅڋؚۨٷڟۣڵڡؙ۬ۮؙۅڋ؞ۊڡٳٙءؚڡڛؘڮڔؘۘڽؚ۠ۅؘڡڹڰۿۊڮؿڽٙۊۛڵڵڡۛڡڡ مَرَفِوَ عَدِينَ إِنَّا ٱنْشَأَنْهُ تَبَانِشَآ اللَّهِ عَلَيْكًا \* فَعَمَّا الْهُ مَاكِكًا

الخؤاله فالعيثرون

771

رَيَحِ ﴿ اِنَّهُمْ كَا نُوا قِنُلُ وَ لِكَ مُتَّرَفِينَ ۗ وَكَا نُوا يُصِرُّونَ عَلِي وَكَانُوا يَعْثُولُونَ \* اَنْذَا مِثْنَا وَكَمَّا زُا يَا وَعِظْمًا آءِ ثَالْمَبَعْوُ تُونَ \* اَوَا يَأْ وُكُ وَّ لَهُنَّ ۚ قَاٰ لِنَّ الْكُوِّ لِمِنَ وَالْأَخِرِ بَنِ ﴿ كِيَوْجُونَ إِلَىٰ مِ لَضَّا لَوْنَ الْمُنكَذِّبُونَ ﴿ لَأَكِلُونَ مِنْ تَجِرَمِنْ نَقَوَّمٍ ﴿ فَمَا لِقُنَ مِنْ إِ لُونَ \* فَيَثْمِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيُّ فَيَذْ بُونَ شُرْبِ الْهِيْمِ \* هٰذَا نَزُ لَهُ مُرْفَأ الصَّدَّةُ وَنُ إِنَّا فَأَلِيدٌ مَا مُّنَّهُ إِنَّ اللَّهِ مَا مُّنَّهُ وَلَ ﴿ عَنْ قَدَّ رْنَا بِينْ كُمُ الْمُوِّتَ وَمَا نَحْنُ بُيَتُ بُوفِينَ ﴿ عَلِا اتَعْ أَبِنَ ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْتُ النَّهِ مُا أَمَّا أُ وُنَ \* أَوْ اَمِنتُو مَا تَحُ أُوْنَ ﴿ ءَا مُذَةً ثُنَّ رُعُوبُهُ آمُرْ يَحُونُا لْمَاءَ الذِّي بَسَتْرِ بُونَ ﴿ ءَانْتِهُ أَنْهِ لَهُ يُوهُمَ إِلَّا أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُمُ وَكُنَّ ﴿ أَوْ ٓ اَيْتُمُ النَّا رَالِيْ بَوْرُونَ إسبرر تتك لغظته فلآأ فيشئ بموقع النغ أبروا هَرُونَ لَهُ مَنْ زِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَلِمَ : ﴿ كَفِي لِمَا الْحُدَيثِ ثَدُّ مُدُهِنُو إِنَّ

نصف نصف عرب

إنَّ هٰذَا هٰوَحَيُّ الْيَقِينَ الأرض وَهُوَالْعِ بِزُالْكِيكِ \* لَهُ مُلْكُ ، وَهَوَعَلِيْكُلِّ شَيْعٌ قَدَ<sup>رُر</sup>ٌ \* هُوَالْلَوْلَ وَلَوَا لَكِيْمَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ الشَّمْ إِنَّ وَا ( كتالتكريت وا

تمول والأوال كتشاغيت أغيسا

بلاغ الراغ

كَدُيْكُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَكُمُ اللَّهُ مَنْ بَي وه و أَوْزَا وَسِلْدَا لَهُ كَاوَا بَجِيرٌ ۚ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِّينَ البَّعُوهُ رَأَفَهُ وَ ذَعُهُ هَامَا كَتُمُنْ عَاعَكَ هِذَا كَأَنْتُغَاءَ رَضُوْنِ اللَّهِ فَكَأَةً رَضُوْنِ اللَّهِ فَكَ متنداات فؤاالارؤ أمينها لَكُ نُو رَأَ عُنْهُ إِنَّ مِنْ آءُ وَاللَّهُ دُوُ الْفَصَّرْ

以外

للهُ قُوْلَ لَتِي تَجُدِ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ يُظِلُّمُ وَنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَدَّ الهرون مِنْ نِسَامِيمُ تُرَّبِعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَعَى كَنَّا ذَٰلِكَ لَتُهُ بِيْنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِيٓ وَيَلِكَ حَدُ وَدَاللَّهِ وَلِلْكِمَ ا وَالْكُوٰ مِن عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ يُوْمَ يَبْعَثُهُ ۗ يعَوْدُ وَلَنَيْنَا مُهُواعَنُهُ وَيَعْنِغُ نَا الْإِيْرُ وَالْعُدُ وَلِي وَأَ لَرْيُحِيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقَدُّ لُونَ فِي اللَّهُ

ربع

لْبِرِّ وَالنَّقَوْيُ وَآتَفَوُ اللَّهُ ۚ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَنَ ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعِ فِي مَنَ الشّ ُنُ ٱلْذَيْنَ أَمَنُوا وَلَيْنَ بَضَا رِّهِ مِنْ مُثَالِلاً مِاذِينِ اللَّهِ وَعَلَى لِلَّهِ فَلَيْنَ كَم نُونَ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِذَا قِيلَ إِنَّكُمْ تَفْسَيْحُ الْوَالْخُلِدِ فَافْسَيُمُ أَيَفْتُ قِيلَ الْمُثَرُّهُ وَا فَالْمُثَنِّرُ وَأَيْرٌ فَعِ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوا بِيْكُرُ وَالَّذِينَ أَو تِ وَاللَّهُ عَيَا تَعَمُّمُونَ حَبِيرٌ \* نَايَتُهُا الَّذَينَ أَمَنُو ٱلذَّا بَحِيُّتُ الرُّبُّ بَيْنَ بَدَى بَخُوْ كُمُ صُدُفَةً ذَلِكَ خَيْرُلُكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمُ عَدُوا فَالْ سَفَقَةُ أَنْ تَقَدُّمُوا بَينَ يَدَى بَجُوا كُوْ صَدَّقِتَ فِا اقَيَّابًا لِلهُ عَلَىٰكُمْ فَأَقَمُ الْصَلْوَةُ وَأَنَّوُ الرَّكُوٰةُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُو تُلُونَ \* أَنَّ تُسَرِّلُوا لَّذِينَ وَلَوْا فَوَ مَا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مَا هُ مِنْهُ مُوجِيلُهُ وَنَعَلَا لِكُنْ بِوَهُمْ يَعِلَمُ نَ \* أَعَدَّا لِللَّهُ لَهُمُ عَلَا بَدِيَّدُّالِ أَنْهُ مُعَالَا مُواكِمُ مَا كُولَا أَهُ إِنْضَادُولَ الْمُنَاهِمُ مُجَنَّةٌ فَصَدَّهُ وَاعْر رِهُ فِيهَا خِلْدُونَ ﴿ يُوْمَرُسُعَتُهُ مُاللَّهُ اتُّهُ النُّهُ وَعُلُّ فَانْسُهُ عُدُدُكُا لِلَّهُ أَوْ لِنُكُّ حِزْبُهُ لَ هُوالْحُسُهُ وَنْ ﴿ إِنَّالَّذِينَ مِحَادُّ وَنَا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ أُولِئَكَ فِي تَنَّانَا وَرُسُكِ إِنَّا لِلَّهَ فِقَى عَرْبُرُ ﴿ لَا تِجَدُ قُوْمًا يُومِينُونَ بَاللَّهِ بَوَادَ وَنَ مُنْ حَادًا لللهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَا نُوا وأغك كت في فكوم الملاء والدهر بروج

المحر الناسر والعلين

714

لنكوح كالماة الأازجرب بَيْهِ مِمَا فِي الشَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَا نَتْمَ مِزَا كَجَكِيمُ ۗ هُوَا رْعَتْ بَحْرُ بُونَ بُهُو تَهَدُما مَدْ مِهْ وَانْدِي لَمْوْ مِنِينَ فَاعْتَبْرُوا نَصْمُ فَ وَلَوْ لَآانَ كُتَا لِلَّهُ عَلَىٰ هُمُ الْخَلَاءَ لَعَا: يَهَمُ فَالْدَيْنَا وَلَهُمْ مَنَا نِياً لِنَا رِهُ ذَيْكَ بِانْهَامُ سَيّاً قُوااللّه وَرَسُولَهُ وَمَنْ مُنِيّا فِي اللّهُ فَإِنّا للله نَدِيدُ الْعِقَاتَ\* مَا قَطَعُنُهُ مِنْ لِمَنْهَ أَوْ تَرَكَمُهُ هَا قَالِّتُهُ عَلَا صُولِهَا فَيا ذِ لْحُزِّيَا نَفْلِهِ فَكَنَّ ۚ وَمَآا أَمَّا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ وَمَا اوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ وُلَارِكَا بِوَلِكِنَا للهُ يُسُلِّطُ رُسُكُهُ عَلَى مَنْ مَيْنَا } وَاللهُ عَلِيكُلِ شَيْعٌ فَلِدُ مُ َلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهُمَا الْقُرَى فَيِلْتِهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَقَرَّ بِي وَالْيَتُمْ والْمُسَأ سَاكَيْ لَا كُوْنَ دُولَةً يَتَنَى الْإَغْنِيمَ وَمِنَّا أَنْكُوالْوَسُو اءًا عُوَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَكَّد بُدُالْعِقَابِ ﴿ لِلْفَقَرْاءِ الْ دِيرُهُمْ وَأَمْوِلِهُ يَنْغُونَ فَصْلَامَ اللَّهِ وَرَصْوِمًا وَمَيْضُمُ ئِكَ هُمُ الصَّادِقُ لَ \* وَالْذَينَ بَيْحَ وَالْدَارَ وَالْهُ

عَلِيٰ نَفْنُهِ هِمْ وَلَوْكَانَ بِهِيْمْ خَصَاصُنَةً وَمَنْ نُو فَي شَحِّ نَفَيْهِ الَّذِينَ جَآ وُمِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِي كَنَا وَلَا يَ يمْ: وَكِلاَ تَعِنْ أَيْفِ قُلُو بِيَا غِلَّا لِلَّذِينَ أَمْنُوا رَّبِّنَا إِنَّكَ رَوُّ فَ رَحِيُّهِ " اِلْهَالَّذَ مَنَ كَافَقُوا يَفُولُونَ لِإِخْوِيْهُ مِلْأَذَينَ كَفَرُ وُارِمْنَ آهِلْ أَكِمَا لَيْنَ وُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ لَحَاثًا لَذًا قُولِنْ قُو بِلْمُ ۚ لَنَصْرَ نَكُمْ وَاللّٰهُ كَيَتُمُكُ اللهُ لَينْ أُخِرْجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ فَوُ تِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُ مُوَلِّينَ نَصَرُوهُ ينصرون الأنتار الأرهاة في صُدُورهم من الله يَفْقَهُونَ ﴿ لَا نُفْتُلُونَكُ حَبِيعًا لِلَّا فِي وَكَيْحُضَّنَةٍ ٱوْمِنْ وَ لُونَ \* كَتُمَّا الَّذِينَ مِنْ فَبُعْلِ فِرَيِّيا ذَا فَوَاقَ مَالَ أَمْ هِمْ وَكَمْ عَذَاكًا لِكُمْ كُم تَشْيُطُوٰإِذْ قَالَ بِلْادِ نَشْيِزَا كُفُرُ فِلَيَّا كُفَرَ قَالَ إِنِّي بَرَيَّ مُنْكِ إِنِّي أَخَا فُ الله تَرَبَّ الْعُلَىنَ \* فَكَانَ عُقِبَتُهُمَّ الْنَهُمَا فِي لِنَّا رِخَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزَوُا الظِّلَينَ نَآيُّكُ الَّذِينَ أَمَنُوا أَيَّقَوُ اللَّهَ وَلَنَظُرُنَفُسُ مَا قَدْ مَتْ لِغِيدٍ وَاتَّقَوُا الله إِنَّا لله صَيْرِيمَا تَعْكُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَا نِنْسُهُمْ أَنْفُتُهُمْ أُولِيَّاكَ لْفِلْسِقُونَ \* لَايَسْتُويَ آصِرُ النَّارُ وَأَصْدِ الْجُنَّةِ آصِدُ الْجُنَّةِ هُمُ الْفَالَرُّ نُوْانِزَلْنَا هٰذَا انْفُرْانَ عَاجَبَا لِرَآئِيَّةُ خِيتْعًامُتَصَدِّعًامِ خَتْبَةِ اللَّهُ وَبَلْكَ مَنْ أَنْضِرُ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُرَيَّفَكُرُ وَنَ ﴿ هُوَّاللَّهُ الَّذِي لَا الْهَ الْإِهُ هُوعِكُ لْغَيْبِ وَالسُّهَ لَدَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآلَهُ أَلَّا هُوَ الْمَاكُ

مُوَاللَّهُ الْخِلُقِ الْبَارِئُ الْمُصَّةِ رُكِهُ الْأَسْمَ يَايَمُ الَّذِيزَ امَنُوالَا تَعِيَّذُ وَاعَدُويَ وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَّاءَ تُلْفَوُنَ رَ قَدْ كَفَرُ وَابْكِياجًا ۗ كَمْ مِنَا لِحِقّ يُجْرِجُونَا لرَّسُولَ وَإِتّاكُو آَنْ تُو يُمْنُو إِما للهُ ، مِتْ جِهَادًا فِي سِيسًا وَابْيِغَاءَكُمْ صَاتِي سِيَّةُ وَنَالِيُّهُ مِرْ بِأَلْوَدَةِ وَ عَا أَخْفَتُهُ وَمَا أَعَلَنْهُ وَمُنْ يَفِعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلْ سُوَأَءَ السّبيل يَّقَتَقُوكُمْ يَكُوْ نُواكُو أَعُدَاءً وَيَيْسُطُ إِلِكَتُكُوْ أَيْدَ بَهُمْ وَالْبِسَتُهُمْ مَالِسُولَةِ وَوَدُوْالُوْتَكُفُرُونَ ۚ لَنْ نَنْفَعَكُمُ آرْحَامْكُمْ وَلِآ أَوْلَا كُوْنُو كُلِّهِ عَلَمْ يَفْط مَتَكُمْ وَاللَّهُ يَهَا تَعَلُّونَ بَصِيرٌ \* قَدْكَا مُثَّاكُمُ السُّوةُ حَسَنَةً فَإِنْ هِيمَ وَاللَّذَ مَعَهُ أَذِ قَالُوالِقَوْمِهِ إِذَا يُرَاءَ فَأَمِنَكُمْ وَمِمَّا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُوزُنَا يَكُو وَمَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَالْبَغْضَاءُ الِدَّاحَيِّ تَوْمِمُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ اللَّهِ قُو برهيم لابيه لاستغفرت لك وما آملك لك مزالله مزشيغ ربت عكينك تُوَكِّكُنَّا وَالْمَكَانَبُنَّا وَإِنْكَانًا لَمُصَدِّهُ رَبُّنَا لَا نَجْعُكُنَا فِكَ قَالُهُ بِنَ هُزُوا وَاغِف كَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَا لَعَ بِيزُا كَيَكُمُ \* لَقَدْكَا ذَكُمْ فِيهِا أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَرَّكَاتَ يَرْجُواْ اللهُ وَالْيَوْ مَرَا لْأَخِرَ وَمَنْ كَيُولْ فَإِنَّ اللَّهِ هُوَ الْغِينَيُ الْجَبِيدُ " عَسَى الله بَعَلَ نَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُ مِنْ هُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ فَدَكُرُ وَاللَّهُ غَفُوكَ مَ وَلاَ سُهُاكُ اللَّهُ عَنَ الْذَينَ لَهُ تَعْتَلُهُ كُونُ فِالدِّينَ وَلَهُ يَخْرُجُوكُمْ مِنْ وَلَوْلَا

ويُحَدُّونَ فَهُرِّ وَأَنَّوَ هُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَاجُنَاحَ عَ كَنَّ بَاللَّهِ شَنِيًّا وَلَا يَسَمُ قِنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُدُ ؛ أَوْلُدُهُمَّ ۖ وَلَا تَّ وَارْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكُ فِي مَعْرُو فِي فَ لَهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ \* يَا يَهُمَا الْذَينَ الْمَنُوالْاَتَتَوَلَوْا فَيْ امِزَ الْإِخْرَةِ كَأَيْلُوا الْحَقَّارُمِزْ أَصْحَا الْفَيْوُرِ اتَفْعَلُونَ ﴿ كُنُرُمُقْتًا عِنْدَا لِلَّهِ

الجزء لثامر العشرون

زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى إِنَّهُ وَمُرالْفُهُمَ مَنَ \* وَإِذْ قَالَ عَلِيكُما وَ إِنْهِ أَنْ إِنَّا مِنْ وَكُلُ لِلْهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّيقًا لِمَا مِنْ بَدِّي فَهِ لَ لَوَّ فِي له وَمُبتَ يَتُولِ مَا قِيمِنْ هَبِدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَيّا كِياءَهُمْ مَالْمِنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِيَّوْمُهُ ؞ وَمَنْ أَظِلَمُ مِنَّ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ الْكَذَبَ وَهُوَىٰ يُعَىٰ لِيَالْا سِنْ إِوَاللهُ لاَ بِهُدِي عَوْمَا لظُّلْمَ بَنِ هُ مُرِيدُ وَلَلْمُطْفِؤًا نُورًا لِللَّهِ مَا فَوْجِهِ مِيْرُواللَّهُ مُمِيِّمٌ نَوْرِهَ وَ رُهُ الْكُفِرُ وَنِ \* هُوَالْذَيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَى وَدِينَا لِجُوِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَ بِدِن كُلِّهِ وَكُوْكُرَهُ الْمُشْرَكُونَ ﴿ لِمَا يَهَا الَّذِينَ امْنُولَهُ لِآذُكُمُ عَلِيْحَإِ وَيَجْجُ عَذَاكِ إِلِيمِ \* تَوْفِئُونَ بِاللَّهِ وَكَ سُولِهِ وَجَهُدُ وَن فِي سَبِيلَ للَّهُ وَإِمْوُلِكُمَ وَٱنْفَائِكُ ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُوْ إِنْ كُنَّ مُعَلِّينَ \* بَعْنِفُو أَكُمْ ذَٰنُو بَكُو وَكُمْ خِلْكُمْ خَأ بَخَى مِنْ يَحِنْهَا الْأَنْهُرُومَسَيْكَ طَيْبَاتُه فِي جَنْتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمُ وَٱخْرَى بِحَبُنُهُ ۚ اَنْصَرُمُنَا للهِ وَفَعْ ۗ وَيَبُّ وَكَبَيِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ مَنُوا لَوُنُوْ اَنْصَارَاللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَائِنُ مَنْ مَنِهُمَ لِلْحُوارِثِنَ مَنَا نَصَارِ تَحَالِلهَ فَأَلَا كُورَارِتُونَ نَحْ (يَصَارُا لِلَّهِ فَامْنَتْ طَايِفَةٌ مِنْ سَيَجَالِمُوا ثِلُ وَكُفَّا عَلَائِفَةٌ فَا كَتَدْ نَا الَّذِينَ الْمَنُو أَعَلِيْ عَسُدُ ورِهِمْ فَأَصِيحُ اطِيهِ رِينَ حُولِيِّهِ مَا فِي السَّمْ إِنِّ وَمَا فِي لَأَنْ صِلْ لَيْكِ الْقَدُّ وَسِلْ لَعَرَيزًا كَيَّكُمْ وَ ڵڒؽۼؘۘؾٛڣۣٳڵٳٚؠۜؾؘڹۯڛۘۅؙڷٳڡ۬ڹۿۜؠٚؾڷۅٵۼڶۿؽٳڵؾؠٷڒۧػڡ؞ۄۛؖڰ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوامِ فَنَا لَوَصَاا

كحكم وذلك فضأ الله كوتيه من كيشا لَّذَينَ هَا دُوَا إِنْ زَعَمْتُمُ ٱنَّكُوٰ ٱوْلِيَآءُ بِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّابِ فَهُ مِينَ ۚ قَالِانَ ٱلْمَوْتَ الَّذِيُّ هِمْ ۖ وَنَ مِنْهُ فَانَّهُ مُلْقَكُم مُنَّا رُكُمُ رْتَعُلُونَ \* فَإِذَا قَضِيَتَ الصَّيْلُوةُ فَا نَشِيْرُ وَافِي لا رُضِ وَ المخزء المنامو الغون

224

رُوْسَهُمْ وَرَانِيَهُمْ يَصِدُ وَنَ وَهُرُمُ شَكَّكُمْ وَنَ \* سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اسْتَهُ وُ امْرُكُوْ تَسْتَغَفِرْ هُوْ لَنْ يَغِفُرَا لِلْهُ هُمْ إِنَّا لِلَّهِ لَا يَهُدِّى الْقُوْمُ الْفُسِيقِينَ ﴿ لَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا كَمْ إِعْنَدُرَسُولَ لِلْهِ حَتَّى يَنِفَضُوا وَيَتْعِ حَزَامِنَ وَالْإِرَضِ وَلِكَنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُ وَنَ ﴿ يَقُولُونَ لِأِنْ رَجَعْنَ آلِلَ لَمْ يَبِ غُرْجَنَّ الْأَعَرِّ بَمِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِيِّهِ ٱلْعَزَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْوَمِنِ ۚ ۚ يَعْلَمُهُ نَ ﴿ لَيْ تَهُا الَّذِينَ الْمَنُوالَا تُلْهِيمُ إِلَمْ إِلَا وَلِا أَوْلِذَكُمْ عَنْ ذِيرِ اللَّه يَفْعَـُ لَا ذَلِكَ فَأُولَئِكُ هُمْ الْخَلِيمُ وَكَنَّ ۚ وَٱنْفِيقُوا مِنْمَا رَزَّ قَنَكُمْ مِنْ فَبَكّ مَا قِيَا حَدَكُ الْمُ أَتُ فَعَةُ لَ مِنَ لَوْ لَآخُونَهُ ۚ إِلَّا الْجَلِّ وَسِي فَا كُنْ مِنَ الصِّلِمَةِ ﴿ وَكُنْ تُوجِّجُ اللَّهُ مُنْفَسًا إِذَّا جَآءً اَجَلُهَا وَاللَّهُ حَبِّيرِهَا والله مافالسمه ب ومافي لآري له الملك وله الخلاق وها نَدُوْهُ هُوَالَّذِي خَلَقًا مُ فَنَكُ كَا فِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا تَعْلَوْنَ بِصَ والسماية والارض بالحق وصوتك فاختشر صور والنوالم المِما فِي السَّمَ إِن وَالْأَرْضَ وَنَعِلَهُ مَا يَشَرُّ وَنَ وَمَا تَعَلَّنُونَ وَاللَّهِ عَلَيْمُ مِذَا فِ لصُّدُودة آكُو كَأْيَكُمْ بَوُّ اللَّهُ مِنْ كَفَرَ وُامِنْ فَبُلَّ فَذَا قُواقَ إِلَا مَرْهِمْ وَلَهُ عَذَا د ﴿ ذَلْكَ مَا نَهُ كَانَتُ مَّا لِيهِ مِرْسُلُهُمْ بِالنِّمَنْتُ فَقَالُوا آبَتَ مُهَدُونَا فَكُفَّ سْتَفْنِيَ لِللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ جَهِيُّدَ ۚ فَرَعِيمُ لَّذَ مَنَ كُفَرُ وَالنَّ لَرْبَبُعَثُواْ قَلْ إِ نَ مْزُ لَتُنْبَوْنَ بَمَاعَلْتُ وَذُلِكَ عَلَى اللَّهِ بَسِيرٌ ۗ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَيَنُ

Digitized by Google

×

Digitized by Google

كيزالنامروالعشرون

450

للَّهِ وَالْبُوَمِ الْأَخِرِ \* وَكُنَّ بِيُّنَّ اللَّهَ يَجْعَالُهُ مَخْ أَجًّا \* وَكُنُّ ذَيَّهُ مُ أَخُتُ لَا يُحَدّ نَ يَتُوكُلُ عَلَىٰ للهِ فَهُو حَسَّبُهُ إِنَّ اللَّهُ بِلَيْمُ آمِرْ فِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُمَّ شَيْعُ قَدْرًا وَيَئِينَ مِنْ لَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمُ إِنَّ وَتَنِيعُمْ فِعَدَّ تُهُنَّ لَكُنَّهُ أَشْهُرُ وَا نْ آمِرْهِ يُسْرًا ﴿ ذَٰلِكَ آمُرُ اللَّهُ آنَرُ لَهُ إِلَيْنِكُمْ وَمَزَيَّتُوا للَّهُ يَكُفٌّ عَنْهُ سَتَّابِ نَبِيْقُ اعْلَىٰهِ فَي وَإِنَّ كَنَّا وُلِتُ حَمْلِ فَانْفِقُوا عَلَىٰهِ تَحِيِّ يَضِهُ فَنَ حَمَّا صَعْرَكُمُ فَانُوهُ فَأَجُورُهُمْ وَأَحْدُوا بَيْكُمْ بِمُعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرُ تُ سَّتَرْضِعُ لَهُ أَحْرَى ﴿ لِينَفِوْ ﴿ وَسَعَةِ مِنْ سَعَيْتِهِ وَمَنْ قَدَ رَعَلَيْهِ رِزْقَ لْلُنُفَةُ مِمَّا أَتُنهُ اللهُ كَا يَكُلُّونَ لِللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا أَتُّهَا سَيَجِعَا إِللهُ نَعْلَة بُسُرًا \* وَكَايَنُ مِنْ وَرَبِهِ عَنْتُ عَنْ عَمْرَ مَهُا وَدُسُلِهِ فَأَسَبُنْهَا حِسَدَ سَٰدِيدًا وَعَذَيْنُهَا عَنَابًا نُكُرًّا ۚ فَنَا قَتْ وَبَالَ مِزْهِا وَكَانَ عِقْيَةُ آمِرْهِمَ سْرًا ﴿ أَعَذَاللَّهُ لَكُوْعَلَا مَّا شَكَهِ مَدًّا فَا تَّقَوُا اللَّهَ يَا وَلِمَا لَا نَبِي "الَّذِينَ الْمَنُوا نْزَلَا لِلهُ ۚ إِلَيْكُمْ دَزَّا ۚ هَ رَسُولًا مِتْلُوا عَلَيْكُمُ الْسَالِلَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُحْرَجُ الْذَينَ وَعَلُوا ٱلصَّلَحْتِ مِنَ الظَّلَاتُ إِلَى النَّو رُومَنْ يُومِّنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صِي مُنْ خُلِدِينَ فِيهَا أَيْدًا قَدْ أَحْسَرُ اللهُ لَهُ رُزُقًا وَاللَّهُ تموت وَمِنَ لاَ رَضِ مِنْلَهُ رَبِّي مِنْكُمُ أَيْسَارَ لِأَكْرُ أَيْدُتُهُ زَّلِيَّعْكُمُو نَّاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شِيْعٌ وَدَرُوا نَّاللَّهُ فَقُدْا كَاطَ بِكُا شِيْعٌ وَعِلْتًا

نَايُّهُ النَّهُ لِمِرْتَكِمُ مُمَّا اَحَلَّ لِللَّهُ لَكَ مُبْتَغَى مُضَا لَأَرُوجِكَ وَاللَّهُ عَفُورُ فَضَ لِلْهُ لَكُمْ يَحَلُّهُ أَكُنْكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُمَا لَعِلَمُ لَكُمْ يُواذَا مَنَا لَبُّعَ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ عَجْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلْ أَبْنَا هَايِهِ مْزَانِيَا لَهُ هَٰذَا قَا اَنِيَّا فَيَ لَعَلَمُ الْخِيْرَةُ ازْنَاتُهُ مَا الْاللَّهِ فَقَدْتُ صَعْتَ قُلُهُ بَكُمّا وَإِنْ فَظُهُ أَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوافِوَ انْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَوْدُهُا النَّاسُ فَالْحِحَارُةُ عَلَيْهَا مَلْكُهُ إِ شِدَا ذُلَا يَعْصُ فِاللَّهِ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَهَ أَيُّوْمُرُونَ ۚ يَآيَّهُا الَّذِيزَ كُفَرُوا لِانْفَتَاذِ رُوا لَيْعْ بَخْرَوْنَ مَاكَنْتُ نَعْبَكُونَ ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُولُونَ بُوَّا إِلَىٰ اللَّهِ تَوْيَةٌ نَصَوَهَا عَسَيَهُ نُ يَكُفِنَوَ عَنْكُمْ سَسِينًا يَكُو وَمُدْخِلِكُمْ جَسَّتْ بَحْرَى مِنْ يَحْيِنِهَا الْكِمْ لُويْلُومَ لَا يُ للهُ النِّيَّ وَالَّذِينَ الْمَنُوالْمَعَهُ نُورُهُ مِنْ اللِّي مِنْ آلِيْ يَخْرُوا يُعْنِيعِمُ تَقَوْلُونَ رَّبّ تَيْمُ لَنَا نُورَنَا وَأَغِفُ لِنَا إِنَّكَ عَلِيَكُلُ شَيْعٌ فَدَيُّرٌ ۚ لِلَّيْتُهَا النَّهَ يُجْهِدِ الكُفّ وَالْمُنْفِقِينَ وَأَعْلُظُ عَلَيْهِ وَمَا وْمُهُمْ جَمَّتُهُ وَبَيْسُ لِلْجَمْيُرَةَ ضَرَبَ اللَّهُ مَنْكُ لِلَّا كفرَوا أَمْرَاتَ نُوجٍ وَأَمْرَاتَ لُوطِ كَانَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنُ مِنْ عَيْبَادِ مَاصَا لِكَيْنِ فَا فَلَمْ يُغِنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَنْيًّا وَقِيلَ دُخُلَا أَلْنَا رَمَعَ الدِّخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّه مَنَادً لِلَّذِينَ امَنُوا أَمْرَاتَ فِرعَوْنَا ذِ قَالَتُ رَبِّ أَنْ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ نَّيْ مِنْ فِرْعُونَ وَعَلِهِ وَنِجَيْنِ مِنْ لَقُومُ الظِّلِينَ ﴿ وَمَرْبَمُ أَبْنَتَ عِنْزِنَا لَتِي خَ بجها فنفخنا فيهم روحناوصد قشكمت بهاوكته وكانت مرا لقناس

الجؤالتا فحالعون

4 4 V

وُتِ فَا رَجِعِ الْبَصَرَ هَلْ رَى مِنْ فَطُورٍ \* ثُمَّ ارْجِع

ربع حرب

ني مَوِيًّا عَلْي مِراطٍ مُسْتَقِيمٌ قُلْهُ وَالدِّيَ انْشَاكُمُ وَجَعَلَكُمُ الْسَيْ وَالْاَبْضِرَوالْاَفِئَدَةَ قَلِيلًا مَا تَسْتُكُرُونَ ﴿ قُلْهُ وَالْذَى ۚ زَاكُمُ فَالْاَرْضِ وَالْكِ يَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْكُنْتُهُ صَدِقِينَ ﴿ قَا لِكُمَّا الْعِلْمُعْنَكَا لِلْمُوالْ نَذِيرُمُبِينَ ۚ فَلِيَّ رَافِهُ زَلْفَةً لِسَّئَتُ وُجُوهُ الَّذِيزَكَفَرَ وُاوَقِهَا هِٰذَا الْذَي كَنْتُ لْدَعُونَ ﴿ قُلْ رَأَيْتُهُ إِنَّ هَلَكِمَ إِللَّهُ وَمَنْ مَعِيًّا وْرَجَمَنَا فَرَّ يُحِيِّرا لِهُ كُونِدِينَ مِزْ عَذَا بِالْهِيْمِ \* قُلْهُ وَالرَّحَنْ الْمَتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوْكَلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْهُ وَفَضَلِلْ ئين ﴿ قُلْ آرَايِنُهُ إِنْ أَصْبَحِ مَا وَكُو عُوْرًا فَمَنْ مَا بِهِكُو بَكُو عَا مُعِينٍ نَدْ وَالْقَلَوْ وَمَا مِنْ عُلُو وَنَهُ مَّا آنْتَ بِنِعْمَاةٌ رَبِّكَ عَيْنُهُ ذِيُّهُ وَإِنَّا لَكَ كَأَجْرًا نَ أُواْ يَكَ لَعَا خُلُقُ عَظِيرًا فَكُنَّتُ ضُرَّوَ مُنْصِرُونَ \* بَايِنْكُواْلْفَتُونَ \* إِنَّا رَبِّكَ هُوَاعْلِزِينَ ضَلَعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعْلَ اللَّهُ تَدَنَّ أَهُ فَلَا تَظِيعُ الْكُدُّ بِر « وَدُوا لَوْ نَدْهِنَ فَيُدْهِنَوْنَ ﴿ وَلا تَطِعْ كُلَّ حَلَّا فِهُ هِينِ ﴿ هُمَّا زِمَسَتُ يم مَنَاع الْمِيرَمُعُ مَا إَشِيمِ عُتُلَاعِدُ ذَلِكَ زَنيم "أَنْكَانَ ذَامَالِ وَبَنِينَ " أَسْلُم عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ سَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ \* سَنْسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُوعٌ ﴿ إِنَّا بَلُون المَاوْنَا اصْمِيلِ لِمُنَّةِ إِذِ اَفْتَمَمُ الْيَصْرُ مُنَّهَا مُصْبِينٌ وَلَا يَسْتُنْنُونَ \* فَطَّافَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ مَا يُمُونَ \* فَاصْبِيمَ فَكَالصِّرِيمُ \* فَنَا دَوْامُضِيمَر اَيِاعْدُ وَاعَلَى مَنْكُمُ اِنْكُنْتُمْ صِمِينَ لَهُ فَا نَطَلَقُوْا **وَهُمْ يَتَخَفَنُونَ \* اَنْ لَا يَدُخُلَنَهَ** اللهُ وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ \* فَلَنَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُونَ

بَلْخُنُ تَحْرُومُونَ ۚ قَالَا وَسَطُهُمْ لَوْا قَلْكُمْ لُوَلاَ شَبِتَهُونَ ۚ قَالُواسِيْحِ رَبَّنَا إِنَّاكُمُّ ظَلِينَ ﴿ فَأَ قِبْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى عَضِي لَكُومُونَ ﴿ فَالْوَابِوَ لَيْنَا آنِا كَنَا طَغِينَ ﴿ عَسَى دَبَّ نَّ يُبِيُّدِ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا آلَى رَبْنا رَغِبُونَ \* كَانِكِ أَوَذَا ثِي وَلَعَلَا كُي لُوْكَا نُواَيَّعْلَوْنَ قَالَ لِلْتُقَيِّينَ عِنْدَرَيْتِمْ جَنْتِ النَّعِيمَ ۚ اَفْجَعَا الْمُسُلِمَ وَكَالْجُوْمِي \* مَالَكُمْ يُلِفُ كُمُونَ ﴿ الْمُلَكُمُ كِتَبُ فِيهِ مِنَدُ رُسُولَ ﴿ إِلَّا لَكُمْ فِيهِ لِمَا عَنَرُ وَنَّ الْم كُمَّا يَمْنُ عَلَيْنَا الْمِيَعَةُ الْمِي تَوْمِوا لِفِيمَةِ التَّلَكُمُ لَمَا تَحْكُمُ وَنَهُ أَسِنْ لِهُ ٱلشَّيْمُ بذلكَ زَعِيمُ وَ مُؤُمُّ شَرَكًاءَ فَلَيْا تُوَافِئُتُرَكَا يَجُوانِ كَانُوا صَدِقِينَ \* يَوْمَ كَيْكُشُفُ عَنْ سَاق وَنُدْعَوْلُ ﴾ البَّنِي فِي فَلاَ بِينَ يَطِيعُونَ أَه خَيْثَعَةً ابَصْرُهُمْ تَرَّهُقُهُمْ ذِلَهُ أُوَقَادِكَا نُوا يُدْعُونَا النجود وهم سليكون أ فَذَرْني وَمَنْ كُيلَبِ بِلذَا الْحُدَيُّ السَّعَادُ رَجُهُم مِنْ حَيْدُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأَمْلِ هُمُ إِنَّ كِيْدِي مَبْيُنْ \* آمَ نَشَكُمُ كُلِّجُرًّا فَهَا مُرْمَغُرُمُ مُثْقَلُونَ \* الْأَهْ عِندَهُمُ الْفَيْبُ فَوْ يَكْبُونَ ﴿ فَأَصْبُرْكِمُ كُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُرْ كَصَاحِبِ فَوْتِ الْذِمَا ذِي وَهُوَ مَكْظُومٌ أَنْ لَا أَنْ تَدَرَكُهُ نِعْمَةُ مِنْ رَبِّهِ لَمْ يُدَيالْ عَرَاءً وَهُوَمَدْمُومٌ \* فَاجْتَبْلُهُ رَبُّهُ فِعَنَّلُهُ مُنَا لَصَلَّحِينَ \* وَإِنْ يَكَا دُالَّذِينَ لَقَرُوالْكِنْ لِفَوْلَكَ بِإَبْصُرِهِمْ كُ سَمِعُوا الْذِكُ وَيَقُولُونَا يَنَهُ لَجَنُونُ ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ لَّ لِلْهُ ٱلْآخِرُ الْحِيْمَ مَا قَهُ \* مَا أَكِمَا فَهُ أَنَّهُ وَكُمَا آدُ رُنِكُ مَا آكِ أَنَّهُ أَنَّكُ أَنَّكُ ثُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ إِنَّا فَامَّا ثُمُّوْدُ فَاهْلِكُمُ اللَّاعِيَةِ ﴿ وَآمَاعَادُ فَاهْلِكُو إِبْرِيحِ صَرْصَرَ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْمُ

البال وتمنية أيام حسوما فترى القوم فيهاصرع كأنه اعتاز خلخاوية

نفرن

سورة الخافتة وْ وَكَا ٓ وَغُوْنُ وَكُوْ قَالُهُ وَالْمُؤْتِيَكُ مُا كُنَاطَتْهُ \* فَعَ مُ فَاخَذَهُ إِلَيْدَةً رَاسَةً غَ إِنَّالِمَا ظَعَا الْمَاءَ بَهُمُ لِنُكُو فِي الْحَارَيَةِ نَعَلَمًا لَكُمْ تَذُكَّرَةً وَتَعِيمَا أَذُنُّ وَعَيُّهُ ﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِالصُّورَ نَفَهُ وَحِلَّهُ \* وَكُ الْ فَلَكَا ذَكَّهُ وَحِدَةً \* فَهُ مَيَّذَوَقَعَتَ الْوَقِعَةُ \* وَانْشَقَيَّ ذَوَاهِيَّة ﴿ وَالْمَاكَ عَلَا ارْجَاءَهُا وَيَحْدُمُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ رَوَّ نَيُنَةُ ﴿ وَمِيَّدُدَتُو جُهُولَ لَا تَحْوِلُمِنْكُ خَافِيَّةٌ ۗ فَأَمَّا مَزَّا وَتَيَكِيْنَهُ. يَقُولُ هَا وُمُ الْوَ وَاكِينَامُهُ ﴿ إِنَّ ظُلَنْتُ آنَّهُ لُوْ حِسَابً ۗ ﴿ فَهُو فَهِد نِيَيَةٍ ۚ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ قُطُوفُهَا دَانِئُةِ ۚ فَكُوْا وَاشْرَبُواهَبَيَّا بِمَآاسَلَفْتُمُ لْأَيَّا مِرْ لِكَالِيَةِ ۚ وَامَا مَنْ أُوقِيَ كِيْبُ مُ بِشِمَالِهِ \* فَيَقُولُ لِلْيَنِيَّ لَمُ الْوَسَكِبْلِيَةُ دُرْمَاحِكَايَدُهُ هِ فِلْنَهَا كَانَتَ لَقَاضِيَةُ هِ مَنَّا آغُنِ عَنِي مَا لِيَهُ « هَلَكَ عَبِ سُلطنيَّهُ وخُدُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ثُمَّ الْحُيْدِ صَلُّوهُ ﴿ ثُرَّافِي سِلْسِكَةِ ذَرْعُهَا مَ ذِ رَاعًا فَاسْلَكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لا يُوفِينُ باللَّهِ الْعَظِيمِ \* وَلَا يَحَضُّ عَلَيْطَعُامِ الْمِ الله فَكَيْسَ لَهُ الْيُوْمَرُهُ لَهُمَّا حَمِيمٌ \* وَلَاطَعَامُ لِلَّامِنَ غِيسْلِين \* لَا فَاكُلُهُ مُرَّالْخُطُو إِفَاكَ أَوْنَهُ مِمَا شَعْرُونَ \* وَمَالَا شَعْرُونَ \* إِنَّهُ لَقُونًا أَرْسُولِكَ عَ فَوَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِّرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ أُولا بِعَوْلِ كَاهِٰزُ قِلَيلًا مَا لَذَكَرُ فَهِنَ الْآ تَنْزُ لُأُمِزُ رَبَ الْعَلَمْ أَنَّ وَلَوْتَقُولَ عَلَيْنَا بِعَضَ الْأَقَا وِيلُ لَكَخَلْنَامِنْهُ بِالنَّمْيِنُ تَمْ لَقَطَفْنَا مِ لُوَبَينَ ۗ فَنَامِنُكُمُ مِنْ لَحَدِعَنُهُ حِجِينَ ۗ وَانَّهُ لَتَذْكُرُ وَ لَلْتُقْبِنَ ۗ وَإِنَّا لَنَجُ لَهِ أَنَّهُ مُكَذِيْنِ وَإِنَّهُ كُنَّدُ مُ عَلَى الْكُوْبَنَ اللَّهُ وَإِنَّهُ كُونًا الْبَقِينَ \* فَسَبِّنِهِ السَّم رَبْكَ الْعَجْ

سَا لَهِ اللَّهِ عَذَابِ وَاقِعِ وَلِلْكُفِرَينَ لَيْمَ لَهُ دَافِعٌ وَمِزَاللَّهِ فِي كَلْمَعَارِج تَعْمُجُ ٱلْمَايَا وَالرَّوْحُ الْمُدِفِي وَمُوكَانَ مِقْدَانُهُ حَسْبَى الْفَنْسَنَةِ " فَاصْبَرْصَبْرًا جَمَيلًا إِرَوْنَهُ بَعِيلًا ﴿ وَزَلُهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ الْتَمَاءُ كَالْمُهُلُ وَتَكُونُ الْحِيالُ كَالِعَهْنَ وَلَا يَسْتُلْجَمِينُهُ جَهِماً ﴿ يُسَحَّمُ وَنَهُمَّ تُودُّ الْخُومُ لَوْ يَفْتَدَى مَزْعَلَا و وَصِيرَتِهِ وَلَجْمِهِ ۚ وَفُصَلَتِهِ الَّتِي نَوْمِهِ \* وَمَرْ فِي الْأَرْضِ جَهِيعًا لَهُ بَهُمُ كَلْرَايْمًا لَظِيْ ﴾ نزّاعَة لِلشُّوى لَدْعُوامَنُ أَدْرَوَتُولَى وَجَمَعَ فَأُوعَى ٓ إِنَّ الْم هَلُوعًا ، إِذَا مَسَتَهُ الشَّرُجُرُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْنُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمُعَلِّينَ \* ا هُمْ عَلَىٰ حَلَادَة بِيْهُ ذَا مُّؤُنَ لَهُ وَالَّذَينَ لِثِهَ آمُوْ لِحَينُ مَعْلُوهُ مُو لِلسَّعَ آثُلُ وَالْحَرَّهُ وَ وَالَّذِينَ يُصَدِّدِ قُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ \* وَالَّذِينَ \* مَنْ عَنَا بِهَ بَهِمْ مُشْفِيقُونَ \* إِنَّ عَلَا رِيِّهِ مُعَنِّرُ مَامُونٍ \* وَالدِّينَ هُمْ لِغُرُوجِهُمْ حَفِظُونَ \* الْأَعَلْ إِنَوْجِمْ آفَمَ لَكَتَ الْمِنْهُمْ فَانِهَمُ عَيْرُمَلُومِينَ \* فَيَ السَّعَلِي كَا وَلِيكَ فَأُ وَلَيْكُ هُمَا أُمَادُ و والدِّينَ مُولِ مُنتِهِم وعَهده ورعُونَ • والدِّينَ مُم بشَهدة وكَالَّمُونَ ا وَالَّذِنَهُمُ عَلَى صَلَاتِهِ عِيمًا فِطُونَ ۗ أُولَعِكَ فِيجَنِّتُ مُكُرِّمُونَ ۗ فَالِالَّذِينَ كُفَنَّ قِبَلِكَ مُهْطِعِينٌ عَنِ الْمُمَانَ وَعَن الشِّمَا لِعِن مَنْ الصَّلْمَةُ كُلَّ مِرَى مُ مِنْهُمْ أَنَّكُ حَنَّةَ نِعِيمٌ كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنِهُ مُ مَا يَعَلَىٰ وَ فَلاَ أَفِينُهُ بِرَبِّ لْمَسِّرْقِ وَالْمَغُ لِالْلَقُدُرُ «عَلَيْنُ نُبَدِّلَ نَعِيرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَيِسْمُوفِينَ \* فَذَنْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعِبُوا تَحْكُلْفُوا يَوْمَهُ وُالْذَى يُوعَدُونَ "يُوْمَرِيَغُرُجُونَ مِنَ الْإَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ وَالْخِاصُهُ وَ فِيضُونَ وَخَيْنِيَا مَا يُؤْمُونُ مُرَهَقُهُ وَلَهُ ذَلِكَ أَنُوا لِمُومَ الَّذِيكَا نُوا يُوعَدُونَ ﴿

والكؤمث ولاتر دالظلم الإنتارا

الم التاسع والعص مُسْمَعَ نَفَرَهُمَ الْحِنِّ فَقَا لُولَانًا سِمَعَنَا قُلْاً عِيمًا مِهَا مَكُلِمُ الْمُ فَأَمَنَّا بِهُ وَلَنْ نَشِرْكَ بَرَتَهَا آحَكًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَذُ رَبِّنَا مَا اغْتَرْتُ صِيَّةً وَلِا وَلَدًا وَٱنَّهُ كَانَ يَعُولُ سَغِيهُ مَاعَا اللهِ سَطَطًا \* وَإِنَّاظَتُمَا آنَ لَنْ تَعُولَا لايسْرُوالْحِنْ عَلَى اللهِ كُناً \* وَانَّهُ كَانَ رِجَالُمِنَ الْإِنْسِ بَعُودُ وَنَ بِرَجَالِ مِنَ أَيْحَنَّ فَرَا دُوهُمْ رَهَمَا \* وَآنَهُ وْظُنُّواْ كَمَا ظُنَنْهُ ۚ أَنْ لَنْ يَتَعْتَ اللَّهُ آحَدًا \* وَأَنَّا لَمَتُنَا الْمُمَا تَا فَوَجَدْ نَهَا مُلِكًا حَسَّا سَلَدِيدًا وَشُهُمُيًّا \* وَإِنَّاكُنَّا نَعَعُهُ مُنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ لِسَنِّمَعِ الْأَنْ يَجِذُ لَهُ سِنْهَ مَا مُرْصَدًا ﴿ وَإِنَّا لَا نَدُرِي السَّرُّ أُو مَدِيمَنْ فِي الأَرْضِلَ مْ آزَادَ يَهِم وَرَبُّهُم وَسَلَّد وَإِنَّامِنَا الصَّالِحُونَ وَمِيَّادُونَ ذَلِكَ كَأَطَرَآتُ قَيْدَدًا \* وَانَّا ظَيْنَا أَنْ لَنْ نَعْ اللَّه إِفِي لِأَرْضِ وَكُنْ نِعُنَ هُ هُزَيًّا \* وَإِنَّا لَمَّا سِمَعْنَا الْهُدْ كَيْ أَمْنَابِهِ فَرَيْ بُومِنْ برَيِّهِ فَلَا يَخ ايخساً وَلاَ رَهَمًا \* وَإِنَّا مِنَّا الْمُسُلِمُ أَنْ وَمِنَا الْقَلِيطُونَ فَنَ اسْلَا فَاوَلَيْكَ تَحَرُقُ رَسُدًا \* وَأَمَّا لَقُلِي طُونَ فَكَا نُولِكِهُ يَحَطَبًا \* وَأَنْ لُواسْتَقَامُ فَإِلَى لِطَرِيقِة السُفَينَاهُ مَاءً عَدَقًا ﴿ لِنَفَيْنَاهُ فِي وَمَنْ يُعِرْضَعَنْ ذِكِرَتِهِ يَسَلَّكُمْ عَذَا بَأَصَعَكًا وَكُنَّالْمِيْحُدُ لِلَّهِ فَكُرَنَدْ عُلِمَ عَالِيهِ آحَدًا \* وَأَنَّهُ كُنَّا فَأَمَ عَيْدُ ٱللهِ مَدْ عَنْ كَأَدُ والكَّوْدُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّ \* قُلْ غُنَا أَدْعُوا رَبِّي وَلِأَ أُسِّلُهُ بِهِ آحَكًا \* قُلْ إِنَّ لا أَمْيلُ ثُلَكُم ضرًّا وَلا رَبِّ ٥ قُوْلِ فَي لَنْ يُحِبِرُ فِي مِنَ اللَّهِ آحُدُهُ وَلَنْ إِجَدَمِنْ دُونِهِ مُلْمَتِيّاً وَالْآبِلْفَا مِنَ اللَّهِ وَرسَلْيَةً وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَمَتُ خِيلًا بَنْ فِيهَا أَيِّكًا فَيَحَدُ إِذَ لَرَا وَامَا لُوعَادُ سَيَعْلَمُونَ مَنْ اَصَعْفُ فَاصِرًا وَأَقَلَ عَلَدًا أَهُ قُلْإِنْ آدْ رَكَا فِرَيْكِ مَا تُوْعَدُ وَنَ أَمْ يَغَيّ

مُرَدِّنَا مَنَدًا مَّه غِلِالْغِيَّ فِلاَ يُظْهِرُ عَلِيَّةِ مِا تَحَلَّا «إِلَّامَةِ ارْبَصَيْمِ فرسُولِ فَا يَهُ فِيقًا

لِكِيْمُ الْلُدَّيْرُ \* فَرُفَانَذِ رُلَّهُ وَرَبِّكَ فَكَدٍّ \* وَيْشَابِكَ فَطَهْرٌ \* وَالرُّجْزُ فَالْمُحْرُ وَلا تَمْنُنْ مَّنْ عَنْ اللَّهِ وَلِرَّبِّكَ فَاصْلَبْرْ ﴿ فَاذِا نِفُرَّ فِي النَّا قُوْرِ \* فَذَلِكَ وَمُعَذِّدُ تُو عَسِيرُ \* عَلَى الْكُونِ مِن غَيْرُيسِيرُ • ذَرُفي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَهُمُ أُ مَنْدُودًا ، وَبَنِينَ شَهُودًا ، وَمَهَّذْ ثُلَهُ مُهَمْدًا ، ثَرْ تَطَمْعُ أَنْ أَنْ مَدَ ، كَالْآتَ كَانَ لِإِينَيْنَا عَنِيدًا \* سَأَرُهُ قِنُهُ صَعُودًا \* اِنَّهُ قَكْرَ وَقَدَّ رَ \* فَقَنْا كَيْفَ قَدَّرَ \* فَيْ لَكُفْ وَدَرَهُ ثُمَّ نَظُرَةً ثُمَّ عَلِيهَ وَتَمْسَرُهُ ثُمَّ أَدْ تُرَوَاسْتَكُمْرَ ﴿ فَقَالَانِ هَانَا بينح يُوخْرُهُ إِن هٰذَا إِلاَّ وَ لَا لَبْشَرُ \* سَأَصْلِه وسَعَرَ أَهُ وَمَا أَدْ رَلَكُ مَاسَقَرُ \* بَعْقَ وَلَا ثَلَا زُنَّ لِوَاحَةُ لِلْمَنَدُ فَا عَلَيْهَا مِسْتُمَا عَتْمَا مَ وَمَاجَعُلْنَا أَصَعْ لِلنَّارِ لِكَّ تَلَيْكُذُ وَمَا جَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ لِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كُفَّ وَالْسِنْتَ مْقَ الَّذِينَ أُو تُواالُكِئِكَ بَرْدَا دَالَّذِ مَنْ الْمِنْوَا مِنَا وَلا يَرْمَا جَالَدُ مَنْ أُوتُوا الْكِيْسِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ عِرَمَ صَّ وَالْكُفْرُ وَنَ مَا ذَا آزَادَاللهُ بِهِ لَا مَشَالًا كُذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ لَيَشَاءً وَيَهْدِي مِنْ مَيْنَاءُ وَمَا يَعْلَمُ مِنْ دَرِيلَ عَلِيَّا هُوَ وَمَا هِيَ الْأَدِكُرِي الْبَسَرَ يَكُلَّا وَالْفَيَّ وَالْيُولِدُ آذَيْرَهُ وَالصَّيْرِ إِنَّا لَمُنَعَ مَا لِمُمَّا لَاحْدَ عَالَكُمُ " فَذَرَّ الْمُسَدَّ ع لم شَآءَ نُ يَتَقَدَّمُ أَوْيَتَا خُرَكُلُ مَنِينًا عَاكَمَتِيتُ وَهِينَةُ \* إِلَّا أَصْحِالِهُمَنْ فَحَنْتِكَيْسَ عَنَالِجُوْمِينَ \* مَاسَلَةَ عَنَى فَيَسَقَى \* قَالُوالَوْ نَكُ مِنَالْمُصَلِّينَ \* وَلَوْنَكُ نُهُ فِيَدُ \* وَكَانِخُوضُ مَعَ الْمَا يَضِينَ وَكُمَّا نَكَنَ بُسَوْمِ الدِّينِ \* حَتَّى لَتُنَا الْيَهَيُنُ تَفْعَهُ مِنْ مُعَالِهُ الشَّفِي أَنْ فَأَلَهُ عَنَ الْتَذَكَّرَةِ مُعْرَضَ مَا مُهَمَّمُ مُنْ \* بَلْرُيدُ كُلَّ الْمِي مِنْ فِي أَنْ يُؤْتَى صَحِفًا مُنْشَرَّةً \* كَلَّا

انَّهُ تَذَكُونُهُ ﴾ فَهُ: سِنَّاءَ ذَكُوهُ وَمَا مَذَكُو وَنَ الْأَ الله هُوَاهُلُ النَّقَوٰيَ وَهُوْ الْمُغُوْمِ بالنفسه اللة امّة « أيح م سُدٌّ كَيَنَانَهُ لَهُ بَلْمُ مِكِالْإِنْسَازُ لِيَغِيرُ آمَامِهُ الله المراين المفريك كالركاوزر والمرت تَحَوِّدُ بِهِ لِيسَانَكُ لِتَعْمَارِيَّهِ "إِنَّ عَلَيْنَا لَهُ فَإِذَا قُرَ إِنَّهُ فَا بِيِّعْ قُواٰ نَهُ \* ثُوِّيانٌ عَلَيْنَا بَيَّا نَهُ \* كَالَّ بَلْ يَحِيُونَ العَام وتذرون الاخرة جُوَّهُ لَوَ مُنَذِ نَاضَةً مُّ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَوَجُوهُ بَايِيرُةُ \* تَظُرُ أَنْ يُفِعْكُمْ مَا فَا وَ وَ \* كَارَّا ذَا بَلَغَتَا لِتُرَّا فَيْ وَ فِي

طفة إمنتاج بَنتِكِية فِحَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وإِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ قِلْسَاكُمُ كَفُورًا مَا نَا آعَدُ نَا لِلْكُفُ بَنِ سَلِيلًا وَأَعْلَا وَسَعِيرًا وَإِنَّ الْإِزْارَكِيتُ رُونَ مِن سِكَانَ مِرَاجُهَا كَا فَوْرًا ، عَنْ كَايَشْرَبُ عِمَا عَبَا ذَا هَهِ يَعْجَرُ وَنَهَا تَقْرُونَ لُو فُونَهِ النَّذَ زَيْنَا وُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ و مُسْتَطِيرًا \* وَيُطْعِيُ نَ الطَّعَامَ عَلَيْجَة مِسْكِينًا وَيُثَمِ سِيرًا ﴿ إِنَّمَا نَطُعَكُمُ لُوجُهِ اللَّهِ لَا بُرُهُ لِمِنْكُمُ جُرَّآءً وَلَا شَكُو رًا ۗ ﴿ إِنَّا نَخَا فُ يَوْمًا عَبُوسًا فَمُطِيرًا \* فَوَقُرُهُ اللهُ مَثَرَ ذِيكَ الْدَ مِوَلَقَنَّهُمُ نَضَرُهُ وَمَسْرُورً \* وَجَرْبُهُ مِيَا صَبَرُواجَنَهُ وَجَوِيرًا \* مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلِي الْأَرَائِكُ لَايَرَوْنَ فِ مَنِسًا وَلاَنَهُ عَرِيرًا \* وَدَانِيَةً عَلَىٰ هِ ظِلْلُمَا وَذَلِلَتْ قُطُ فَهَا تَذَٰلِيلًا ۚ وَنُطَ يْهِمْ بِإِنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَا مَتْ قَوَا رِيرًا ۚ قَوَا رِبَرِ فِي صَّةٍ قَدَّرُوهَا لَعَلْ بر بنقَوْنَ فِيهَا كَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا زَغِيلًا وعَيْنًا فِعَاتْسُمُ سُلْسَ وَيَطِوُفَ عَلَيْهِمْ وِلْذَانُ مُعَلِّدُ وَكَاذِا زَاكَيْتُهُمْ حَيَسْبَتَهُمْ لُوْ لُواً مَنْتُورًا \* وَإِذَا رُّ رَانْتَ نِعَمَّا وَمُلْكًا كِيرًا ﴾ عليه نشيا مُنْ سُنْدُين حُضْرُوا يِسْتَبْرَقُ أَيْ رَمِنْ فِصَّةِ وَسَعْنَهُ مُرَبِّهُمْ شَرَ إِمَّا طَهُورًا أَلَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جُزَّاءً وَمَشْكُورًا مَّا يَا غَذِ وَوَلْمَا عَلَيْكُ الْقُانَ لَنَا وَيُدُو فَاصْرُ لِحُكُنَّ الِمْأَ أَوْكَفُورًا وْوَاذْكُوا سُمَرَتِكَ بُكُرَّةً وَأَجْسِلا وْوَمِنَ لَيُّلِكًّا عَهُ لِيُلاَطِمَ بِلا وَإِنَّ هُؤُلاءِ يُحِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَلَذَ رُونَ وَرَآءَ هُمُ يَوْمَا تَقِيلًا ﴿ يَحِنُ خَلَقَنَاهُمُ وَشَدَدُ دَنَا اَسْرَهُمُ وَلِذَا سِنْمَا لِدَّلْنَا آمَنْكُ مُرَبِد يَلامِ إِنَّ لذِهِ مَدْ يَرَةٌ فَمَنْ سَنَاءَ النَّفَرَ الْمِرَبِّهِ سَيْنِيلًا ، وَمَا لَّشَاَّ وُنَالِاً انْ نَسَاءَ اللَّهُ انَّ اللَّهُ نَ عَلِيمًا حَيْمًا ﴿ يُدْخِلُ مَنْ مَيَّاءً فِي رَحْتَهُ وَالظِّلْمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَذَا مَّا أَلِمًا \*

أسكت عُرفاً و فَالْعَصِفْ عَصْفاً وَالنِّيثُرْ يِتِنْشُرَّ هِ فَا لِقِيْتِ ذِكْرًا \* عَلْمًا أَوْ نُذْرًا \* إِنَّمَا تُو عَدُونَ لَوَ قِعْرَةً وَإِذَا « وَإِذَا السَّمَاءُ وَ جَنَّ » وَإِذَا لَهُ مَا أَنْهِ فَتُ \* وَإِذَا السَّلَّا عَلَيْهُ لَوْ مِالْفَصَاءَ وَمَا آدُرْ مَكَ مَا تَوْمُ الْفَصَارَةِ وَمُلْ يَوْمِينَا إِلَيْكُ مُعَمَّ مُبِيعُهُمُ الْأَخِرِينَ \* كَالِكَ نَفْعَ لُومِ فَقَدَنَا فَيْعُمُ الْقَدْرُونَ \* وَثُلُ نُو مُيَّدُدُ لِكُكُدُ بِنَ \* أَ لْ مَوْمَتُذِ لِلْكُدِّيْنِ وَانْطَلَقَ إِلَيْهَا كَنْتُمْ بِهِ كُذُنُونَ وَانْطَلَقُوا دُ الْنَكُنُ مِنْ وَهُذَاكُ مُرِلاً مُطْعُدُن ا المنتان ووال و

سويا

يَيْسَا ٓءَلُونَ لِيُعَنِ النِّيَا الْعَظِيمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ مَعْلَكُفُونَ ﴿ كَالَّاسَكِهُ رُكَلاْ سَيَعْلَوْنَ \* ٱلْمَرْنَجْعُكَ إِلْاَرْضَ مِهَا دَّاءُ وَالْجُبَالَاَوْتَادًا \* وَخَلَقْنَا َزُوجًا ؞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَيَاتًا ، وَجَعَلْنَا الْيُلِيَاسِيَّا » وَجَعَلْنَا الذَّهَ مَعَاسًا ۚ وَبَنَيْنَا فَوْ فَكُمْ سَيْعًا شِكَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا بِسَرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا بَوَلْمُعُصِرًا حِينَا عَنْجًا جُلْعُرْجَ بِهِ حَبًّا وَبَيَاتًا ۗ وَجَنَّا يَكُفَّا فَأَوَّانَّا يَوْمُ الْفُصْيِلَكَانَ مِيقَتًا ﴿ يَوْمُ يَنْفَخِ ۖ فَيَالصُّهِ رِفَتَا ثُوُّكَ ٱفْرِكُمَا ۗ وَفَيْحَيَ لَتَمَا يُوكَانَتُ أَيُوا يا \* وَسُيْرَتِ لِيُمَا لُفِكَانَتُ سَرًا بَّا \* وَسُيْرَتِ لِيُمَا لُكِمَا لُفِكَانَتُ سَرًا بَّا \* وَسُيْرَتِ لِيُمَا لُكُمَا لُكُونِهُ لِللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْ رَصَادًا ﴿ لِلطِّغِينَ مَا يَا ﴿ نِيْنِينَ فِيهَا آخْفَا بَّا لَهُ لَا مَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًّا وَا شَرَابًا ﴿ إِنَّهُ مُنْ مُا وَعَسَنَاقًا \* جَزَاءً وِفَاقًا \* إِنَّهُ مُذِكَا نُوا لَا يَرْجُونَ حِب وَكُنَّةُ وَالِمَا يَتِنَاكِنَ يَاةً وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿ فَذُو قُواْ فَكُنْ نَزَيدُ كُواِلّا عَنَابًا ۚ إِنَّ لِلْتُهَنَّ مَفَازًا وَكَا إِنَّ وَاعْلَىٰ \* وَكُوَّاعِبَ مَرَّابًا \* وَكُأْسًا دِهَاقًاهُ لايسَمَعُ زَفِهَا لَغُوا وَلا كِنَابًا \* جَزَآءً مِنْ رَبِّكَ عَطَآءً حِسَا و كَبِيَّ السَّمُوٰ يِن كَوَالْارْضِ وَمَا يَبِنَهُمَا الرَّحِيْنَ لَا غَلِيكُو فَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يُومُ يَعُومُ الرُّوْحُ وَالْمُلَائِكُنُ صَقَا لاَ يَتَكَلَّمُ نَ الْآمَنْ آذِنَ لَهُ الرَّمْنُ وَقَا لَك صَوَايًا ۚ ذَٰ لِكَ الْبِوَ مُرَاكِحَ مُنَ مَنَ الْمَاءَ الْتَحَدَّ الْحَرَبِهِ مَا يَا ۚ إِنَّا انْذَرْ بَكُمْ عَذَابًا بَرِيبًا » يَوْمَرَ مَنْظُرُ الْمُرَّهُ مَا قَدَّمَتْ مَدْهُ وَ مَقَوُ لَا انْكَا فُرْ لَلْغَتَ ذَكَتْ تُرْبًا تَ

Digitized by Google

حِفَّة وآنطُ هَاخِشْكُة مُ يَقُولُونَ آءِ نَاكَرُهُ وُدُونَ فِي الْخَافِرَةِ وَاءِذَ بِطْمَا يُخَرِّةً \* قَالُوا لِلْكَاذِاً كُتَرَةٌ خَاسِرُةٌ \* فَاتَمَا هِمَ نَجْرَةٌ وَحِدُهُ \* فَإِذَ بالتَّاهِرَةِ \* هَزَا تَلْكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَا ذَبُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِحُ ذْهَبِ الْحَافِ عَوْنَ اِنَّهُ طُغَيْ فَقُلُهُ لَلْ الْخَالَانَ نُزِّكِيٌّ \* وَآهَدِ بَكِ الْحَارَ اللَّهِ تَشَيْعٌ ﴾ فَأَرْبُهُ الْأَيَةَ الْكُرِي ۗ فَكَيْ بُلُوعَ عَضَيْ ثُمَّ آذْ بَرَيْسَعَى فَتَتَرَجُهُ فَقَالَ اَنَارُتِكُمُ الْاَعْلَىٰ فَاخَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّا فِي إِلَّكَا نَ يَخِشْيُ ءَا نَدُو اَسْدَ خِلْقًا اِعِ السِّمَاءُ بَنْهَا " رَفَعَ سَمَعُ كَمَا فَسَوْمَا وَاغْظَ يَلَهَاوَآخُرَجَ صَحْنِهَا أُوَالْإَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهُ \* وَإِنْجِ مَا لَا رَسْلُهَا \* مَتْعًا لَكُمْ وَلِإِنْعَكُمْ \* فَاذِاجًا ءَيِّ الظَّامَّةُ ٱلْكُرْيُ وَو يتَذَكِّوا لاينسانُ مَاسَعَ وَهُرْزَينا بِحُدِي لِنَ مَرَى فَامَّا مَرْ: طَغُهُ وَارَّكُ الدُّنيَا • فَإِنَّ الْجَيْدُ هَيَ لَمَا وَيُّ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى لِنُفُسَّ عَنِا فَإِنَّا كُنَّنَا رَهِيَ لَمَا وْيَهُ يَسْتَلُونَكَ يَجِنِ السَّاعَةِ كَيَّانَ مُرْسِلُهَا وَفِيمَ أَنْتُ بِهَا هَالْأَرُدُ لِكُمُنْتَهَا هَا هَا أَنْتَ مُنْذِ رُمَنْ يَخِشْهَا أَهُ كَأَنَّهُ فَوْمُرَوْقًا تلته أالأعشته أوضخها

Digitized by Google

نِّكُونَيُّ الْمَاكِنُ اسْتَغْنَىٰ وَانْسَالُهُ تَصَدِّىٰ وَكَاعَلَنِكَ الْأَبَرِّ فِي وَالمَامَنِيَ نْيْ فَانْتَ عَنْهُ تَلَهُمْ كُلَّ آنِّهَا مَذَكِرُهُ لَهُ فَنْ شَاءَ ذَكُرُهُ لَا هُ وَ وَ إِنَّ شِيخَ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ • تُو السِّيد حَبَّاه وَعَنَبًا وَقَصْبًا ه وَزَيْتُونًا وَنَغِلاُّه وَحَدَّا فِي عَلْمًا \* وَفَكِمْ ، رَسُولِ كَرَيْمٍ \* ذِي فَوَّهُ عِنْدَ ذِي لَعَرْيِسْ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ سَمَّا إِمِينَ \* وَمَا ريخَهُ نَ \* وَلَقَدُ زَاهُ مِالْا فِيَ الْمُهُ : وَوَكَا هُو كَا الْغُبَ بِهِ

رِّهُ فَآيِنَ تَدُ هَبُونَ " إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكُرٌ لِلْعُلَمِينَ \* لِكَنَّ و وَمَا لَمُنَا وَنُ إِلاَّ أَنْ هِمُنَّا وَ اللهُ رَبُّ السَّمَآءُ انْفَطَ بْ وَإِذَا الْكُوْ آكِيْ انْتَكُرْ تُ وَإِذَا الْمِعَارُةِ بَرُتُ \* عَلِيَّ نِفَشُّ مَا قَدَّ مَتْ وَآخَرَتْ \* نِآيُّهَا الْإِنْكُ وَمَا غَرَّكُ بِرَيِّهِ ٥ الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوْ مِكَ فَعَدَلَكَ \* فَيَأَيْ صُورَةٍ مَا سَنَاءً رَجَّكَ \* كَالْإِبْلُ كُلُّ لِدِّينْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ كَيْفِظِينَ «كِلَّامَّاكِينِينَ «يَعْلَمُ نَمَا تَفْعَلُونَ «إِنَّا لَا بَرَّارَ لَيْ فَا رَ لِهِ يَجِيمُ يَصْلُونَهُا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِعِنَا بَهِينَ ۗ وَمَا ادْرُا الدِّينُ تُمَّمَا أَدْ زِيكُ مَا يُومُ الدِّينَ \* يَوَ أُبْلُطُفَ فَهَنَّ ٥ الَّذِينَ إِذَا أَكُمَّا لُواعَلَى النَّاسِ لَيْنَتُوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَا لُوهُ مُ وَزَنُوهُمْ يُحِنْدُونَ \* الإيَظَنَّ أَوْلَئِكَ أَنْهُ مُبِعُونُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٌ يُومَ النَّا سُرِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ كُلُّوانَ كِيْ الْفِيَّا رِلْفَي سِيمِينٌ ﴿ وَمَا آدُ رُمَكُ مَا سِيمِنُ ﴿ مَرْقُوُ مُرْ ۚ وَيْلِ يَوْمَئِذِ لِلْكَدِّبِينَ \* الَّذِينَ يَكِذَ بُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ ۗ وَمَا لَا كُلُّ مُعْتِكَا شِيعًا إِذَا تُنْإِعَكُ لِمُ الْمِنْيَا قَالَ اسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿ كَلَّا مَلْ عَلْ قَلُو بَهِ مِنْ كَاكُ نُوا يَكُسِبُونَ \* كَارَّ آبُّهُ عَنْ رَبِّهِ مِ يَوْمَتُدِ خَيْو بُونَ \* نُدَّالُ لَحَيَّةُ نُوْلَةً كُلِّهِ إِلَّذِي كُنْمُ مِنْ كُذَ بُولَةً كَارِّالِ كُنْبَ لَا مُ

للخ الثغونون

404

لَيْنَ أَوْ وَمَا إِدْ رَمِكُ مَا عِلْمِونَ \* يَكُنُّ كُمْ فَوْ مُو مِنْمَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ وَ إِرَانَ نَعِيمٌ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ لَهُ نَعَرُفُ فِي وَجُوهِ نَقُوْنَ مِنْ رَجِيقٍ مَغْتُوجٌ ، خِمْهُ مِينْكُ وَفِي ۚ لِكَ فَلِيتَ نَا فَسِ الْمُتَنْفِسُومَ مِزَاجُهُ مِنْ سَبْنِيمٌ عَيْنًا يَتَثْرَبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ۚ إِنَّ الْذَٰ يَنَأَجْرَمُواكَا نُوامِنَ مَنَامَنُوا يَضِي كُنُ \* وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُ وِنَ \* وَإِذَا انْقَلِيمُ ٱلْكَاكُمْ لَبَوْاقِيَكُهِينَ ﴿ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُوآاِنَّ هُوَلَاءً لَصَنَّا لَوُنَ ﴿ وَمَمَّا ارْسِلُوا عَكِهُ لِيَنَا ۗ فَالِيَوْ مُرَالَّذِ مَنَ أَمَنُوا مِنَ الْمُقَارِ يَضِعَكُونَ \* عَلَمَ الْأَرَآيَاتِ يَنْظُ هَا رُوْتَ الْكُارُمَاكَا نُوايَفْعَلُونَ إِذَا السَّمَاءَ الْمُشْتَقِّتُ وَأَذِمَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مَدَّتْ فِهَا وَتَحَلَّتُهُ \* وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُهُ \* نَيَيُّهَا الْإِنْسُزُ إِيَّكَ كَادِحُ الْحَارَةِ كَهُ عَا فَكُلُقِيهِ ۚ فَأَمَّا مَ ۚ أُوقِ كُنَّيُهُ بِمَينِهِ ۗ فَيَنَّوْفَ كِمَا سَبُحِيسًامًّا بِسَبِّراً وَسَيْقًا لِيَا هَلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَامَّا مَنْ أُوتِي كِتَهُ وَرَآءً ظَهْرَةٌ فَسَوْفَ كَيْعُواشُورًا وَ إِسَهِيرًا ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي آهِلِهِ مَسْرُورًا ۗ إِنَّهُ ظَنَّ ٱنْ لَنْ يَحُورُ \* بَالْآنَ رَبِّ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۚ فَكَرَا فِيهُمِ بِالشُّفَقَ \* وَالْيَزَاوَمَا وَسَقَ \* وَالْفَرَ إِذَا اتَّسَقَ لَرُّ كِنَنَّ طَبِقًا عَنْ طَبِّقَ \* فَيَا لَحَنْهُ لا يُومِينُونَ • وَإِذَا قِرَى عَلَيْهِمُ الْقُو الْ لأ يُحُدُونَ لَهُ بَلَالَّذَ مَنَ كَفَنَرُوا كِيَّذَ تُونَ لَهُ وَاللَّهُ ٱعْكَرِبِمَا يُوعُونَ مَ فَبَيَثُ مُ يِّذَا بِيأَلِيمٌ ۚ إِلَا الدِّنَ الْمَنُوا وَعَيَهُ لُوا الصِّلِحِيِّهُ أَجْرُ عَيْثُرُ مَمْنُونِ \*

منورة الميه وج وَالْسَّمَآءِ ذَايِتَا لِبُرُوجٍ ۚ وَالْيُوَمِ الْمُوعُودِ \* وَسَاهِدِ وَمَشْهُودٍ \* قِيُرَا صَا الْكُخْدُودِ \* النَّارِذَايِتِ الْوَقَوُّدِ \* إِذْهُ عَلَيْهَا قَعُودٌ \* وَهُوْ عَلِيمًا بَفْعَكُو كَ يُ السَّكَمَ (بِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلِ كُلِّ شَيْعَةً شَبِهِ يُكُدُّ وَإِنَّ الَّذِيرِ فَتَنَوْ اللَّهُ وَ تِثُمَّ لَمُ يَتُوبُواْ فَكُهُمُ عَنَا بُحُجَّمَةً مَوَلَّمُ عَنَا بُالْجَرِيقِ ۚ إِنَّالَٰذِينَ الْمُنُواوَعَلُوا الصَّلِي هُوَيُنِدِئُ وَهُيدُدٌ \* وَهُوَالْغَفُورُ الْوَدُودُ \* ذُوالْعَرْشِ الْجِيَدُ ۗ فَعَالُ لِمَا يُرْيُهُ هَا إِنَّاكَ حَدِيثًا لَجُنُورٍ \* فِي عَوْنَ وَتُمُّودٍ \* بَالِ لَذَينَ كَفَتَرُوا فِي كُذِّيبً لْنَهُ مِنْ وَرَآرَتُهُ مِنْ مُحَيْظٌ لِهُ بَلْ هُوَفُوْلَ ثُلِيعً عِجَيْدٌ \* فِي لَوْجٍ مَحَنْ فُوظٍ وَالسَّمَآءَ وَالطَّارِقِ \* وَمَآ اَدُرْ لَكَ مَا الطَّارِقُ \* النَّخُ ٢ لِثَّا فِي \* إِنْ كُلُّ مَا بَيْنِ الصُّلُفِ الدِّيَّةِ أَيْثُ إِنَّهُ عَلِيجِعِهِ لَقَادُرُّ ۚ تُوْ مِرْسُكُوالسَّهُ آبَرُ وَهَ لِإِنَاصِيَّةٍ وَالشَّمَآءِ ذَا تِبِالرَّجْعِ وَالْإِرْضِ ذَانِيالْصَدْعِ ٱتَّهُ لَقَوْلُوْفُ

ايَحْ إِنَّ وَنَيْيَتُمُ لَا لِلْيُعْرَى ۚ فَذَكَّرَانُ نَفَعَتِ الَّذِكُرِيْسَا ٱشْقَعَ الَّذَى كَيْنُ إِلنَّا رَأَنْكُمْرِى ۚ مُرَّالًا يَمُونُ قَدًا فَلَحَ مَنْ تَرَكَيُّ \* وَكَذَكُ اسْتَرَكِّيهِ فَصَلَّا ۚ ثِبْلُ تَوْيْرُونَ الْيَوْمَ نِيَّهُ خَيْرُوا بَوْنَ هَانَ هَنَا لَوْ الصِّحْفِ الْأُولَىٰ صُحُفِهِ \* وَنَمَادِقُ مُصْفَى فَهُ \* , وَزَرائِيُّ مَبْتُوثُهُ \* أَفَلَاَّ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ لِإِبْلَكِيْهُ للهُ الْعَدَاتِ الْأَكْدِرِ إِنَّ الْيُعَالَمَا بَهُمْ ﴿ ثُمِّ إِنَّ عَلَيْنَا

Digitized by Google

يُم لِذِي حِجْرٌ ٱلْمُرْزَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعِادٍ \* إِنَّ مَرْدَايِتا لِعَمَادِ \* الْبَيْلَةُ مُثْلًا فِالْبِيلَدِ \* وَتَمَوُدَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّغْ بَالْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي كَالْاَوْمَادِ \* الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلْدِ \* فَاكْثَرُ وُا فِيهَا الْعُسَادَ \* فَصَبَتَ كَلِيْعٍ وَيُكَسَوْطَ عَذَابٌ إِنَّ رَبِّكَ بِيَا لِمُرْصَادِ \* فَامَّا الْإِنْسُنُ إِذَامَا آبْتَكُيْهُ رَبُّهُ فَاكُوْ مَهُ وَنُعَّهُ \* فَيَقُولُ رَبِّي آكُرْ مِن ۗ وَٱمَّا إِذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَدَ رَعَلِيُهِ دِزْقَهُ \* فَيَقُولُ رَبِّي آهُ بَنْ \* كَلَّا ثُلْ عُكِرِمُونَ الْمَبْيَيَ \* وَلَا يَحَضَّهُ نَ عَلِطُعَامِ الْمِسْكِينِ \* وَمَا كُلُونَ الْتَرَاكَ أَكُارً لَا وَيَجْتُونَ الْمَالَحُيَّا جَمًّا ۚ كَلَّا إِذَا ذَكَتَ الْأَرْضُ ذَكًّا ذَكَّ وَكَا مَكَا مَكًا وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً \* وَيَحَمَّ يَوْمَيِّذِ بِجَهَةٌ مَنْ يُوْمِيِّذِ مَيِّذَكُمُ الْإِنسُنُ وَانْ لَهُ الِذَكُرُىٰ يَقُولُ بِلَيْنِيَىٰ قَدَّمَنُ لِحَيَاتِ فَيُوْمَئْذِ لَا يُعَدِّبُ عَنَا بَدُاحَدٌ • وَلَا نُوتُوهُ وَمَا قَهُ آحَدُ مَا يَتُهَا النَّفْسُوالْلُطُنِّيِّنَّهُ ارْجِعَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَّةً مَنْ فَادْجُولِهِ عِبْدِيْ وَادْجُولِ حَبَّتَى لِّالْقِيْثُ مِهٰذَا الْبَلَدَ \* وَآنْتَ حِلْ بَهٰذَا الْبَلَدِ \* وَوَالدُوَمَا وَكَدَ \* لَقَتَذْ خَلَقُ إِنْسُنَ فِي كِيَدَ وَأَيَحُسُدُ أَنْ كُنْ يَقِدُ رَعَلَيْهِ أَحَدُهُ يَقُولُ أَهُ لَكُتُ مَا لَّالْبَدَّ يَحْسَبُ أَنْ لَوْبَرَهُ ٱحَدُّ ۚ ٱ لَوْ بَحْعَا ٰ لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِيسَانَا وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنِهُ لِغَدُن \* فَكَرَّا فَيْحَالْعَقَتَةَ لَ وَمَاادَ رْمَكِ مَا الْعَقَيَّةُ لَهُ فَكَ رَقَيَهُ ﴿ وَالْطِعَا ئِيَوْمِرِذِي مُسَنِّعَتْدِ \* يَتِيمًا ذَامَقَ يَةِ \* أَوْمِسْكِينًا ذَامَتْرَ يَقِّ \* ثُمَّ كَانَ مِزَ الْمُن مَنُوا وَتُواصُوا بِالْحَتَيْرُ وَتُواصَوْا بِالْمُرْجَمَةِ \* أُولَيْكَ اَضِي الْمُمْتَدَةِ \* \* نَّنَ كَفَّرُ وَابِأَيْلِتَنَا هُوَ أَصْحُبُ الْمُسْتَنَةِ ﴿ عَلَيْهِ مُواَ كُمُو صَدَّةً وَ

سورة

وَالشَّمْ وَضُعَنَهَا \* وَالْفَرَاذَ اللَّهَا \* وَالنَّهَا رِاذَا جَلَّاهَا \* وَالَّيْلِ ذَا يَعَ \* وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا \* وَالأَرْضِ وَمَا طَعْنِهَا \* وَنَفْيِهِ وَمَاسَوْمَا مَا فَأَلْمَمَ فُورَهَا وَيَقُونِهَا ۗ قَدْاً فَلِيَّامَةُ زَكَمْهَا ۗ وَقَدْحَا يَهِنْ دَسْسَهَا ۗ كُنْيَّتْ مُؤْدُبِهِ وإذِا نَبِعَتَ اسْقَمْهَا \* وَقَالَ لَهُمْ رَمُولُ لِنَّهِ نَا قَاءَ اللَّهِ وَسُمْلِهَا \* فَكُذَّ بُو فَعَقَ وُهِا \* فَدَمْدَ مَعَلَنْهُ وَنَهُ مُ بِذَنْبِهِ إِهِ فَسَوَّمَا \* وَلَا يَحَافُ عُقْبِكُمْ وَالْيَيْلِ ذِا يَعْشٰجٌ وَالنَّهَا رِاذِا تَجَلَّجُ وَمَا خَلَقَ الذَّكَّرُ وَالْاَسْمُ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَصَدَّقُ اللَّهُ وَالْمُعْتُدُونُ فَسَنُدَتُهُ وَالْنُدُونُ وَالمَّامُّ وَاسْتَغَيْهُ \* وَكُنِّتَ بِالْحُسُنَةِ فَسَنُسَتُهُ ﴾ لِلْعُسُدِيٌّ وَمَا يُغْنِ بَعْنُهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَجُ ا الله عَلَيْنَا كَلْمُدُى وَإِنَّ كَنَا لَلْإِخْرَةِ وَالْأُولِي ﴿ فَانْدَرْتَكُو نَا رَّا فُلْظَيْ لَايَعَمْ الله والذي الذي المنت وتولى وسيجنها الاتوع الذي وقاماكه يتزكى وم عَدِينِكُ مِنْ يَعِنَّةِ بَحْنَى ۚ إِلَّا البِيعَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْأَعْلِ ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۗ الفنكي والنكاذابيني مماود عك رمَّكِ ومَافَاهِ وَلَا خِرَةُ حَيْرُ لَكَ مِنَا لَا وَلَيْ

إِعَلَافًا عَنْيَّ فَأَمَّا الْبَهِيمَ فَلَا تَفْهَرُ \* وَامَّا الْسَّا إِلَى فَلَا نَهْرُهُ وَكَا إِنْعَ فُرتَاكَ الْهُ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَاعَنْكُ وِزْرَكَ \* الْذِي آنَقَ خَلْهُ مَرَكَ رَفَعَنَا لَكَ ذَرُكَ مَا فَأَنَّ مَعَ الْعُسُدُ لَيُسْرًا وإِنَّ مَعَ الْعُسْرُ لَيْسًا ۚ فَإِذَا فَرَعَنْ فَانْصَتْ وَالْهُ رَبِّكَ فَا رُغِتَ ﴿ لزَّيْتُونِ \* وَطُورِسِينِينَ \* وَهٰذَا الْبُتَلَدَا لَاَمِينُ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِل يَّقُونِيَعُ ۚ تُدَّرُدُ ذُنْهُ ٱسْفَا سِفِلْنَ ۚ إِلَّا الذَيْنَ الْمَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَّ جُنَّعَيْرُمُ مَنُونَ فَا كَذَيْ بُكَ بَعَدُ بِالدِّينَ الْيَسَ اللهُ بِأَحْيِكُمُ لَكِيمِينَ أَ بِآسِيمِ رَبِيكِ الْذَي حَلَقَ وَحَلَقَ الْإِنْسُنَ مِنْ عَلِقَ الْوَرْاقَ زُبُكُ الْأَكْرُمُ وَ الْقَلَ وَعَلَّ الْإِنْسُ وَمَا لَهُ يَعْلَ قَ كَلَّ إِنَّ الْإِنْسُولَيَكُمْ فَ كَانْ رَأُهُ اسْتَغْنُ فَ رِّمْكُ الرُّجْعُ وَأَرَانَتَ الَّذِي مِنْهُ عَنْدًا إِذَاصَا إِنَّ أَرَائِتَ إِنَّ كَانَ عَلَى لَمُدَّى مَرِّ مَا لِتَقَوْىٰ مَا رَائِتَ انْ ذَرَيْتَ وَتُولِّي أَلُوْ يَعْلَمُ مِأَنَّ اللهُ يَرِي مَعْ كَلَّ لِكِنْ ك نَكِهِ وَلَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ فَاصِيةٍ لَابَيْهِ خَاطِئَةٍ فَالْمَدُّ فَالْدَعُ نَادِيكُ سَنْدُعُ الزِّيَايِنَةُ وَكَلَّالاَ تُطِعنُهُ وَالْبِعُدُ وَاقْتِرِبْ

آَوْالْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْفَيَدِيُّ وَمَآادُ لِلكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرْ ۚ لَيْلَةُ الْفَكْدِ ا رُّمِنَ الْفِينَ شَهْرِ ﴿ ۚ تَنَزَّلُا لِمُلْكِكُهُ ۗ وَالرَّوْحُ فِيهَا بِاذِ ْنِ رَبِّهِ فِي كَا آمَ وسكاره هي حتى مُظلِّع الْفَجْر يَكُ اللَّهُ مَنْ كُفِّرَ وَامِنْ أَهِلَ الْكِينِ وَالْمُنْمُ كُنَّ مُنْفَكِينَ تَحْتَى مَا يَهُمُوا لِمُدِّينَ وَلَمْنَ اللَّهُ يَتُلُوا أَضْعُمَّا مُطَهِّرَةً ﴿ فَهَا كُنُّ قَيْمَةٌ \* وَكَمَا تَفْرٌ فِي الَّذِينَ لَّامِهُ بَعَدْمَاحَآءَ تُهُمُ الْدُّنَّهُ ۚ فُوهَا الْمُرُوالِّا لِيَعْبُدُوا هُ الدِّينَ \* حَنَفَآءَ وَيُقِيمُ وُ الصَّلُوةَ وَنُونُونُ الزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينَ الْقِيمَةِ \* إِنَّ رَبَيَةِ مَّا أَلْذَ مَنَا لَمَنُهُ اوَعَلُهِ الْلصَّالَحِينَا وَلَيْكَ هُمْ خَيِرُ الْهَرَّ يَهْمُ وَجَزَا وَكُ عَنْهُ وْرَضُواعَنْهُ دَلِكُ لِنْ حَسْجَ رَبُّهُ ذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا \* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَتْفَالْهَا \* وَقَالَ لَا يِنْدُوْمَا لَمَا يُحَدِّنُ لَنَاخُيَا رَهَا \* بَإِنَّ رَبِّكَ أَوْخُ لِمَا هَ يُوَمِّيَّذِ يَصْدُ وُالنَّا مُرَاشِّتًا فُ

لِيرُوا أَعْلِلُهُ \* فَرَبِيعًا مِنْفَالَذَ زَوْجَيْرًا رَوْلًا وَكُنْ تُعَالِمِنْفَا لَذَكَهُ شَرًّا لْعُدِيْتِ صَبِيْعًا \* فَالْمُورِيْتِ قَرْحًا \* فَالْمُعْرِية صَبْعًا \* فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعًا نَوْسَتُ عَلَىٰ مِهِ جَعْمًا وَإِنَّ الْإِينَا لَرَبِّهِ كَكُنُو ذُنَّهِ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهَدُ وَإِذّ لْيُتِرُنْسَادِيُدْ ۚ آفَادَ يَعْكُرُ إِذَا بُعْبِرُ مَا فِي لْقَبُورُ \* وَحُصِرَكُمَا فِي الصُّدُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَآادُ زُلِكَ مَا الْقَارِعَةُ لَيُ وَمُرَكِوُنُ النَّ كَالْوَ آيِسْ الْمَيْوُونِ \* وَتَكُونُ الْحِيالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِنْ \* فَأَمَّا مَنْ تَفْلَتُ يَنه و فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مُونَينُهُ \* فَأَمُّهُ هَا وَمُ و وَمَا ادُولِكُ مَا هِمَهُ \* فَارْحًا مِيَّةً \* كُالتَّكَامُونُ \* حَيْنَ زُنُّهُمُ الْمُقَايَرَ \* كَلَّاسَوْفَ فَلَهُ لَن \* أَيْزَكُلُّ

الجؤ الثلاون نْعَصْ إِنَّ الْإِنْسُنَ لَيْخُيِّرْ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُا وَعَيَى كُوا الْصَلَّحْتِ وَتُوا بالخِيِّ ، وَتُوَاصَوْابِالصَّبْرُ ا الْكِلِّهُمْ وَلَمْ وَ الْذَي هَمْ مَا لَّاوَ عَلَّادَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مَالُهُ آخُلَهُ أَ زَكَيْنَبَدَنَ فِي الْحُطَمَةِ \* وَمَا اَدْ زِيكَ مَا الْحُطَمَةُ \* نَا زَاللَّهِ الْمُهُ قَدَةُ ﴿ الْجَ لتَّلِعُ عَلَىٰ لَا فَيْءَدَّةِ \* لِنَّهَا عَلِينَهِ مُ مُؤْصِدَةً \* في عَمَدِ مُعَدِّدَةً ُ رَبِّكُفُ فَعَلَى رَبُّكُ مَا صَمِ الْفِيلِ \* اَلَّهِ يَعْعَ أَكِيدَ هُمْ فِي تَصْ يَهُ طَيْرًا أَبَاسِلُ مُرَمِيهِمْ يَحِارَةِ مِنْ سِيمًا \* فِعَلَمُ وَكُصَفِ مَا كُولِ لله ألرِّحين الرِّحيث يلف قرُّ فِينَ الْحَافِيهِ مِي حَلَّهَ السِّينَآءَ وَالصَّيْفِ لَهُ فَلْمَعْهُ وَارَبُّ هِ فَلْ الْمَتْ الذَّيَّ اطْعَامُهُ مُرِينٌ جُوعٍ \* وَامَّنَهُ وْمِنْ هُوفِ رَءَ نِتَالَّذَ يُكِيَّدُ بُ إِلدَينَ \* فَذَلِكَ الْذَي لَدُعَ الْبَهْيِمَ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَيْطَعَا لِسْبَكِينَ ﴿ فَوَيْلُ لِلْصَالِينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْصَا لَا يَهِمْ عَنْصَا هُونَ أَهُ الَّذِينَ يُرَآوُنَ \* وَكَيْنَعُونَ الْمُسَاعُونَ \*

بحاللة ذي بجلال والاكرام لاح من طبع المصحف الشويين من كا بالله الجيام الدرالتمام سالكا من مسالك التصحيح ادق منهم دارجا من مدارج الرسم البلغ مدرج محتى جاء بجدا الله تقرل ويته العيون وينشح لبديع رسمه القلب المحزون وذلك على مة حضرة ملتزمية الشيخ بحد على ليلي كتبي واخية ومحل مبيعه بمكتب هم الكائنة بشارع المحلوجي الكنبية ويبا مزائج امع الازهر بمصر للعزية وكان تمام طبعه الفائق ورونقه البهى الرائق شيغ غرة شعر محترك الحرام الذي هوافت المسلم بمحربة على المراقع شعر محترك الحرام الذي هوافت المسلم ما حدى حاد المنافق والمرابعة والكالم المدينة والمرابعة والمرابعة

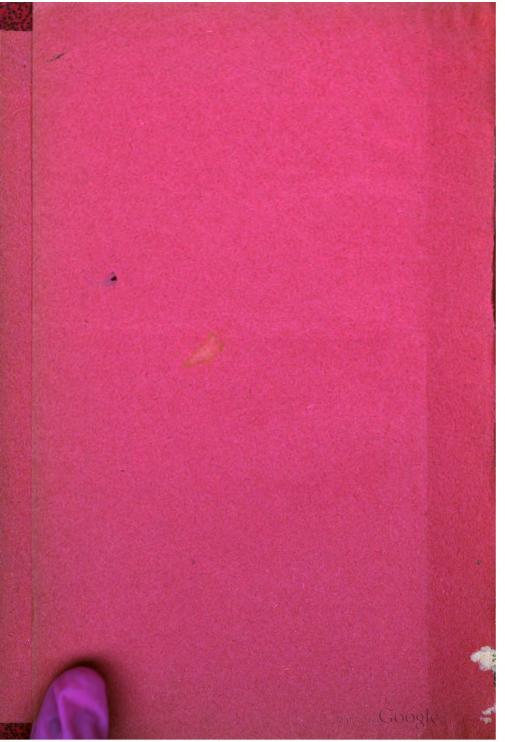

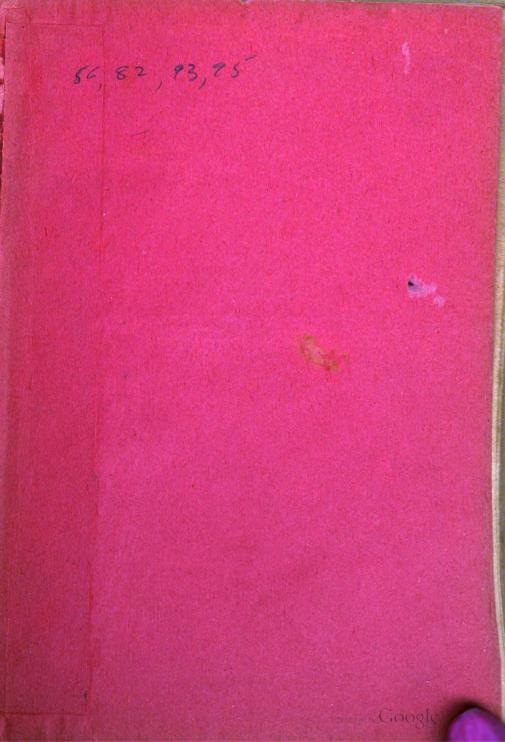

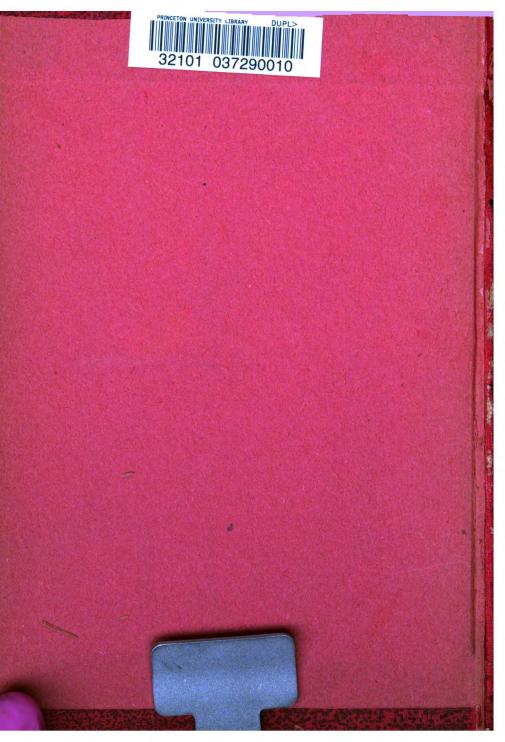

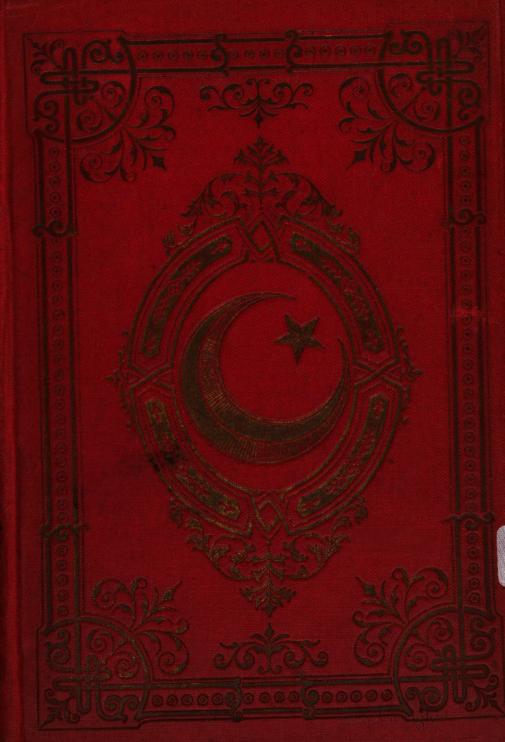